البوسياء

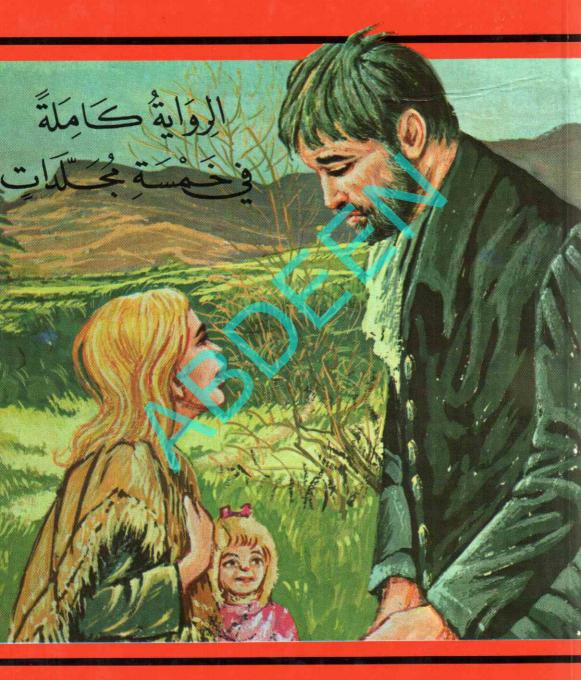

البوسي الم



لشاع فهندة العظيم في تشاعد هيجي

المجسكالالبع

نفتسكه إلى العربية م*نين بالبعب*كي

دار العام العلامال بيين بشيرونت

#### LES MISÉRABLES

Par

Victor Hugo

## جمئيع أنج تقوق مجفوظت

الطبعة الأولى ١٩٥٥ الطبعة التئانية أياول (سبتمبر) ١٩٧٩ القيت الربع وميارعائب قصيرة مثارع بلوميارعائب وميرارعائب وملخرشارع سنارع ميراري ونيز

.

.

.

### الكتاسبك لأول

# بضع في الماريخ الماريخ

تفصيل حسن

إن سنتي ١٨٣١ و ١٨٣٢ ، المتصلتين اتصالاً مباشراً بثورة تموز ، من أغرب حقب التاريخ وأدعاها الى الذهول . فهاتان السنتان هما ، بين السنوات التي سبقتها والسنوات التي تلتها ، أشبه شيء بجبلين . إن هالة من العظمة الثورية تجللها . إننا نتبين فيها مُهوى وأجرافاً . فيها نرى الكتل الاجتاعية ، مداميك الحضارة نفسها ، وبجموعة المصالح الراسخة ، المنصدة المتاسكة ، والصورة الجانبية العريقة للوجود الفرنسي القديم ، تظهر وتغيب كل لحظة من خلال سمُحب النظم ، والأهواه ، والنظريات تظهر وتغيب كل لحظة من خلال سمُحب النظم ، والأهواه ، والنظريات

العاصفة . وهذا الظهور والغياب 'دعيا المقاومة والحركة . فبسين الفينة والفينة نرى الحق ، ذلك الفجر الذي تشرق فيه النفس الانسانية ، يلتمع ويومض .

وهذه الحقبة الرائعة قصيرة جداً ، ولقد شرعت تبتعد عنا بعداً كأفياً بحيث أمسى في ميسورتا ان نتبين خطوطها الرئيسية .

ولسوف نقوم بهذه المحاولة .

كان عهد عودة آل بوربون الى العرش من تلك المراحل الانتقالية ، العسير تحديدها ، حيث نجد النعب ، والأزيز ، والدمدمة ، والسّبات ، والضجيج ، والتي لا تفيد غير بلوغ الامة الكبيرة محطة " تقف عندها . وهذه العهود فريدة ، وهي تخدع رجال السياسة الذين يبدون الرغبة في استغلالها . ففي بادى و لاسر ، لا تنطلتب الأمة غيب الراحة ؛ ولا يظمأ الناس إلا الى السلام ؛ ولا يطمعون الا في شيء واحد : أن يكونوا صفاراً . وهذه ترجمة لقولنا أنهم برغبون في أن يظلوا مطمئنين وادعين . لقد وأوا ، والحد فه ، ما فيه الكفاية من الاحداث العظيمة ، والاقدار العظيمة ، والمعارات العظيمة ، والرجال العظام . ولقد احتماوا ونابوليون بملك إيفيتو \*\* . و اي ملك صغير طيب كان ذلك الملك ا ، ونابوليون بملك إيفيتو \*\* . و اي ملك صغير طيب كان ذلك الملك ا ، لقد أغذ وا السير منذ انبلاج الفجر ، ولقد أظلتهم يوم طويل قاس . لقد وكضوا الجولة الاولى مع ميرابو ، والجولة الثانية مع روبسبير ، والجولة الثائلة مع بونابرت ، فغارت قواهم . إن كيلا منهم يلتس مربواً .

<sup>\*</sup> Prusias ملك بيثينيا في آسية الصغرى . ( ٢٣٧ – ١٩٢ ق ، م )

\*\* Yvetot مقاطمة في السين الأدنى حمل حكامها لقب ملك من القرن الرابع عشر
الى القرن السادس عشر . و « ملك ايفيتو » اغنية نالت شعبية كبيرة عام ١٨١٣ عندما
كانت فرنسة تعبة من مجد كلفها خالياً . وفي الاغنية مقارنة بسين طموح نابوليون
الاول وحكمة ملك ايفيتو الذي لم يكن يفكر في توسيع رقعة ملكه .

واذ وهنت ضروب النفاني ، وشاخت البطولات ، وأتخبت المطامع ، وأنشئت الثروات فان القوم كانوا كلهم يلتمسون ، ويتطلبون ، ويتوسلون ، ويلحون فيه . وينالون مسا ويلحون في البحث عن ماذا ? عن مكان يوقدون فيه . وينالون مسا أرادوا . إنهم علكون الأمن ، والهدوء ، والفراغ ؛ وإنهم لراضون . بيد أن بعض الوقائع تبرز ، في لوقت نفسه ، وتنتزع الاعتراف بها ، وتقرع الباب القائم الى جانبها . وهذه الوثائق إنحا انبثقت من الثورات والحروب . إنها موجودة ؛ إنها تحيا ؛ إن لهسا حقاً في الاستقرار في المجتمع ، وإنها لتستقر فيه . والوقائس عي في الكثرة العظمى من الاحيان اشبه ما تكون بالرواد ، فهي غيد السبيل للمباديء ليس غير. واذن ، فهذا ما يتبدى للفلاسفة السياسيين .

فغي الوقت الذي يلتمس فيه الناس المرهقون الواحسة ، تتطلّب الوقائع بمثابة الراحة للناس . الوقائع بمثابة الراحة للناس . هذا ما طلبته الكاترة من آل سقيوارت بعد والحامي ، \* ، وهذا ما طلبته فرنسة من آل بوربون بعد الامبراطورية .

وهذه الضانات ضرورة من ضرورات العصر . وينبغي ان لا يبخل بها . إن الامراء ويمنحونها ، ولكن الواقع ان قوة الاحداث هي التي تعطيها . حقيقة " راسخة ينطوي العلم بها على خسير كثير ، حقيقة " لم يجزرها آل ستيوارت عام ١٦٦٧ ، ولم يلمحها آل بودبون مجرد لمسحم عام ١٨١٤ .

والواقسع أن الأسرة التي 'قد"ر لها ان ترجع الى عوش فرنسة عند سقوط فابوليون كانت من السذاجة المهلكة بجيث اعتقدت أنها هي التي أعطت ، وان ما أعطته تستطيع ان تسترد"، وأن اسرة بوربون تملك الحق الالهي ؛ وأن فرنسة لا تملك مثيثاً ؛ وان الحقوق السياسية التي

به در حامي الجهورية الانكايزية به هم اوليفر كرومويل ( ١٩٩٩ -- ١٦٥٨ ) الذي ثار على آل ستيوارت وأنشأ نظاماً جهورياً لم يعدر طويلًا .

سلم بها دستور لويس الثامن عشر لم تكن غير فرع من الحق الالهي ، نزعته اسرة بوربون المالكة ومنت به على الشعب الى ان مجين ذلك اليوم الذي مجلو فيه الملك أن يسترده. ومع ذلك ، فباعتبار الأسى الذي أنزلته المنحة بهم كان خليقاً بآل بوربون ان يشعروا بأنها لم تصدر عنهم السبة .

كانوا شرسين مع القرن التاسع عشر . وكانوا يقطنون كلما انبسطت اسارير الأمة . ولو شئنا ان نصطنع لفظاً مبتذلاً ، يعني لفظاً دارجاً وصحيحاً ، إذن لقلنا إنهم كانوا يقلبون وجوههم . ورأى الشعب ذلك. لقد اعتقدوا أنهم كانوا اقوياء ، لأن معالم الامبراطورية أزيلت أمامهم كما يزال مشهد عن مسرح . إنهم لم يدركوا ان أمرتهم نفسها أمامهم كما يزال مشهد عن مسرح . إنهم لم يدركوا ان أمرتهم نفسها أغا جيء بها بالطريقة ذاتها . إنهم لم يروا ان أمرتهم كانت هي أيضاً في تلك اليد التي قضت على نابوليون .

لقد اعتقدوا انهم راسخو الجذور لأنه كانوا يمثلون الماضي . كانوا مخطئين . لقد كانوا جزءً من الماضي ، اما الماضي كانوا مخطئين . لقد كانوا جذور المجتمع الفرنسي مبا كانت ممتدة فلم يكن غير فرنسة . إن جذور المجتمع الفرنسي مبا كانت ممتدة في أسرة بوربون ، ولكن في الامة . ان تلك الجذور الحفية الحالدة لم تكن لتؤلف حق أسرة من الأمر ، ولكن تاريخ شعب . كانت في كل مكان ، إلا تحت العرش .

كانت أسرة بوربون لفرنسة عقدة تاريخها الماجدة الدامية ، ولكنها لم تكن العنصر الاساسي في قدرها ، أو الاساس الرئيسي في سياستها. كان في ميسورها ان تستغني عن آل بوربون . لقد استغنت عنهم اثنتين وعشرين سنة . وكانت عقم وسيلة الاستمرار ؛ ولم يرتابوا فيها . وأنسَّى لهم أن يرتابوا ، وهم الذين تخيلوا ان لويس السابع عشر كان يحكم في التاسع من تيرميدور ، وان لويس الثامن عشر كان يحكم يوم مارانغو . ولم يكن الامراء في زمن من الازمان ، منذ بدء التاريخ ، اكثر هي عن الوقائع وعن ذلك الجزء من الازمان ، منذ بدء التاريخ ، اكثر هي عن الوقائع وعن ذلك الجزء

من السلطان الالهمي الذي تنطوي الوقائع عليه وتعلنه اعلاناً رسمياً . بل ان الدعوى الارضية التي تدعى حق الملوك لم تنكر في زمن من الازمان الحق الالهم .

خطيئة رئيسية قادت تلك الأسرة الى ان تضع يدها على الضانات والممنوحة ، عام ١٨٦٤ ، على التنازلات ، كما كانت هي تدعوها. شيء مؤسف ! إن ما دعوه تنازلاتهم ، كان انتصاراتنا . وإن ما دعوه تطاولاتنا لم يكن غير حقوقنا .

وحين بدأ للعهد البوربوني الجديد أن الأوان قد حان ، بعد أن توهم أنه أنتصر على بونابرت وأمتدت جذوره في البـــلاد ، يعني حين ظن ذلك العهد أنه قوي وأنه راسخ ، وطن النفس فجاءة على القيام بمغامرته . فذات صباح ، تصدر في وجه فرنسة ، وأنكر - رافعـــا صوته - الحق الجاعي والحق الفردي : أنكر السيادة على الامـــة ، وأنكر الحرية على المواطن . وبكلمة ثانية ، لقد أنكر على الأمة ما جعلها أمــة ، وعلى المواطن ما جعله مواطناً .

ذلك هو جوهر تلك الاعمال الشهيرة التي تدعى أحكام نموز. وسقط العهد البوربوني الجديد.

ولقد سقط مجق . بيد انه يتعين علينا ان ننص على أنه لم يكن معادياً على نحو مطلق لكل شكل من اشكال التقدم . إن بعض الاشياء العظيمة قد أنجزت في ظله .

ففي ظل العهد البوربوني الجديد تعودت الأمة المناقشة في هدو، وهو ما كان يعوز الجمهورية ؛ وتعودت العظمة في السلم ، وهو ما كان يعوز الامبراطورية . وكانت فرنسة ، الحرة القوية ، مشهداً مشجعاً للشعوب الاوروبية الاخرى . لقد قالت الثورة كلمتها في ظل روبسبيير ، وقال المدفع كلمته في ظل بونابرت ، ولكن العقل لم يجى، دور، في الكلام إلا عهد لويس الثامن عشر وشارل العاشر . لقد خمدت الربح ، وأضي، المشعل

من جديد. ولقد شوهد نور العقل الصافي يرتعش فوق الذرى المشرقة ، مشهد بهي " ، حافل بالفائدة وبالسحر ، فطوال خمس عشرة سنة رأى الناس هذه المبادى و الكبرى العتيقة جداً عند رَجُل الفكر ، الحديثة جداً عند رُجل السياسة ، وهي تعمل في وضح السلم وعلى مرأى من الناساس ومسمع : المساواة أمام القانون ، وحرية الضميو ، وحرية القول ، وحرية الصحافة ، وحق الكفايات جميعاً في المناصب جميعاً . وانما استمر " هذا الوضع حتى عام ١٨٣٠ . كان آل بوربون اداة من ادوات الحضارة انكسرت في يدي العناية الالهية .

وكان سقوط آل بوربون مفعماً بالعظمة ، لا من ناحـتهم ، ولكن ً من ناحية الأمـة . لقد غادروا العرش في وقــــار ، ولكن من غير سلطان . إن سقوطهم في الظلمة لم يكن غيبة من تلك الغيبات الاحتفالية الني تثير في جوانح التاريخ الفعالاً قاعاً . إنها لم تكن لا سحكينة شارل الأول الشبحية ولا صبحة نابوليون النسرية. لقد مضورًا لسبيلهم ، هذا كل ما هنالك . لقد نزعوا الناج ، ولم يحتفظوا بالهـــالة . كانوأ فاضلين ، ولكنهم لم يكونوا فخيمين . لقد أعوزهم ، الى حــــــ مـــا ، جلال تعاستهم . ففي اثناء الرحلة من شيربورغ ، بدا شارل العـــاشر \_ وقد 'قطعت مائدة مستديرة لتحو"ل الى مائدة مربعة \_ مشغول البال بآدب السلوك اكثر من انشغاله بالعرش المنهار . وأحزن هــذا الصّغاد أتباعهم الذين أحبُّوهم ، والرجال الجديين الذين كانوا 'يجتَّاون عِتْرتهم . وكان الشعب ، بدَوْره ، نبيلًا على نحو رائع . فالأمـــة التي هوجمت ذات صباح هجوماً مسلّحاً ، بضرب من الثورة الملكية ، استشعرت أنها قوية الى حد جعلها لا تعرف الفضب . لقد دافعت عن نفسها ، وكبحت جماحها ، ووضعت الاشياء في مواضعها ، وألقت الحكومة بين يدي القانون ، وبعثت بآل بوربون الى المنفى ، واأسفاه ! ووقفت عند هذا الحد . لقد أخــــذت الملك العجوز ، مثارل العاشر ، من تحت

السرادق الذي كان قد أظل لويس الرابع عشر ووضعته في رفق على الارض. إنها لم نمس الشخاص الملوك إلا في كآبة وفي احتراس. إنها لم تكن رجلا ؛ انها لم تكن نغراً من الرجال ؛ لقد كانت فرنسة ، فرنسة كلها ، فرنسة المنتصرة النشوى بنصرها وقد بدت و كأنها تذكرت نفها ، وطبقت أمام أعين المعالم كله هذه الكلمات الوقور التي نطق بها غليوم دو فير بعد يوم المتاريس \* : و من اليسير على اولئك الذين تعودوا جمع أعطيات العظاء والوثوب ، مثل عصفور ، من أفنن الى فنن ، من أقدر ملتاع الى قدر مزدهر ، أن يتكشفوا عن قعمة نحو أميوهم في محنته . أما افا فمصائر ملوكي سوف تكون موضع الاجلال دائماً ، ومجاصة حين يكونون في شدة وضيق . »

لقد حمل آل بوربون معهم الاحترام ، ولكنهم لم يحملوا الأسف . وكما أسلفنا القول ، فان محنتهم كانت اعظم منهم . لقد زالوا أمام أعين الناس .

وسرعان ما وجدت ثورة تموز اصدفاه واعداء في ارجاء العالم كله . لقد اندفع الأولون نخوها في حماسة وابتهاج ، وولاها الآخرون ظهورهم ؛ كل وفق طبيعته الحاصة . والوهلة الأولى اغلق امراء اوروبة عونهم ، كالبُوم في الفجر ، وقد عرنهم كفرة وانشداه ، ثم لم يفتحوها إلا ليتهددوا ويتوعدوا . وإنه لذعر نستطيع ان نفهمه ، وإنه لغضب نستطيع ان نلتمس له عذراً . والواقع ان هذه الثورة العجيبة كادت ان لا تكون صدمة ألى م تذهب حتى الى حد تشريف الملاكية المفاوبة بمعاملتها كعدو و وهد و دمها . وفي اعين الحكومات الاستبدادية ، الراغبة داغًا في ان تفتري الحرية على نفسها ، كانت خطيئة ثورة تموز انها بوغم كو الها ظلت رقيقة . بيد ان شيئاً لم مجاول او يبيت فد الناها الناها الناها المنها عليها ، واهتياجاً لنباها ا

١٨٣٠ أبوم الذي نصبت فيه المتاريس في شوارع باريس خلال ثورة ١٨٣٠ .

وخوفاً منها . فأباً ما كانت أنانياننا وأحقادنا وأن احتراماً عجيباً ينبثق من الأحداث التي نــتشهر فيها تدخل يد أعلى من يد الانسان .

إن ثورة غوز هي انتصار الحق معفيراً وجه الواقعة . \* شيء مفعم بالسّناء .

الحق معفراً وجه الواقعة . من هنا بهاء ثورة ١٨٣٠ ، ومن هنا وداعتها أيضاً . إن الحق لا مجتاج ، إذا ما انتصر ، الى ان يكون عنا عنا أ

الحق هو الصحيح والصائب.

وميزة الحق مي أنه يظل أبد الدهر جميلاً صافياً . والواقعة ، حتى ولو كانت ماسة الى أبعد حد في الظاهر ، حتى ولو افترنت باعظم القبول من المعاصرين ، مقد ر لها على نحو محتوم ( اذا لم تزد على ان تكون مجرد واقعة ، واذا لم تنظو الاعلى قلبل من الحق أو لم تنظو على شيء ما منه ) ان تصبح مع كرور الايام شائهة دنسة ، ولربا فظيعة أيضاً . واذا شئت ان تتأكد لتر ك الى اي حد من البشاعة قد تنتهي الواقعة ، حين يُرى البها على مسافة الاجيال والقرون ، فانظر الى ميكيافيلي . إن ميكيافيلي ليس عبقرية شريرة ، وليس ابليساً ، فانظر الى ميكيافيلي . إن ميكيافيلي ليس عبقرية شريرة ، وليس ابليساً ، وليس كاتباً نذلاً خسيساً . إنه الواقعة الأوروبية ، واقعة . وهو ليس الموقعة الايطالية فحسب ؛ إنه الواقعة الأوروبية ، واقعة القرن السادس عشر . إنه يبدو مروعاً ، وإنه لكذلك ، امام فكرة القرن التاسع عشر الاخلاقة .

وهذا الصراع بين الحق والواقعة مستمر منذ نشأة المجتمع الأولى . أما إنهاء المبدارزة ، ومزج المثل الاعلى المحض بالواقع البشري ، وتمكين الحق من الانسلال في أمن ، الى الواقعة وتمكين الواقعة من الانسلال في أمن الى الحكماء .

fait ; fact +

### خياطة رديئة

ولكن واجب الحكاء شيء ، وواجب الحيُّذَ"اق شيء آخر . فسرعان ما انقضت ثورة عام ١٨٣٠ .

إذ ما ان ترتطم الثورة بصخور الشاطىء حتى يشر ً ح الحذ"اق حادث الغرق .

والحذاق ، في عصرنا ، قد منحوا انفسهم لقب رجال دولة ، حتى لقد انتهى هذا التعبير ، رجل دولة ، إلى أن يصبح ، الى حد ما ، تعبيرا عامياً . والواقع الذي ينبغي لكل امرى و ان يذكر و أن حيثا كان الحذق وحده فشمة بالضرور صفار . إن قولك والحذاق ، يعدل قولك والقلل الذكاء » .

كما ان قولك « رجال دولة ، قد يعدل ، في بعض الاحيــان ، قولك « خونة » .

وإذن ، فالحذاق يعتقدون ان ثورات مشل ثورة نموز شرايين مقطوعة ، فهي في حاجة الى تربط عاجل . إن الحق ، حين يُعلن في أبهة بالغة ، يهز ويزلزل ، وكذلك ما يكاد الحق يُعبن على تعين علينا ان نعمد الى اثبات الدولة من جديد . وما إن تتوطد الحربة حتى يتعين علينا ان نفكر في السلطة .

وإلى هنا لا ينفصل الحكماء عن الحذاق ولكنهم يتبادلون الحذر وسوء الظن. السلطة ? وثانياً ، الطفة ? وثانياً ، من أين تنبثق ?

إن الحذاق يبدون وكأنهم لا يسمعون تمتات الاعتراض ، فهم يواصلون عملهم .

وعند هؤلاء السياسيين ، البارعين في إلباس الاوهام الرابحة أقنعة الضرورة ، ان أول ما يحتاج اليه الشعب بعد ثورة من الثورات ، اذا ما شكل هذا الشعب جزءً من قدارة ملكية ، هو الفوز بسلالة حاكمة . وجده الطريقة - كذلك يقولون - يستطيع الشعب ان ينعم بالامن بعد ثورته ، يعني انه ينعم بالوقت الكافي لتضميد جراحه وترميم بيته . إن السلالة الحاكمة تخفي صقالات البناء ، وتغطي عربات الاسعاف .

والان ليس من اليسير ، دائمًا ، الفوز بسلالة حاكمة .

وفي حال الاضطرار، يكفي اول رجل ذي عبقرية، او اول مغامر تلتقي به لتنصيب ملك . ولديك تابوليون مثلًا على الحالة الاولى ، وإيتوربيد \* مثلًا على الحالة الثانية .

ولكن أول اسرة تلتقي بها لا تكفي لاقامة سلالة مالكة . ينبغي ان يكون ثمة قدر معتب من القر ميت في عرق من الاعراق ؟ وتجاعبد القرون لا 'تر تجل ارتجالاً .

ولنفرض اننا اخذنا بوجهة نظر و رجال الدولة ، محترسين طبعاً بمختلف ضروب الاحتراس ، فها هي ، بعد الثورة ، صفات الملك الذي ينبثق منها ? قد يكون ، ومن الحير ان يكون ، ثورياً ، يعني انه قد شارك هو نفسه في هذه الثورة ، وان يكون قد مارسها ، وان يكون قد تعرّض للتهلكة بواسطتها أو لمع في سمائها ، ان يكون قد مس الفأس أو شهر السيف .

وما هي صفات الاسرة المالكة ? يجب ان تكون وطنية ، يعني ثورية من بعيد ، لا بالأعمال التي 'تنجز ، ولكن بالفكرات التي 'نعتنق .

<sup>\*</sup> Iturbide جنرال مكسكي نودي به امبراطوراً ، عام ١٨٢١ ، ثم اضطر الى الاستفالة عام ١٨٢٣ . حتى اذا رجع الى المكسيك لكي يستعبد عوشه اعدم رمياً الرصاص في اديلا عام ١٨٧٤ .

يجب ان تتألف من الماضي وان تكون تاريخية ، ومن المستقبل وان تكون عاطفة ً.

وهذا كله بفسر لماذا تجتزيء الثورات الاولى بالبحث عن رجل ، عن كرومويل أو نابوليون . ولماذا تصر الثورات التي تليها إصراراً مطلقاً على البحث عن سلالة مالكة ، عن اسرة برونزويك ، او اسرة اورليان . إن الأسر المالكة تشبه شجرات التين الهندي التي ينعطف كل غصن من اغصانها حتى الارض وغتد له جذور فيها ليصبح هو نفسه شجرة تين هندية مستقلة . فكل فرع من فروع الاسرة المالكة يستطيع ان يصبح سلالة حاكمة . على شرط واحد : أن ينعطف نحو الشعب . تلك هي نظرية الحذاق .

وهوذا ، اذن ، الفن العظيم : ان مخلع على النبعال شيء من نبرة الكارثة ، لكي تصب الرعدة اولئك الذين يفيدون منه ايضاً ، وأن تلكطتف بالحوف خطوة واقعية ، وإن يُكسب قوس الانتقال الى حد إعاقة التقدم ، وأن يُعسن هدا الفجر ، وان تبطل حرارة الحاسة و تلفي ، وان يبطل حرارة وان يُغطش وان يبطش حوفي وان يغطش الحق بالفراء ، وان يلكف العملاق الشعب بنسيج صوفي وان يغطش الحق بالفراء ، وان يلكف العملاق الشعب بنسيج صوفي رقيق ويسرع به الى الفراش ، وان تفرض حمية على هذا الافراط في الصعة ، وأن يخضع هرقل الجبار المعاملة الحاصة بالناقين ، وأن يكبع الحدث ضمن النطاق الملاغ ، وان يقدم الى العقول الظامئة يكبع الحدث ضمن النطاق الملاغ ، وان يقدم الى العقول الظامئة المثل الأعلى هذا الرحيق المهزوج عاء الحشائش والبزور ، وأن تتخفذ الاحتياطات ضد الاسراف في النجاح ، وان تزود الثورة بنوافذ مائلة بأنيها النور من فوق .

وأخذت سنة ١٨٣٠ بهذه النظرية ، التي سبق لهــا ان 'طبّقت في انكاترة عام ١٦٨٨ .

ان عام ١٨٣٠ ثورة أوقفت في منتصف الطريق . تقدّم نصفي ؟

شبه حقّ . وهنا 'ينكر المنطق ما هـو تقريبيّ ، كما 'تنكر الشمس" الشمعة سواء دـواء .

من الذي يوقف الثورات في منتصف الطريق ? البورجوازية . لماذا ?

لأن البورجوازية هي المصلحة مشبعة". أمس كانت شهــوة ، وهي اليوم امتلاء ، ولسوف تكون غداً اكتظاظاً .

إن ظاهرة عام ١٨١٤ بعد نابوليون أعادت نفسها عــــام ١٨٣٠ بعد مثارل العاشر .

لقد جرت محاولة ، محاولة خاطئة ، الى ان 'يجعلَ من البورجوازية طبقة . إن البورجوازية لا تعدو ان تكون الجزء الراضي من الشعب . والبورجوازي هو الرجل الذي يجد الآن متسعاً من الوقت للجلوس . والكرمي ليس طبقة اجتاعية .

ولكننا ، بسبب من رغبتنا في الجلوس ، قـد نوقف تقدّم الجنس البشري نفسه . وكثيراً ما ارتكبت البورجوازية هذه الغلطة .

وفوق هذا ، فينبغي ان نكون منصفين ، حتى للانائية . فالدولة التي طمح اليها ، بعد صدمة ١٨٣٠ ، ذلك الجزء من الأمة الذي ندعوه البورجوازية ، لم تكن قوق الاستمرار ، الدي تتألف من لا مبالاة وكل ، والتي تنظوي على شيء من العار ، إنها لم تكن الرقاد ، الذي يفترض نسياناً موقتاً تتخلله الأحلام . لقد كانت هي الوقوف . والوقوف كلمة مؤلفة من معنى مزدوج فريد ، بكون متناقضاً : جيش زاحف ، يعني حركة ؛ ووقوف ، يعني سكون . الوقوف هو استعادة القوى . إنه الكون المسلمة اليقظ . إنه الرقوف هو استعادة القوى . إنه الكون المسلمة المغذر . الوقوف الأمر الواقع الذي يقسم ارصاداً ورقباء ويلزم جانب الحذر . الوقوف

يفترض نشوب المركة أمسٍ ، ونشوبها غداً .

تلك هي الفترة التي امتدت ما بين عام ١٨٣٠ وعام ١٨٤٨ .

وما ندءوه هنا المعركة يمكن ان يدعى ايضاً التقدّم .

لقد استشعرت البورجوازية ، اذن ، كما استشعر رجـال الدولة ، الحاجة الى رجـل ينطق بهذه الكلمة : قف 1 شخصية مركبة تعـنى الثورة ، وتعنى الاستقرار . وبكلمة اخرى ، شخصية تكفل الحاضر من طريق توافق الماضي ، على نحو واضح ، مع المستقبل .

والقد وجد هذَا الرجـــل ﴿ فِي مَتَنَاوَلَ البِدِ ﴾ . كَانَ اسمَه لويسَ فيليب دورليان .

ونصّب المئتان والواحد والعشرون \* رجلًا لوبس فيليب ملكاً . ونصّ لافاييت بعبء التتويج . لقد دعاهـا خير الجمهوريات . ولقد حلّت دار بلدية باريس محل كاندرائية ربيس .

وكانت هذه الاستعاضة عن العرش الكامل بنصف عرش هي «صنبع عام ١٨٣٠ » .

وحاين أنجز الحاق هملهم برزت آفة حلتهم الكبرى وأمست واضحة للعيان . وانما تم ذلك كله من غير إشاره الى الحق المطلق . وصرخ الحق المطلق : وإني أحتج إثم ما لبث ، وهو شيء رهيب ، أن ارتد الى الظلام .

### 

إن للتورات ذراعاً وهيبة ويداً ميمونة . انها تضرب في قوة، وتشخير مع اعداء المجلس الدن انسخبوا لويس فيليب ملكاً على فرنسة .

جيداً. وحتى عندما تكون ناقصة ، وحتى عندما نكون متفسّخة ، فاسدة ، وساقطة الى مرتبة ثورة طفلة ، مثل ثورة ١٨٣٠ ، فانها تحتفظ دالمًا تقريباً بقد ركاف من نور العناية الالركبية يعصمها من سقوط مهلك . ان خسوفها ليس أبداً تخلياً .

ومع ذلك ، فينبغي لنا ان لا نسرف في الزهو . فالثورات ، هي الاخرى ، تخدع عن نفسها ، وتتكشف عن اخطاء خطيرة .

فلنعد الى عام ١٨٣٠. لقـــد كان عام ١٨٣٠ ميموناً في انحرافه. ففي المؤسسة التي دعت نفسها النظام بعد ان 'بترت الثورة بتراً ، كان الملك خيراً من الملكية. لقد كان لويس فيليب رجلًا نادر المثال:

كان ابن والد سوف يمنحه التــاريـخ من غـــــير ريب اسباباً تخفيفية ولكنه جدير بالاجلال بقدر ما كان ذلك الوالد جديراً باللوم ؛ كانت له جميع الفضائل الخصوصية وكثير مــن الفضائل العموميـة ؟ كان شديد العناية بصحته ، وبثروته ، ويشخصه ، وباعماله ؛ كان يعرف قيمة الدقيقة وان لم يكن يعرف دائماً قيمة السنة . كان عفيفاً ، رائقـــاً ، مسالماً ، صبوراً ؛ كان رجلًا صالحـاً ، وملكاً صالحاً ؛ كان ينام مع ذوجـــه ، وكان في قصره خدم ليس لهم من عمل غير عرض السرير الزوجي " على انظار البورجوازيين ، وهو افتخار بالنظامية المخدعية كانت له فائدته بعد ضروب العرض غير الشرعية التي كان فرع الاسرة الأرشد يتباهى بها . كان يعرف جميـع لغات اوروبة ، ويعرف – وهو شي اشد" ندرةً – جميع لغات المصالح على اختلافها ، ويتكلمها ؛ كان ممثلًا رائماً وللطبقة المتوسطة، ولڪنه فاقها ، وکان من جميے النواحي اعظم منها ؟ کان من شدة الذكاء ، فيا هو يقدر الدم َ الذي يجري في عروقه حقّ قدره ، مجيث يعتبد قبل كل شيء على قيمته الذاتية ؛ وحتى في مسألة العبر ق ، وذلك امر" فريد" جداً ، كان ينتسب الى آل اورليان لا الى آل بوربون. صحيح انه كان اول امير من امراء الدم ، عندما لم يكن غير « صاحب

السمو"،، ولكنه أمسى بورجوازياً يوم نعيمَ بلقب «صاحب الجلالة». كان مسهباً أمام الجمهور ، موجزاً مـع المقربين اليه ؛ كان بخيــلًا في زعم الناس ولكن الدليل لم ينهض على بخله ، فهو في الواقع وأحد من اولئك الرجال المقتصدين الذين لا يحجمون عن الاسراف حين يقتضيهم هواهم أو واجبهم ذلك . كان حسنَ الثقافة ، وأكنه قليل التقـــدير للأدب، مصقول الحاشية ولكن روح الفروسيـــة لا تعمر صدره، بسيطاً ، هادئاً ، قوياً . كان معبود أسرته واهل ببته ، محدّثاً فاتناً ، رجلَ دولة لا 'نخدع ، باردا باطنياً ، تسيطر عليه ألمصلحة المباشرة ، ويحكم دائمًا وفقاً المناسبة الأشدّ قرباً ، عاجزاً عن الضفن والشُّكران ، 'مبلياً في غير رحمة ضروب َ الامتياز على ضروب التوسط ، قادراً على ان يعارض ، من خلال الاكثريات البرلمانية ، ذلك الاجماع الحفيّ الذي يدمدم على نحو لا يكاد 'يسمع تحت العروش . كان `كثــــير البوح بسريرته ، تعوزه الحكمة في ذلك بعض الاحيان ، ولكن قلة حكمته تلك تنطوي على حذاقة رائعة . كان واسع الحيلة ، كير الوجوه ، متمدد الاقنمة ، يوقع في قلب فرنسة الخوف َ من اوروبة ، ويوقع في قلب اوروية الحوف من فرنسة ؛ محبأ لبلاده بلا جــــدال ، وأكنه 'مؤ'ثر" لأسرته ، مقيِّماً التسلُّط اكثر من السلطة ، والسلطة َ اكثر من الفَضَل ، وهو مزاج مهلك يجيز ـ اذ يعطف كل شيء نحو النجاح – الحديمة والاحتيال ، ولا ينبذ الدناءة البتـــة ، ولكنه مفيد يصوب السياسة من الصدمات العنيفة ، والدولة من التقصُّفات ، والمجتمسع من الكوارث . كان مدققاً ، محباً للضبط ، محترساً ، يقظاً ، فطنناً ، لا جريثاً على النمسا في آنكونا \* ، عنيداً مع انكلترة في اسبانية ، قاذفاً

<sup>\*</sup> Ancône مدينة ايطالية ، وقد احتلها الوزير الفرنسي كازيمير بيرييب. من عام ١٨٣٧ الى عام ١٨٣٨ وصد عنها القوات النمسوية .

آنفرس \* ينيران مدافعه . دافع\_أ التعويض الى بريتشارد \*\* منشدآ المارسيييز في ايمان، بمثنماً على الحور، وعلى الاعياء، وعلى تذو"ق ألجمال والمثل الأعلى ، وعلى السخاء الجسور ، وعلى المدينة الفاضلة ، وعلى الوهم ، وعلى الغضب ، وعلى الزهو ، وعلى الخوف ، متحققاً بكل شكل من أَشْكَالُ الشَّجَاعَةُ الشَّخْصِيَّةِ ، فهو جنرالُ في فالمي \*\*\* جنـــدي في جيماب \*\*\*\* تعرّضت حياته للخطر ثماني مرات على ايدي قتلة المــلوك ومع ذلك فلم تفارق الابتسامة شفتيه . كان باسلًا كرامي قنابـــل ، شجاءاً كَمْفَكُو ، قَلْقاً أمام احتمالات اضطرابِ اوروبي ليس غير ؛ غير اهل للمفامرات السياسية الكبرى، مستعداً داغاً لأن يخاطر بنفسه ولكن غير مستعد البتة للمخاطرة بعمله ، مقنعاً ارادته بقناع النأثير لكي يطاع بوصفه ذكياً لا بوصفه ملكاً ، موهوباً بالملاحظة لا بالتكهن ؛ مهتماً اهتماماً قليلًا بالعقول ولكنه قادر على ان يقرأ أخلاق الرجال ، يعني انه كان محتاجاً الى ان يرى لكي يعطي حكمه . كان ذا عقل راشدٍ حاضر البديهة ثاقب النظر ، وحكمة عملية ، وحديث طيِّ ع ، وذاكرة أعجوبية . كان دائم النبش في تلك الذاكرة ، وهو وجه الشبه الأوحد ما بينه وبين يوليوس قيصر والاسكندر ونابوليون. كان عارفاً بالوقائع والتفاصيل ، والتواريخ واسماء الأعلام، جاهلًا للنزعات، والاهواء، وعبقريات الجماعة المختلفات، والمطامح الباطنية ، وفورات النفوس المخبوءة الغامضة، وبكلمة وأحدة ،

<sup>\*</sup> Anvers مدينة بلجيكية حصينة احتلها الغرنسيون عام ١٨٣٢ بقيادة المارشال حبرار .

<sup>\*\*</sup> Pritchard مبشر انكايزي ( ١٧٩٦ – ١٨٨٣ ) كأن معادياً لفرض الحماية الفرنس الحماية الفرنسية على تاهيتي حبث كان تاجراً وقنصلًا عاماً ، فما كان من الاسطول البحري الفرنسي الا ان دمر مخازنه ، فطلبت انكاترة من فرنسة ان تدفع النمويض اليه ، لا ان دمر مقاطمة المارن ، حبث انتصر دو مورييه وكيليرمان عسلى البروسيين عام ١٧٩٢ .

<sup>\*\*\*\*</sup> Jemmapes من أعمال البلجيك، وفيها انتصر دومورييه على النمسويين عام ١٧٩٢

كلّ ما نستطيع ان ندعوه تيارات الضهير غير المنظورة. كان مقبولاً من جانب الفئات العائمة ولكنه قليلاً ما كان متفقاً مع فرنسة الأعاق. كان يشق طريقه بالحذاقة ؛ وكان بحكم اكثر بما ينبغي ، وعلك على نحو غير كاف. كان رئيس وزراء نفسه ؛ مجيداً في جعل حقارة الأمور الواقعية عقبة تحول دول عظمة الفكرات والمعاني ؛ مضيفاً الى موهبة الحضارة الحلاقة الحقيقية نظاماً وتنظيا وروحاً من النمطية والماحكة تمتنع على الوصف. كان مؤسس سلالة حاكمة ووكيل دعاواها ؛ ففيه شيء من شارلمان وشيء من عام . وعلى الجملة ، فقد كان وجهاً أصيلاً شائحاً ، ملكاً عرف كيف من يكسب السلطة برغم قلق فرنسة ، والقوة برغم حسد أوروبة . إن لويس مصاف ألمع المسلمة بن رجال عصره البارزين ؛ وخليق به ان يُوفع الى فيليب سوف يُصنف بين رجال عصره البارزين ؛ وخليق به ان يُوفع الى مصاف ألمع المشيء ، ولو أنه فدر ما هو عظم حق قدره كما قدر ما هو نافع ومفيد .

كان لوبس فيليب بهي الطلعة وحين شاخ ظل مليح الوجه . إنه لم يكن قريباً الى قلب الأمة داءًا ، ولكنه كان قريباً داءًا الى قلب الجمور . كان سُرضياً ، كانت له هذه المرهبة ؛ الفتنة . كانت الجلالة تعوزه فهو لم يلبس لا التاج ، برغم أنه ملك ، ولا الشّعر الابيض ، برغم أنه شيخ . كان طراز حياته من النظام القديم ، وكانت عاداته من النظام الجديد : مزيج من النبيل والبورجوازي . كان ملاءًا لعام ١٨٣٠ ؛ كان لويس فيليب عيل انتقالاً ملكياً . كان قيد احتفظ بطريقة النطق القديمة وطريقة الاملاء القديمة اللتين وضعهما في خدمة الفكرات العصرية . كان يحب بولونية وهنفارية ولحائه كان يحب الفكرات العصرية . كان يحب المولونية وهنفارية ولحائه كان يحب الفكرات العصرية . كان عب مثل شارل الفكرات العصرية . كان عب مثل شارل العاشر ، ووشاح جوقة الشرف مثل نابوليون .

كان قادراً ما يذهب الى الكنيسة ، وكان لا يذهب الى الصيد أبداً ، ولم يقصد الى الأوبرا في يوم من الايام . كان بمتنعاً على الفساد يأتيه

من جانب الكهان ، واصحاب كلاب القنص ، والراقصات . وزاد ذلك في شعبيته عند البورجوازيين . ولم يكن له بطانة . كان يخرج من القصر ومظلته تحت ذراعه ؛ ولقد شكتلت هذه المظلة جزءاً من بجد فترة طويلة من الزمن . كان فيه شيء من البناء ، وشيء من البستاني ، وشيء من الطبيب . لقد فصد ضادماً له سقط عن جواده . ومن ذلك الحسين امسى لويس فيليب لا يخرج إلا ومبضعه معه كما كان هذي الثالث لا يخرج إلا وخنجره معه . وسخر الملكيون من هذا الملك المضحك ، أول من سفح الدم لكي يشفي .

وفي شكاوى التاريخ من لويس فيليب ينبغي ان 'يجرى شيء من المتخفيض . فهناك ما تقع تبعته على الملكية ، وهناك ما تقع تبعته على الملك . ثلاثة اعمدة ، يعطي كل منها العهد ، وهناك ما تقع تبعته على الملك . ثلاثة اعمدة ، يعطي كل منها خاصل جمع يختلفاً . فمصادرة الحق الديوقراطي ، وجعل التقديم الهم الثاني ، وقمع احتجاجات الشارع قما عنيفاً ، والقضاء على العصيان بالقوة العسكرية ، وقهر الفتن بالسيف ، وشارع ترانسنونين \* ، والمجالس الحربية ، واستفراق البلد الشرعي للبلد الحقيقي ، وتطبيق نظرية الحكومة تطبيقاً نصفياً ليس غير مع ثلاثمة الف شخص من المحظوظين ، وإنكاد دعوانا في البلجيك ، وفتح الجزائر باكثر بما ينبغي من القسوة ، واتخاذ هذا الفتح صفة البربرية اكثر بما اتخذ صفة النمدن ، كالذي حصل في الهند على يد الانكليز ، ونكث عهد الشرف المعطى لعبد القادر \*\* ، وشراء بلايي ، ودوتز ، والتعويض على بريتشارد ، هي من أعمال العهد . اما

<sup>\*</sup> Transnonain حيث جرت المذبحة المعروفة يوم ١٤ نيسان ٢٠٨٥ اثناه الفننة التي انفجرت في باريس في حيّ سان ميري ، اذ اطلقت رصاصة من المنزل رقم ١٢ من هذا الشارع على الجند فاصابت احد الضباط، فما كان من الجنود إلا ان اقتحموا المنزل وقتلوا جميع أهله .

<sup>\*\*</sup> يقصد الامير عبد القادر البطل الجزائري الشهير الذي حارب الفرنسيين طوال المدة الواقعة ما بين عامي ١٨٣٢ و ١٨٤٧ ·

السياسة التي كانت عائلية اكثر منها قومية فهذه من عمل الملك . وهكذا نرى ، بعد اجراء هذا التخفيض ، ان التهمة الموجهة الى الملك قد تقلصت .

كانت غلطته الكبرى هي هذه : أنه كان معتدلاً باسم فرنسة . من أبن نشأت هذه الغلطة ? فلننص على ذلك . فلننص على ذلك .

كان لويس فيليب ملكاً تعمر الأبوة صدره اكثر بما ينبغي ، وهذه الحضانة لأسرة ينبغي ان تنقف لتصير سلالة ملكية ، كانت تخشى كل شيء ولا تقدر على احتال الازعاج . ومن هنا ذلك الجبن المغالى فيه ، المثير لسخط شعب علك ١٤ تموز بين تراثه المدني ، وأوسترليتز بين تراثه المدني . وأوسترليتز بين تراثه المدني .

وفوق هذا ، وإذا تركنا جانباً الواجبات العامة التي ينبغي ان تنجز قبل كل شيء ، فأن حدب لويس فيليب العبيق على امرته كان شيئاً تستحقه تلك الاسرة . لقد كانت هذه الجيوعة العائلية وائعة . لقد نافست فضائلها مواهبها . فقد وضعت احدى بنات لويس فيليب ، ماري دورليان ، اسم سلالتها بين الفنانين ، كما وضع شارل دورليان ذلك الاسم بين الشعراء . لقد نحتت بكل جوارحها غثالاً دعته جان دارك . وانتزع ائنان من ابناء لويس فيليب هذه المدحة الديماغوجية من ميترنيخ : هذان شابان لم نو لهما ضويباً ، واميران لن نوى لهما ضويباً ،

تلك هي ، من غير أن نكتم شيئاً ، واكن من غير أن نبالغ في شيء ، الحقيقة عن لويس فيليب .

فلأن يكون و الامير المساواة ، ومجمل في ذات نفسه ذلك التناقض بين عودة آل بوربون الى العرش وبين الثورة ، ويكوث له ذلك المظهر المقلق ، مظهر الثوري الذي يصبح مهد تا للروع في شخص الحاكم \_ ذلك كان وسدار لويس فيليب برسنة ١٨٣٠ . ولم يعرف

التاريخ تكيُّف رجل مع تحدَّث ما أكمل من هـذا التكيُّف. لقد دخل أحدهما في الآخر ، وتم التجسُّد . إن لويس فيليب هو سنة ُ ١٨٣٠ وقد 'جمِلت' رجلًا . والى هذا فقد كان يشفع له ذلك الاختيار العظيم للعرش: النفي . فقد عبرت به ساعة "كان فيها مبعداً عن وطنه محكوماً عليه بالأعدام ، وكان تائماً ، وفقيراً . لقد سبق له ان عاش من كدِّره وعمله . وفي سويسرة ، كان هذا الوريث لأغنى ممتلـكات فرنسة الاميرية قد باع فرساً عجوزاً لكي يشتري بثمنه مــا يــد" به الرمق . و في رايشناو ، كان قد اعطى دروساً في الرياضيات ، بينا قامت اخته آديليد بأعمال الحياطـة والتطريز . وهذه الذكريات، مرتبطة علك من الاثنتين آخر قفص حديدي في و مون سان ميشيل، ، وقد بناه لويس الحادي عشر ، واستعمله لويس الحامس عشر . كان رفيق دومورييه ، وصديق لافاييت . وكان قد انتسب ، ذات يوم ، الى النادي اليعقوبي . وكان ميرابو قد رتبت على كتفه . وكان دانتون قد قال له : • ايها الفتى ! ، وفي الرابعة والعشرين ، عـــام ٣٠ ، وكان 'يعرف آنذاك بمسيو دو شارتر ، ومن مقعد مغمور في المؤتمر الوطني ، شهد محــاكمة لوبس السادس عشر الذي 'دعي في براء\_\_ة ذلك الطاغية المسكين. وذكاء الثورة الاعمى ، الذي سحــق الملكية في الملك ، وسيحق الملك بالملكية ، وهو لا يكاد يرى الرُّجلَ في قهر الفكرة الوحشي" ؛ وعاصفة و المجلس المحكمة ، الهوجاء ؛ وتساؤل الغضية الشعبية ؛ وحيرة وكابيه ، بمَ يجيب ؟ وتذبذب ذلك الرأس الملكي تذبذباً مشدوهاً مروءًا تحت تلك الضربة الفظيعة ؛ وبراءة كل شيء ، على نحو نسبي ، في تلك الكارثة ، الاشياء كلها كان لويس فيليب قد رآها ؛ كان قد نظر الى هذه الدو"امة المجنونة ؛ وكان قد بَصُرَ بإلةرون تَمْثُلُ أمام المؤتمر الوطني ؛ وكان قد رأى ، خلف لويس السادس عشر ، عابر السبيل الشقي المسؤول ، ذلك المتهم الهائل ، الملكية ، ينتصب في الظلام . وكان لا يزال في نفسه خوف خاشع أمام عدالة الشعب هذه التي لا حدود لها ، والتي تكاد ان تكون مجردة كمثل عدالة الله .

وكان الاثر الذي تركته الثورة في ذات نفسه أعجوبياً . كانت ذاكرته اشبه بصورة حية لتلك السنوات العظام ، دقيقة فدقيقة . وذات يوم ، وأمام شاهد عيان يتعذر علينا أن نرتاب فيه ، صحح من ذاكرته كامل الحرف R من اللائحة الابجدية باسماء اعضاء الجمعية التأسيسة .

كان لويس فيليب ملكاً في وضع النهار . ففي اثناء حكمه ،كانت الصحافة حرة ، وكانت الحطابة حرة ، وكان الضمير والرأي حرّين . إن قوانين ايلول واضحة وصريحة . واذ كان يدرك ادراكاً حسناً الأثر القارض الذي يخلفه النور في الامتيازات فقد ترك عرشه معرّضاً للنور . ولسوف يعترف التاريخ له بهذا الاخلاص .

إن لويس فيليب ، مثل جميع رجال النّاريخ الذين غادروا المسرح ، ينبغي ان يمثل اليوم المحاكمة امام الضمير الانساني . إنه لم يمسل حتى الآن إلا أمام محكمة بدائية .

ان الساعة التي يتحدث فيها التاديخ بنبوته الحرة الجليلة ، لما تحن بعد بالنسبة اليه . إن الأوان لم يشن لاطلاق الحكم الاخير على هذا الملك . وذلك المؤرخ الشهير الصارم ، لويس بلان ، قد عدل منه قريب حكمه الأول . كان لويس فيليب هو الشخص الذي اختاره هذان الشيئان التقريبيان اللذان ندعوهما الـ ٢٢١ ، و ١٨٣٠ ، يعين نصف بولمان ، ونصف ثورة . وعلى اية حال ، فمن وجهة النظر التي ينبغي أن تسمو اليها الفلسفة ، لا نستطيع ان نحكم عليه هنا ، كما قد لمحتنا من قبل ، إلا مع بعض التحفظات بأسم المبدأ الديموقر اطبي المطلق . ان

كلشيء خارج نطاق هذين الحقين ، حق الانسان اولاً ، وحق الشعب بعد ذلك ، هو في عيني المطلق اغتصاب . ولكن ما نستطيع أن نقوله منذ الآن ، بعد ابداء تلك التحفظات ، هو ان لويس فيليب ، بالاختصار ومن ايما زاوية درسناه ، سوف يظل – اذا انظر اليه في ذات نفسه ومن وجهة نظر الطيبة الانسانية ، واذا اردنا ان نستعمل اللغة العتيقة المألوفة في التاريخ القديم – واحداً من افضل المالوك الذين قد هم ان يتربعوا على عرش .

أيّ مأخذ يؤخذ عليه ? ذلك العرش نفسه . جرِّد لويس فيليب من صفة الملك يَبْقَ الرجل . والرجل صالح . وإنه لمن الصلاح في بعض الاحيان بجيث يصبح رائعاً . فكثيراً ما كان يوجع في موهن من الليل الى منزله ، مثقل الكاهل بالمهام البالغة الخطورة ، وبعد نهار كامل من الصراع ضد" ديباوماسية القار"ة كلماء وهناك وقد هد"ه التعب واستبد به النعاس ، ما الذي كان يعمله ? كان يسك برزمة وثائق ، وينفق الليــل في مراجعـــة دءوى جنائية ، شاعراً بان الصمود في وجه اوروبـــة شيء عظيم، ولكن انقاذ رجل من بين بدي الجلاد اعظم من ذلك بكثير. كان عنيداً مع وزير عدليته ، وكان ينازع النواب العامين ، ثوثاري القانون كما كان يدءوهم ، أرضَ المقصلة شبراً شهراً . وكانت الوثائق المركومة تغطي طاولته في بعض الاحيان . كان يدرسها جميعاً . فقـــد كان التخلى عن هذه الرؤوس البائسة المحكوم عليها بالموت يوقع في نفسه آلاماً مربوة . وذات يوم ، قال للشاهد نفسه الذي اشرنا اليه منذ لحظة : اليارحة انقذت سبعة . وخلال السنوات الاولى من حكمـــــه أالهيت عقوبة الاعدام ، ومن هنا كانت اقامة المشنقة من جديد ضربة قاسية للملك . وإذ كانت و لاغريف ه له قد اختفت مع فرع السلالة المالكة الأوسُد ، فقد انشئت و غريف ۽ بورجوازية أطلق عليها اسم و باب سان

ب La Grève ساحة الاعدام في باريس ، وقد سبق التمريف بها -

جاك ، لقد استشعر و الرجان العمليون ، الحاجـة الى مقصلة شبه شرعية ، فكان ذلك انتصاراً من انتصارات كازيير بيرييـه \* الذي مثل مثل جانب البورجوازية الاكثر محافظة ، على لويس فيليب الذي مثل جانبها الاكثر تحرّراً . لقد عليّق بخط يده على بيكاريا \*\* وبعـد مؤامرة فينيّكي \*\*\* هتف : « ما اعظـم اسفـي لاني لم اصب مجواح ! لقد كان في امكاني ان أغفو له! » وفي مناسبة أخرى ، كتب مشيراً الى مقاومة وزرائه ، في ما يتصل عتهم سياسي "هو وجـه من أكرم الوجوه في عصرنا هذا : « أما وقد منحته العفو فلم يبق علي إلا أن أنتزعه له انتزاعاً . » كان لويس فيليب سهل الحليقة مثـل لويس الناسع ، طيب الفؤاد مثل هنري الرابع .

وعندنا ، بعد' ، في منطق الثاريخ ، حيث الطيّبة هي الجوهرة النادرة أن الرجل الصالح يكاد ان يجتل مقاماً أسمى من مقام الرجل العظيم .

وطبيعي"، بعد أن حكم بعضهم على لويس فيليب في صرامة ، وحكم بعضهم الآخر عليه في قسوة ، أن يتقدم رحيل أمسى الآن طيفاً من الاطياف ؛ رجل" عرف هذا الملك ، فيشهد له أمام التاريخ . وهذه الشهادة مهما تكن ، هي من غير ريب وقبل كل شيء ، بجر"دة عن الهوى تجرداً كاملًا . أن الوصف الذي خطته يد رجل ميت يكون مخلصاً . والظل قد يعزي ظلًا آخر . والمشاركة في ظلمة واحدة تمنيح الحق في الثناء .

<sup>\*</sup> Casimir Périer مصرفي غني ورجل دولة فرنسي تولى وزارة الداخلية عام ١٨٣١ فقمع اضطرابات باريس وليون في شدة وعنف ، ثم ما ابث ان قضى نحبه بالكوليرا ( ١٧٧٧ – ١٨٣٢ )

<sup>\*\*</sup> César de Beccaria فيلموف وعالم جنائي ايطالي ( ١٧٩٨ – ١٧٩٨ ) وضع كتاباً شهيراً في العقوبات ادت مبادئه الى تجديد القانون الجنائي وتلطيفة . وقد احدث كتابة ذاك لدى نشره ضجة كبيرة في اوروبة .

<sup>\*\*\*</sup> Fieschi متآمر فرنسي ( ۱۷۹۰ – ۱۸۳۱ ) حاول اغتیال لویس فیلیب فأعدم في ۲۸ تموز مع زمیلیه « بیبین » و « موري » .

وليس ثمة كبير خوف من ان يقال ، ذات يوم ، عن ضرمجين في المنفى : وهذا الضربح فد تمدّق ذاك . »

### ع شقوق تحت الأساس

في اللحظة التي توشك فيها هذه الدرامة التي نوويها ان تدخـــل الى أعماق احدى السحب الفاجعة التي تحجب السنوات الأولى من عهد لويس فيليب لم يكن في ميـورنا ان نكون مبهمين ؛ ولقــد كان من الضروري أن يكون هذا الكتاب صريحاً في ما يتصل بذلك الملك.

لقد تولى لويس فيليب السلطة الملكية من غير عنف ، من غير عل مباشر من جانبه ، بغمل تحويل ثوري كان من غير شك محتلفاً جداً عن هدف الثورة الحقيقي ، ولكنه تحويل لم يكن له هو ، دوق دورليان ، ايما مبادأة شخصية فيه . لقد 'ولد اميراً ، ولقد حسب أنه انتُخب ملكاً . إنه لم يمنح نفسه هذه السلطة ؛ إنه لم يأخذها قط ؛ لقد 'قد مت اليسه ، ولقد قبلها ؛ مقتنعاً ، على نحو خاطيء ، في نظرنا ، ولكنه كان مقتنعاً على أية حال ، بأن العرض كان وفقاً للحق ، وان القبول كان وفقاً للواجب . ومن هنا كان امتلاكه ناشئاً عن اخلاص . والآن ، ونحن نقول ذلك في توكيد ، لما كان امتلاكه ناشئاً عن اخلاص . والآن ، ونحن نقول ذلك في توكيد ، لما كان الديوقراطية توكيد ، لما كانت الديوقراطية تبعت في هجومها ، فان الهرال الناشي ، عن المعارك الاجتاعية ليست تقع يكون بصراع المناصر . الاوقيانوس يدافع عن الماء ، والاعصار يدافع عن يكون بصراع المناصر . الاوقيانوس يدافع عن الماء ، والاعصار يدافع عن المديرة واطية تدافع عن الشعب . إن الشي هو الجهورية . وتسيل النسي" ، الذي هو الملكية ، يقاوم المطلق ، الذي هو الجهورية . وتسيل النسي" ، الذي هو الملكية ، يقاوم المطلق ، الذي هو الجهورية . وتسيل النسي" ، الذي هو الملكية ، يقاوم المطلق ، الذي هو الملكية . وتسيل

دما المجتمع من جرا هذا الصراع . ولكن ما 'يعتبر آلامه اليوم سوف يصبح سلامته في ما بعد . وعلى ابة حال ، فليس غة ههنا اي لوم نوجهه الى الفريةين المتصارعين . إن احدهما لمخطى من غير ويب . فالحق ليس كتمثال رودس قاغاً على شاطئين اثنين في آن معاً ، فرجل في الجمهودية ورجل في الملكية . انه كل لا يتجزأ ، وانه لقائم في ناحية واحدة . ولكن اولئك الذين ينخدعون ، ينخدعون في خلوص نية . والأعمى لا يعتبر عجرماً إلا بقدر ما يعتبر الفاندي \* قاطع طريق . فلنعز ' ، اذن ، هذه المبارزات الرهيبة الى حتمية الاشياء . واياً ما كانت هذه العواصف ، فان المسؤولة البشرية لا غازجها .

فلنتجز هذا العرض .

إن حكومة ١٨٣٠ قد عرفت ، منذ البـــده ، حياة "قاسية . لقد اضطر"ت ، وهي التي مولدت أمس ، الى ان تقاتل اليوم .

فما انتضت فترة يسيرة على إقامتها حتى شعر<u>ت في</u> كل مكان مجركات غامضة موجّهة ضد ملكية تموز ، وكانت ما تزال حديثة عهد بالعرش ، وغير راسخة الدعائم على الاطلاق .

لقد ولدت المقاوم\_\_ة في غد . أما هي نفسها فلعلـّها لم تولد إلا الدارحة .

ومن شهر الى شهر تعاظمت الاعمال العدائية ؛ وبعد أن كانت بكماء ، غدت صريحة واضحة "

والواقع ان ثورة تموز التي لم ير تَضِها الملوك خارج فرنسة إلا قليلًا، كما سبق منا القول ، قد 'فسترت في فرنسة على وجوه مختلفة .

إن الله 'بِسْمِ ارادته الى الناس من خلال الأحداث ، وإنـه لنص غامض مكتوب لنص في الحال . غامض مكتوب بلغة غريبة . ويقوم الناس بترجمة ذلك النص في الحال .

<sup>\*</sup> اي احد المشتركين في حروب «فانديه » Vendée ( غربي فرنسة ) الاهلية التي ائارتها ، حلال النورة الفرنسية ، جماعات النبلاء ورجال الدين باسم المبدأ المحكي .

وهي ترجمات عجلى ، ركيكة ، ملأى بالاخطاء ، ومواطن النقص ، وسو الفهم . إن عقولاً قليلة جداً لتفهم اللغة الالهية . وأوفرهم حظاً من الحكمة ، وأعظمهم نصيباً من الأناة ، وأهمهم عمقاً مجلون الفازها في تؤدة . حتى اذا أقبلوا مع نصيهم ، كانت الحاجة قد زالت منذ عهد طويل . وفي الساحة العامة حتى الآن عشرون ترجمة . ومن كل ترجمة يولد حزب ، ومن كل خطأ في الفهم تنشأ عصبة ، وكل حزب يعتقد أن لديه وحده النص الصحيح ، وكل عصبة تعتقد أنها تملك الضياء . وكثيراً ما تكون الحكومة نفسها عصبة .

وفي الثورات يتجه بعض السبّاحين ضدّ النيار . اولئك هم رجــال الاحزاب العتيقة .

ذلك ان الاحزاب العتيقة ، المنشبة بالحق الوراثي بنعمة الله ، تعتقد ان لها الحق في ان تثور على الثورات باعتبار انها ناشئة من حق العصيان . خطأ ! لأن الغريق الثائو ، في الثورة ، ليس الشعب ؟ إنه الملك . فالثورة هي على وجه الضبط نقيض العصيان . فكل ثورة ، بوصفها عملا سوياً ، تنطوي في ذات نفسها على شرعيتها ، التي يلحق بها العار احياناً تاثرون زائفون ، ولكنها تثبت ، حتى بعد ان تلوث ، وتستمر ، حتى بعد ان تخضب بالدماه . إن الثورات لا تنبعث من المحادفة ، ولكن من الضرورة . الشورة عودة من الصناعي الى المحادفة ، ولكن من الضرورة . الشورة عودة من الصناعي الى المحدة . إنها تنشب ، لأنها ينبغي ان تنشب .

ولم تشذ الاحزاب القديمة الشرعية عن هذه القاعدة فحملت على ثورة المعرف بكامل العنف المنبئق من التفكير الحاطيء . إن الاغلاط قذائف متازة . لقد سددوا سهامهم ببراعة الى المواطن التي لا تمتنع فيها على الجرئح ، حيث وجدوا درعها واهياً ، وحيث وجدوا ان المنطق يعوزها . لقد هاجموا هذه الثورة في ملكيتها وهكذا صاحوا في وجهها : أيتها الثورة ، لم هذا الملك ? إن الاحزاب عميان يحسنون اصابة الهدف .

وهذه الصيحة اطلقها الجمهوريون ايضاً . ولكنها ، وقد صدرت عنهم ، كانت منطقية . فما كان عمى ً بالنسبة الى دعاة الشرعية كان نفاذ بصيرة بالنسبة الى الديموقراطيين . كانت سنة ' ١٨٣٠ قد أفلست مع الشعب . وأنسبها الديموقراطية ، حانقة ً ، على ذلك الأخفاق .

وبين هجوم الماضي وهجوم المستقبل تقلقل بنيان ثورة تموز . لقد مثلت الملحظة ، فهي في صراع مع الاجيال الملكية ، من ناحية ، وهي في ضراع مع النور الأزلي من ناحية اخرى .

والى هذا فان سنة ١٨٣٠ ، بعد أن لم تعدُ هي الثورة ـ وبعد أن اصبحت هي الملكية ، اضطرت إلى ان تطبع على غرار اوروبة . إن صيانة السلم زادت الأمر تعقيداً . فالتجانس الذي يُواد في السبيل المغلوط أبهظ من الحرب وأثقل . ومن هذا الصراع الحفي ، المحموم دائماً المزمجر دائماً ، بولد السلام المسلم ، تلك الوسيلة الحضارية المتلفة التي ترتاب فيها الحضارة و نفسها . و سَبَت به ملكية تموز ، برغم السوط ، تحت نير الوزارات الاوروبية . ولقد كان خليقاً عيترنيخ ان يشد ها الى الطرّ ل \*\* لقد دفعتها الى فرنسة يه التقدم ذات بوم وَلد فعت هي الملكيات في اوروبة ، تلك الثدييات البطيئة . أما حين 'قطرت ، فقد التقادت انقياداً .

وفي غضون ذلك ، داخل البلاد ، فأن العوز المقيم ، والبروليتاريا ، والاجود ، والتربية ، والعقوبة ، والبغاء ، وقدر المرأة ، والثروة ، والبؤس ، والانتاج ، والاستهلاك ، والتوزيع ، والمقايضة ، والمال ، والاعتبار ، وحقوق رأس المال ، وحقوق العمل — كل هذه المسائل تضاعفت في وجه المجتمع . 'جر'ف" فظيع .

وخارج نطاق الاحزاب السياسية بمعناها الدقيق ، ظهرت على المسرح \* شبا الفرس : قام على رجليه .

 <sup>\*\*</sup> الطو ل : حبل طويل تشد به قائمة الدابة ثم تربطه الى وتد وترسلها ترعى .

حركة جديدة . ذلك بأن الاختار الفلسفي استجاب للاختار الديموقراطي . فاذا بالنخبة تستشعر القلق كالدهماء ، سواء بسواء . استشعرته على نحو مغاير ، ولكن بالشدة نفسها .

كان المفكرون يتأملون ، فيا كانت التربة ، يعني الشعب ، وقد عصفت بها النيارات الثورية ، ترتجف من تحت اقدامهم في ارتجاجات صرعية خفية . كان هؤلاء المفكرون – وبعضهم منعزلون ، وبعضهم مجتمعون في أمر ، بل وفي اتحاد بالأبيان تقريباً – يدرسون القضايا الاجتاعية ، في سكينة ، ولكن في عمق . معد نون ثابت و الجناك مجفرون دهاليزهم ، بهدوء ، في إعماق بركان ، غير منزعجين أو يكادون من الهزات الحقية ، ووهج الحم نصف المنظور .

وهذا السكون لم يكن اقل مشاهد هذه الحقبة المضطربة جمالاً. وهؤلاء الرجال تركوا للاحزاب السياسية مسألة الحقوق ؛ لقد شفلوا انفسهم بمسألة السعادة.

كانت رفاهية الانسان هي التي رغول في انتزاعها من المجتمع . لقد رفعوا المسائل المادية ، مسائل الرراعة ، والصناعة ، والتجارة ، إلى مثل منزلة الدين السامية ، تقريباً . ففي الحضارة كما قد تكو"نت ، وأقلها من عمل الله واكثرها من عمل الانسان ، تتحد المصالح ، وتتضام ، وتلتغم على نحو يمكنها من ان تشكل صغرة حقيقية قاسية ، وفقا لقانون دينامي يدرسه ، في تؤدة ، علماء الاقتصاد ، الذين هم في الواقع جيولوجيو السياسة .

وهؤلاء الرجال الذين يتكتّلون تحت اسماء مختلفة ، والذين نستطيع ان نخلع عليهم ، برغم ذلك ، لقب الاستراكيين النوعي ، قد حاولوا ان يتقبوا هذه الصخرة ، ومجملوا ماء السعادة الانسانية العساني على الانبجاس منها .

واعتنقت جهودهم كل شيء ، من مسألة المشنقة حتى مسألة الحرب .

وإلى حقوق الرجل التي اعلنتها الثورة الفرنسية ، اضافوا حقوق المرأة وحقوق الطفل .

ولن يدهش أحدُ اذا لم نحاول هنا \_ لاسباب مختلفة \_ ان نعالج القضايا التي أثارتها الاستراكية معالجة اساسية ، ومن وجهة النظر النظرية . إننا سوف نجتزىء بسردها .

والواقع ان جميع المسائل التي طرحها الاشتراكيون ، بعد اقصاء الرؤى المتصلة بتكوّن العالم ، والاحلام ، والتصوف يمكن ان 'ندّرج تحت مشكلتين رئيستين :

المشكلة الاولى :

إنتاج الثروة .

المشكلة الثانية:

توزيمها .

والمشكلة الأولى تنطوي على مسألة العمل .

والمشكلة الثانية تنطوي على مسألة الاجرز.

في المشكلة الأولى يدور البحث حول اصطناع القوى .

وفي المشكلة الثانية يدور البحث حول توزيع المباهج .

ومن اصطناع القوى اصطناعاً حسناً تنشأ قوة الأمة كلها .

ومن توزيع المباهج توزيعاً حسناً تنشأ السعادة الفردية .

وينبغي ان نفهم من التوزيع الحسن لا التوزيع المتساوي ولكن ِ التوزيع العادل . فالعدل اعظم منازل المساواة .

ومن اتحاد هذين الشيئين ، قوة الامة من خارج ، وسعادة الفرد من باطن ، تنجم الرفاهية الاجتماعية .

والرفاهية الاجتماعية تعني ان يكون الانسان سعيداً ، والمواطن حراً ، والأمة عظمة .

وانكلترة تحل أولى هاتين المشكلتين . إنهـــا تخلق الثروة على نحو

رائع! ولكنها توزعها توزيعاً رديئاً . وهذا الحلّ الذي ليس كاملًا إلا من ناحية واحدة ، يقودها لا محالة إلى هذين الطرفين الأقصيّين : الثواء الهائل ، والشقاء الهائل . البهجة كلها لقلة من الناس ، والحرمات كله لسائر الناس ، يعني للشعب ؛ والامتياز ، والاستثناء ، والاحتكار ، والاقطاعية منبثقة من العمل نفسه ؛ وضع خاطيء وخطر يقيم قوة الأمة العمومية على الثعاسة الحصوصية ، ويؤصّل عظمة الدولة ، في آلام الفرد . عظمة فاسدة ، تتحد فيها جميع العناصر المادية ، ولا يتسرب اليها أيا عنصر من العناصر المعنوبة .

والشيوعية والقانون الخاص بالاراضي يعتقدان أنهما حــــلا المشكلة الثانية . إنهما مخطئان . فالتوزيع الذي يقولان به يقتل الانتاج . إن التقسيم المتساوي يلغي التنافس . وبالتالي يلغي العمل نفسه . إنه توزيع يقوم به الجزار ، الذي يقتل مــا يوز عه . واذن فهن المتعذر ان نقف عند هـذه الحلول الموهومة . إن توزيع الثروة لا يكون بقتلها .

إن المشكلتين يجب ان 'تحلا معاً الكي يكون حلتها حاماً . يجب اث يوعد الحلان بجيث يصبحان حالاً واحداً ليس غير .

إنك اذا حللت احدى المشكلتين فحسب تكون فينيسيا ، تكون انكاترة . سوف تكون الك مثل فينيسيا ، قوة اصطناعية ، أو تكون الك ، مثل انكاترة ، قوة مادية ؛ سوف تكون الغني "الشرير . سوف تموت بالعنف ، كما ماتت فينيسيا ، أو بالافلاس ، كما ستسقط انكاترة . والعالم سوف يدعك تموت وتسقط ، لان العالم 'يسقط ويميت كل شي فير منطو إلا على الانانية ، وكل شي لا يمثل للجنس البشري فضيلة "أو فكرة .

وواضح اننا لانشير بهاتين الكلمتين ، فينيسيا وانكلترة ، الى الشعب

ولكن الى المنشآت الاجتاعية ؛ الى حكم الاقلية المفروض على الامم ، لا الامم نفسها . فالامم تتمتع دائماً باحـــترامنا ومشاركتنا الوجدانية . إن فينيسيا ، الشعب ، سوف تنبعث ؛ وانكاترة ، الارستوقراطية ، سوف تسقط . ولكن انكاترة ، الامة ، خالدة ابداً . حتى اذا قلنا هذا نتابع الكلام .

'حلوا المشكلتين ، شجعوا الغني ، إحموا الفقير ؟ الفوا البؤس ، ضعوا حداً للاستفلال غير العادل الذي 'ينزله القوي بالضعيف ، إكبحوا الحسد الطاغي الذي يستشعره ذلك الذي لا يزال على الطريق نحو ذلك الذي بلغ غايته ؟ عد لوا اجور العمل في دقة وعلى نحو اخوي ؟ اضيفوا التعليم الجاني والالزامي الى نمو الطفولة ، واجعلوا العلم اساس الرجولة ؟ غرا العقل فيا تمسكون بالذراع ؟ كونوا شعباً قوياً وأسرة من الناس السعداء في آن معاً ؟ إجعلوا الملكية ديموقراطية ، لا بالغائما ، ولكن بتعميمها بحيث يصبح في ميسور كل مواطن بلا استثناء ان يكون مالكاً ، وهو شيء أيسر وأسهل مما يعتقد ، وبكلمتين اثنتين ، تعلموا كيف 'تنتجون شيء أيسر وأسهل مما يعتقد ، وبكلمتين اثنتين ، تعلموا كيف 'تنتجون الثورة ، وتعلموا كيف توزعونها ، وعندئذ تتم لكم العظمة المادية والعظمة المعنوية ، متحدتين ، وعندئذ تكونون جديرين بان تدعوا انفسكم فرنسة .

ذلك ، باستثناء آراء بعض الفرق التي ضلّت السبيـــل ، وفوق تلك الآراء ، هو ما قالته الاستراكية ؛ ذلك ما سعت الى تحقيقه ، وذلك ما رسمته في عقول الناس رسماً خفيفاً .

جهود رائعة! محاولات مقدسة!

هذه المذاهب ؛ هذه النظريات ، هذه المقاومات ، هذه الضرورة غير المرتفبة التي تحمل رجل الدولة على التشاور مع الفلاسفة ، والبيّنات المشوّسة نصف المنظورة ، والسياسة الجديدة التي كان من الضروري وضعها منسجمة مع العالم القديم ولكنها مع ذلك غير متنافرة جداً مع

مثل الثورة الأعلى ؛ وذلك الوضع الذي يتعين فيه اصطناع لافاييت المقاومة بولينياك \* ؛ و َحد س التقدّم الشفاف في الفتنة ، وفي البيوت ، وفي الشارع ؛ والتنافس على التوازن من حوله ؛ وإيمانه بالثورة ؛ وربما ذلك التخلي العرضي الفريب الناشي، عن القبول الفامض لحصيّ جازم أعلى ؛ ورغبته في ان يظلّ جزءاً من سلالته ؛ واعتزازه بأسرته ، واحترامه الصادق للشعب ، وإخلاصه هو – كل ذلك شفل لويس فيليب على نحو مؤلم تقريباً ، حتى لقد كاد يرزح تحت اعباء العرش برغم قوته البالغة وشجاعته النادرة .

لقد استشعر تحت قدميه تفككاً رهيباً لم يكن ، مع ذلك ، تفتتاً الى هباء – بسبب من ان فرنسة كانت هي فرنسة اكثر من اي وقت مضى .

وغطت الافق سعب داكنة . كان ظل عريب يقتوب شيئاً فشيئاً فينبسط فوق الناس ، فوق الاشياء ، فوق الافكاد ، ظل مقبل من ضروب السخط ومن ضروب النظام . كان كل ما 'خنق على عجل قد شرع عتز ويختمر . وفي بعض الاحيان ، كان كل ما 'خنق على عجل قد شرع عتز ويختمر . وفي بعض الاحيان ، كان ضمير الرجل المحلص بجبس انفاسه ، اذ كان ثم اضطراب في ذلك الهواء الذي امتزجت فيه المفالطات بالحقائق وارتعدت العقول في غمرة القلق الاجتاعي كاوراق الشجر عند افتراب المعاصفة . كان التوتر الكهربائي قوباً الى درجة جعلت اول عابر سبيل يغي عني بعض الأحيان ، على الرغ من انه قد يكون نكرة من النكرات . ثم إن الظامة الغسقية هبطت من جديد . وبين الفينة والفينة ، كانت الدمدمات العميقة البكياء تمكن الناس من تقدير مبلغ البرق الذي انطوت عليه السحانة .

١٨٣٢ بمظهر مداهم متهدِّد. فشقاء الشعب ؛ وافتقاد العمال للخبيز ؛ وطرد بروكسيل لآل ناسوس ﴿ كَمَا طردت باريس آل بوربون ؛ وعرضُ بلجيكة نفسَها على أحد الأمراء الفرنسيين وإعطاؤها لأحـــد الأمراء الانكليز ؟ وكراهية نيقولا الروسية' ؛ وقيام إبليَسْين خلفنا ، فرديناند في اسبانية ، وميغويل في البرتغال ؛ والزلزال الايطالي ؛ وبَــُـطُ ميترنيــخ ذراعه فوق بولوني ، ومقاومة فرنسة للقوات النمسوية مقاومة عنيدة في آنكونا، وانبماث صوت مطرقة غريب مشؤوم، من ناحية الشال ، كانت تسيّمر النعش على بولندة كرة ً اخرى ؛ وتـديد النظرات الغضي الى فرنسة تسديداً موصولاً من مختلف ارجاء اوروبة ؛ وغثيل انكلترة دور الحليف المريب المستعد لأن يدفع كل من ينحني، وينقض على كل من يسقط؟ واحتاء اعضاء مجلس الشيوخ خلف بيكاريا لكي يأبى تسليم اربعة رؤوس الى القانون ؛ ومحو' و زهرات الزنبق ۽ عن عربة الملك ؛ وانتزاع الصليب عن كاندرائية نوتردام ؛ وانحلال لافاييت ؛ وافلاس لافيت ؛ وموت بنجمان كونستان فقيرًا ؛ وموت كازيمير بيريب من ضياع السلطان ؛ وانتشار الداء الــياسي والداء الاجتماعي في عاصمتي المُملكة في آن معاً ، واحداهما مدينة الفكر، والاخرى مدينة العمل؛ فنشبت الحرب الاهلية في باريس ونشبت حرب الرقّ في ليون ، وانطلق من المدينتـين الاثنتين وهــــجُ الأتون نفسه ؛ وتوقَّد ارجوان فوهة البركان على جبين الشعب ؛ واجتياح التعصب ارجاء الجنوب ؛ وانتشار القلق في انحاء الغرب ؛ ومحاولة الكونتيس دو بيري تحريض مقاطعة لافانديه ؛ والدسائس ؛ والمؤامرات ؛ والانتفاضات ؛ والكوليرا ــ كل هــــذا اضاف الى ضجيج الافكار الكالح هـــديرَ الاحداث المظلم.

## وقائع ينبثق منها التاريخ وينكرها التاريخ

وعوالى نهاية نيسان كان كل شيء قد أمسى أسوأ بما كان . كان الاختار قد أمسى غلياناً . ومنذ سنة ١٨٣٠ كانت ثمه همنا وهناك فتن صغيرة جزئية سرعان ما أحمدت ، ولكن لتعاود الاندلاع من جديد - أمارات تؤذن بثورة دفينة واسعة . كان شيء فظيــــع في سبيله الى ان يرى النور . وكان في ميسور المرء ان يلمح أساريو ، ما تزال غير واضحة فهي لا تكاد 'ترى ، لثورة بمكنة الوقوع . وتطلعت فرنسة الى باريس ؛ وتطلعت باريس الى حي سان انطوان .

وكان حي سان انطوان، الذي حي خفية "، قد شرع يغلي .

وكانت حانات شارع شارون ، برغم أن التقاء هــــذين النعتين يبدو غريباً وقد 'خلعا على بيوت الخر – نقول كانت تلك الحانات رصينة عاصفة .

ففيها كان مجرد وجود الحكومة موضع التساؤل. قد تناقشوا هناك على نحو علني ، في ما اذا كان يتعين عليهم ان يقاتلوا او أن يلتزموا الهدوه. وكانت هناك حوانيت خلفية حيث أخذ على العبال عهد بأن وينفروا الى الشوارع عند الصيحة الأولى ، وان يقاتلوا مها تكن قوى العدو عظيمة . ، وما إن أقسموا على ذلك حتى أطلق رجل جالس في زاوية الحانة صوتاً مرناناً وقال: « فهمت ! لقد أقسمت ! ، وفي بعض الاحيان كانوا يرتقون السلم الى غرفة موصدة ، وهناك كانت تمثل مشاهد تكون ماسونية . كان يُطلب الى المنتسب الجديد ان يقسم على ان يقدم الخدمة الى أبويه . تلك كانت الصيغة .

وفي الفرف الدنيـــا كان المرء يقرأ كراريس وتخريبية ، . لقـــــد ازدروا الحكومة ، كذلك قال تقرير سري من تقارير ذلك العهد .

وهناك كانت تـُسمع كلمات مثل هذه : ﴿ أَنَا لَا أَعْرُفُ أَسْمَاءُ الرؤساءُ . العمال : و نحن ثلاثمُنـة ، فليضع كل منا عشرة وسوء يجتمـع لدينا مئة وخمسون فرنكاً لصنع القذائــــف والبارود . » وقال آخر : « انا لا اطلب ستة اشهر ، أنا لا اطلب شهرين . ففي اقلَّ من خمسة عشر يوماً سوف نقف أمام الحكومة وجهـاً لوجه . وبخمسة وعشرين الف رجـل نستطيع ان نصمد . ، وقال آخر : ﴿ أَنَا لَا آوَيَ الَى الفراش ، لأَنِّي أصنع الخراطيش طول الليل . يه وبين الفينة والفينة كان رجال « ذوو سياء بورجوازية وثياب أنيقة ﴿ يُقبلون ﴿ فيُحدثون ارتباكاً ﴾ ؟ وكانت تبدو على وجوه اولئك الرجبال و أمارات السلطان ، ، فهم يصافحون ﴿ الرَّجَلُ الْأَكْثُرُ أَهْمِيةً ﴾ بطريقة (خاصة وينصرفون . كانوا لا يحكثون غير عشر دقائق . وكان القوم يتبادلون كلهـــات ذات مغزى : « لقد نضحت الحطة ؛ لقد تمت المسألة . ، و ﴿ كَانَ كُلُّ مِن فِي المُكَانَ يَئْزُ بهذا ۽ اذا اردنا أن نستمبر كايات واحد من الشهــود بالحرف . وكانت الحماسة قوية الى درجة جعلت أحد العمال يصيح ، ذات يوم ، في حانة عمومية : ﴿ لَيْسَ عَنْدُنَا سَلَاحٍ ! ﴾ فأجابه احد رفاقه : ﴿ الجنود عندهم ! ﴾ محرُّفاً بذلك ، على سبيل السخرية ، ولكن من غير أن يدري ، بيان نابوليون لجيش ايطالية . ويضيف احد النقارير قائلًا : ﴿ وعندما يَكُونَ لديهم شيء أكثر سرّية ً فانهم ما كانوا يتسار ون به في تلك المواطن . • ويكاد المرء يعجز عن ان يفهم اي شيء يستطيعون ان 'يكنــّوه بعد ان قالوا ما قالو. .

وكانت الاجتماعات دورية ً أحيانــــاً . وفي بعض تلك الاجتماعات لم يكن يجتمع اكثر من ثمانية نفر ٍ أو عشرة نفر مجال من الاحــوال ، وكان هؤلاء هم م أبداً. وفي بعضها الآخركان في ميسور كل امري، أن يدخل اذا شاء ، وكانت الفرفة تغص بالوافدين حتى أنهـم كانوا يضطرون الى الوقوف على الأقدام . كان بعضهم يشهد تلك الاجتاعات بدافع الحاسة وهوى النفس ، وكان بعضهم يشهدها و لأن طريقهم الى أعالمم كانت من هناك ، وكالذي حدث في عهد الثورة ، كانت في تلك الحانات نسوة وطنيات كن يعانقن القادمين الجدد .

وغة وقائع آخرى معابرة 'كشف عنها الغطاء.

دخل رجل الى احدى الحانات ، واحتسى الحر ، وخرج قائــــــلا : و ايها الحمار ، إن نمن ما شربتُه ُ عندك سوف تدفعه الثورة . »

وفي احدى الحانات المواجهة لشارع شارون كانوا ينتخبون المفوضين الثوريين . وكان الاقتراع السري يجرى في القبعات .

وكان بعض العال مجتمعون في منزل معلم من معلت المسايفة كان يعطي درساً في شارع كوت . كان هناك مجموعة اسلحة تذكارية مؤلفة من سيوف خشبية ، وعصي ، وهراوات ، وسيوف كليلة . وذات يوم نزعوا هذه السيوف الكليلة من أغادها . وقال احد العال : و نحن خسة وعشرون ؛ ولكنهم لا يعتمدون علي لانهم ينظرون الي نظرتهم الى ماكينة ، وهذه الماكينة كانت في ما بعد و كينيسيه ، .

وجميع الأشياء الصفيرة التي تمتت بعد تفكر اكتسبت تدريجياً ضرباً من السيرورة العجيبة. فقد قالت امرأة ، تكنس عتبة بابها ، لامرأة اخرى : و منذ عهد طويل وهم منهمكون في صنع الحراطيش . و تليت البيانات جهاراً على قارءة الطريق ، موجهة الى حرس المديريات الوطني . وكان احد هذه البيانات بجمل هذا التوقيع : بورتو ، قاجو خمو .

وذات يوم ، وعند باب احد تجيار الخر في سوق لونوار ، ارتفى رجل ذو لحية كثيفة ونبوة ايطالية معلماً من معالم الطريق وقرأ في صوت عال كلاماً مكتوباً بدا وكأنه صادر عن سلطة سرية . وتشكلت

حوله جماعات ، وصفقت هذه الجماعات . والتقطت المقاطيع التي هزت الحشد ، اكثر ما يكون ود ونت في تلخيص ... و إن عقائدنا تخجر ؛ إن ملصقي إعلاناتنا يواقبون و يلقى بهم في السجن .. إن السقوط الذي طرأ ، منذ قريب ، على اسعار القطن قد جعل كثيراً من المعتدلين ينضمون الينا ... » و و ... ان مستقبل الشعوب يتكون في صفوفنا المغمورة ... » و و هذا هو فصل المسألة : العمل او الرجعة ، الثورة او الثورة المضادة . ذلك لأننا في هذه الحقبة لم نعد نؤمن بقوة الاستمرار أو بالجود . مع الشعب او ضد الشعب ، فلك هو السؤال ، وليس هناك سؤال غيره . » و و ... يوم لا نعود نلائكم ، اسحقونا . ولكن حتى ذلك الحين ، ساعدونا على المضي الى ذلك في وضع النهار .

وكانت أعمال اخرى اكثر جسارة موضع ارتياب الشعب بسبب من جسارتها نفسها . ففي الرابع من نبسان ، ۱۸۳۲ ، ارتقى عابر سبيل المكتلم القائم عند زاوية شارع مارغريث وصاح : و أنا بابوني ! \* » ولكن الشعب استروح تحت بابوف ربح ﴿ جيسكيه » .

وقال هذا الرجل في ما قاله :

- و فلتسقط الملكية الشخصية ! إن المعارضة اليسارية جبانة خائنة . فحين تريد ان تكون عسلى صواب ، تبشر بالثورة . انها تصطنسع الديوقراطية لكي لا تقاتسل . وتنهج نهجاً ملكياً لكي لا تقاتسل . الجهوريون وحوش ذات ريش . إحذروا الجهوريسين ، ايها العمال المواطنون . .

<sup>\*</sup> نسبة الى بابوف Babeuf وهو ديماغوجي فرنسي ( ١٧٦٠ – ١٧٩٠) تآمر على حكومة الادارة ، مع نفر من اليماقبة ، وحكم عليه بالموت ، ولكنه انتحر بضربة خنجر في اللحظة التي تقدم فيها الى المشنقة . وتعاليمه أقرب الى الشيوعية وتعرف باليابوفية .

فصاح عامل:

\_ د اسكت ، ايها المواطن الجاسوس! ،

ووضع ذلك حداً للخطبة .

ووقعت أحداث عجيبة .

وعند هبوط الليل التقى عامل و برجل حسن البزة ، قرب القناة فقال له هذا الرجل : و الى ابن انت ذاهب ايها المواطن ? ، فأجاب العامل : و سيدي ، انا لم اتشرف بعرفتك . ، فقال الرجل : وولكني اعرفك معرفة جيدة . » ثم اضاف : و لا تخف ، انا مفوض اللجنة . إنهم يوتابون في صلابة عقيدتك . وانت تعرف انك اذا أفشيت شيئاً ما فأنا لك بالمرصاد . ، ثم صافح الرجل بطريقة خاصة ، وانصرف قائلا : وسوف تلتقي ثانية في وقت قريب . »

وكان رجال الشرطة يستوقون السمع . فيتلقفون ، لا في الحـــانات فحسب ، ولكن في الشوارع ايضاً ، محاورات فريدة :

قال احد الحائكين لنجار آبنوس

- \_ ر حاول ان تدخل على جناح السرعة . ه
  - ـ الماذا ؟ ع
- ــ و سوف يجري شيء من اطلاق النار . ،

وتبادل عابرا سبيل رثا الثياب هذه العبارات الـتي تلفت الانتباه ، والطافحة بروح « جاكيَّة \* ، واضحة :

- ۔ د من محکمنا ? ،
- د مسيو فيليب . >
- ــ و لا ؛ البورجوازية . ،

وتخطىء اذا حسبت اننا استعملنا لفظة الـ « جاكيّة » بقصد ردي. . لقد كان الـ « جاكات » هم الفقراء .

<sup>\*</sup> يقصد بالروح الجاكبة jacquerie الروح الثوري .

وفي مناسبة اخرى 'ممِـع عابرا سبيل يتحـدثان فيقول احدهمـا الآخر :

- د عندنا خطة حسنة للهجوم . ٥

ومن حديث حميمي دار بين اربعة رجال جالسين القرفصاء في خندق عند مفترق طرق « باب العرش » التُقطت هذه الكلمات للس غبر :

ـــ و سوف 'يبذل كلُّ جهــد بمكن لــكي لا يتنزّه في باريس بعد اليوم . ،

الى من يعود الضبير في ﴿ يَتَنْزُهُ ﴾ ? غموض متوعَّد .

وكان و الزعاء الرئيسيون ، كما اعتادوا ان يقولوا في الضاحية ، يحيون في عزلة داغة . واعتقد القوم ان اولئك الزعباء كانوا يجتمعون التبادل الرأي في حانة قرب جسر سان اوستاش . وكانوا يحسبون ان رجلًا يدعى أوغ . . . . ، وهو رئيس جمعة اسعاف الحياطين ، شارع مونديتور ، كان يقوم بدور الوسيط الرئيسي بين الزعاء وبين ضاحية سان انطوان . ومع ذلك ، فقد كان الظلام الكثيف تكتنف هؤلاء الزعاء داغاً ، ولم يكن في ميسور ايما حقيقة واقعية ان تضعف من الشهامة الفردية التي انطوى عليها هذا الجواب الذي أطلقه في ما بعد أحد المتهمين امام الحكمة المؤلفة من اعضاء مجلس الاعيان :

- « من هو رئيسك ؟ »
- م أنا لم اعرف احداً ، أنا لم أتبين احداً . »

ومع هذا ، فانها لم نؤد على ان كانت مجرد كلمات ، كلمات شفافة ، ولكنها غامضة . فهي احياناً اشاءات في الهراء، وهي أحياناً قيل وقال . واكتُشفت بيتنات اخرى .

فقد كلتف احد النجارين بأن يستر في شارع روبي ألواح سياج يطو ّق قطعة من الارض ينهض عليها منزل وهن الانشاء ، فوجـد في قلك الارض قصاصة من رسالة بمزة\_\_ة كانت الاسطر التالية ما تزال مقروءة " فيها :

- د .... یجب علی اللجنة ان تتخذ الاجراءات لمنع الانتساب الی
 الشُّعَب فی مختلف الجمیات . »

وفي احدى الحواشي :

ر لقد علمنا ان غة بنادق في رقم ه ( مكرر ) شارع ضاحية بواسونيير يبلغ عددها خمسة آلاف ، عند صانع اسلحة في احد الافنية . إن فصيلة الجيش غير مسلحة اللبتة . ،

وكان الذي أثار النجار وجعله يطلع جيرانه على تلك القصاصة أنه النقط على بضع خطئ أخرى ورقة ثانية ، بمزقة هي أيضاً ، ولكنها اعظم دلالة . وها نحن تثبتها هنا بشكلها ذاته لما لهذه الوثائق الغريبة من قيمة تاريخية :

| Q C | D E | احفظ هذه اللائحة عن ظهر قلب . وبعد ذلك مزقها . ان الرجال الذين تجاوا سوف يفعلون الشيء نفسه عندما تبلغهم الاوامر ، |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | خلاص والحوة                                                                                                       |
|     | 11  | j                                                                                                                 |
|     |     | u og al fe                                                                                                        |

والواقع ان اولئك الذين شاركوا ، آنذاك ، في المقاصد السرية التي انطوى عليها هذا الكشف لم يدركوا إلا في ما بعد معنى هذه ووسفنات الكبيرة الاربعة : quinturions ( قادة الخسمة ) éclaireurs ( قادة المشرة ) ، éclaireurs ( كشافون ) ، وقادة المثرة ) ، ودمعنى هذه الاحرف : والم و ومعنى هذه الما و والم والم و ومعنى هذه الما و ومعنى ومعنى و ومعنى و ومعنى و ومعنى و ومعنى و ومعنى و ومعنى ومعنى و ومعنى ومعنى و ومع

C. Boubière بندقية صغيرة ؟ ١٠ خرطوسة .

Q.Rollet ميف كليل . بندقية صغيرة . خمسمئة غرام بادود . Q.Rollet . صندوق خرطوش . صائب . E.Teissier

A Terreur بنادق . شجاع ، النح .

واخيراً وجد هذا النجار ، في الارض المسيجة نفسها ، ورقة ثالثة دو"نت عليها بالقلم الرصاصي ، ولكن على نحو مقروه جداً ، هذه القائمة اللغزية :

اتحاد . بلانشار . آربر سنك ؟ . . بارًا . سواز . و سال أو كنت . . كوسيوسكو . أوبري الجزار ؟

كييوس غراكوس.

حق إعادة النظر . دوفون . أربعة .

سقوط الجيرونديين . ديرباك . موبوويه .

واشنطون . بنسون . بندة ... واحدة ؟ ٨٦ خرطو ... المادسية .

سيا .... الشعب . ميشيل . كيكامبوا . سابو .

هوش .

مارسو . افلاطون . آربر سيك .

فرصوفيا . تيلي ، المنادي على صحيفة و لو بوبولير ، .

وأدرك البورجوازي المخلص الذي انتهت الى يده هذه اللائحة معناها . القد بدا ان تلك اللائحة كانت القائمة الكاملة بشعب المديرية الرابعـــة من جمعية حقوق الانسان ، مع اسماء وبيوت رؤساء الشُعب . واليوم ، وقد أمست هذه الوقائع التي كانت مجهولة آنذاك مسألة تاريخ ليس غير ، نستطيع ان ننشرها في الناس . وينبغي ان نضيف ان تأسيس جمعية حقوق الانسان يبدو متأخراً عن العهد الذي 'وجدت فيه هذه الورقة . ولعلها كانت مجرد مسودة .

وأياً ما كان ، فبعد الاساعات والاقاويل ، وبعد الاشارات المدونة تبدأ الوقائع المادية في البروز .

وفي شارع بوبينكور ، عند تاجر من تجار البضائع المستعملة ، عثو في درج احدى الحزائن على سبع صحائف من الورق الرمادي طويت كلها على نحو متساو بقطع الربع . وكانت هذه الصحائف تخفي ستة وعشرين مربعاً من الورق الرمادي نفسه طويت على شكل خراطيش ، وبطاقة كتب علمها :

۱۲ لیبر لیبرتان لیبرتان و نصف لیبرتان ملح البارود کبریت فحم ماء

ولقد نصّ التقرير الرسمي الذي 'وضع إثر اكتشاف هذه الاشياء على ان رائحة بارود قوية انبعثت من ذلك الدرج .

وفيا كان احد البنائين راجعاً إلى بيته ، بعد ان اتم عمل النهار ، نسي رزمة صغيرة على مقعد خشي قرب جسر اوسترليتز . و حملت هذه الرزمة الى محفر الشرطة . وهناك فيحت فاذا فيها حواران مطبوعات محملان توقيع Lahautière ؛ وأغنية عنوانها : ايها العمال ، تعاونوا ، وصندوق صفيحي ملي، بالحراطيش .

وبينا كان أحد العمال مجتسي الحمر مع رفيق له دعاه الى ان يضع يده عليه ليرى مبلغ ما يستشعره من حرارة . ولكن الآخر استشعر تحت صدرته بندقية صغيرة .

وفي خندق بالجادة ، بين الـ وبير لاشيز ، والـ وباريير دو ترون ، محت وفي اشد النقاط انعزالاً ، اكتشف بعض الصبية ، وهم يلعبون ، تحت ركام من النتجارة والقنشارة ، كيساً محتوي عـلى قالب من قوالب القنابل ، واسطوانة خشبية لصنع الحراطيش ، وطاساً خشبياً فيه قليل من بارود القنص ، وبوتقة صغيرة تكشف داخلها عن آثار واضحـة لرصاص مذوب .

وذات يوم ، في الساعة الخامسة صباحاً ، دخل بعض الشرطة منزل رجل يدعى باردون أمسى في ما بعد رئيساً لشعبة ، باريكاد مايري ، وقتل في ثورة نيسان ١٨٣٤ فوجدوه واقفاً غير بعيد عن سريره ، وفي يده خراطيش كان منهمكاً في صنعها.

وحوالى الفترة التي يستريح فيها العمال رئي رجلان يلتقيان بين وباب بيكبوس ، و و باب شارينتون ، في زقاق صغير ضيق بين جدارين قرب بائع خمر كانت أمام بابه مائدة ورق لعب . واخرج أحدهما بندقية صغيرة من تحت ثوبه العمالي وقد ما الى الآخر . ولحظة قد مه الى الآخر . ولحظة قد مه اليه لمح ان العرق الناضح من صدره قد ألحق بعض الرطوبة بالبارود . فأعد فتيل البندقية الصغيرة واضاف شيئاً من البارود الى ما كان في خزانها منه . ثم افترق الرجلان .

وافتخر رجل بدعى غاليه \_ وقد 'قتل بعد' في شارع بوبورغ في أحداث نيسان \_ بأن عنده في المنزل سبعمئة خرطوشة وأربعاً وعشرين قداحة . وأبلغت الحكومة ذات يوم ان اسلحة ومثني الف خرطوشة قـــد وزعت في الحي . وبعد اسبوع وزعت ثلاثون ألف خرطوشة . ومن عجب ان الشرطة لم تستطع ان تعثر على واحدة . وقد جاء في رسالة

استولى عليها البوليس : ﴿ لَن تَنقَضَي فَتُرَةً طُولِلَةً حَتَى يَصَبُّح فَي مَبُّودُ ثَمَانَيْنَ الف وطني ان يجملوا السلاح خلال اربع ساعات . »

كان هذا الآختار كله عمومياً ، بل ان في استطاعة المرء ان يقول انه كان هادئاً تقريباً . لقد جمعت الثورة الداهمة عاصفتها بسكون في وجه الحكومة ، ولم تعوز الفراية هذه الازمة ، الستي كانت ما تزال مرية ولكنها لم تعد غير مدركة بالكلية . كان البورجوازيون يتحدثون مع المهال في هدوء ، حديث الاستعدادات المتخذة . كانوا يقولون : وكيف حال الثورة ? ، بالنبرة عينها التي يتساءلون فيها : « كيف حال زوجتك ؟ »

وتساءل تاجر اثاث ، في شارع مورو : « حسناً ، متى ستهجمو<sup>ن و »</sup> وقال بائع آخر :

- و سوف تهجمون في وقبت قريب ، أنا ادري . مند شهر كنتم خمسة عشر الفاً ، وها انتم الآن خمسة وعشرون الفاً ، - وقدم بندقيته ، وقدم جاد له بندقية صغيرة كان يبتغي ان يبيعها بسبعة فرنكات .

وأياً ما كان ، فقد تعاظمت الحتى الثورية . ولم تخل منها أيما بقعة في باريس وفي فرنسة كلها . لقد نبض الشريان في كل مكان . ومشل تلك الاغشية ، التي تنشأ عن بعض الالتهابات والتي تتشكل في الجسم البشري ، شرعت شبكة الجعيات السرية تنتشر في البلاد . فن جعية و اصدقاء الشعب ، العلنية والسرية في آن معاً ، انبئقت و جعية حقوق الانسان ، التي ارخت حدولاً من جداول اعمالها هكذا : بلوفيوز ، السنة الاربعون من التقويم الجمهوري ، والتي قد "ر لها أن تعسر حتى بعد فرارات عكمة الجنايات القاضية بجلها ، والتي لم تترد "د في أن تطلق على شعبها مثل هذه الاسماء ذات المغزى :

ناقوس الخطو . مدفع النفير . القلنسوة الفريجية \* ١٢ كانوت الثاني . المتشردون . الصعاليك . الى الامام مسر . ووبسبيير . والسبيير .

Ça ira "

وانتجت وجمعية حقوق الإنسان ، وجمعية العمل ، وكان فاقدو الصبر م الذين فارقوا تلك الجمعية واندفعوا الى امام ، وحاولت منظات اخرى ان تتزود بالتطوعين من الجمعيات الأم الكبرى ، وتشكى المتطوعون قائلين انهم يخضعون بذلك لجذب متواتر ، وهكذا نشأت و الجمعية الفالية ، و و اللجنة المنظمة للبلديات ، . وهكذا نشأت ايضاً جمعيات لـ وحرية الصحافة ، و ا و الحرية الفردية ، و ا و تثقيف الشعب ضــــد الضرائب المباشرة ، . ثم نشأت و جمعية العمال المنادين بالمساواة ، التي انقسمت الى ثلاث شعب : شعبة المساواتيين ، وشعبة الشيوعيين ، وشعبة الاصلاحيين . ثم و جيش الباستيل ، وهو ضرب من الجمهاعة ذات التنظيم العسكري ، اربعة رجال يقودهم عريف ، وعشرة يقودهم رقيب ، وعشرون يقودهم ملازم ثان ، واربعون يقودهم ملازم اول ؛ ولم يكن

<sup>\*</sup> نسبة الى فريجيا ، وهي بلد قديم في اواسط آسية الصغرى . والقلنسوة الفريجيسة bonnet phrygien قلنسوة حراء تشبه تلك التي كان يعتمر بها الفريجيون القدماء ، وقد شاغت في فرنسة عهد الجمهورية الاولى بوصفها رمزاً للحرية .

اغنیة ثوریة سبق التمریف ہےا .

غة قط اكثر من خمسئة رجل يعرف بعضهم بعضاً . منظمة امتزج فيها الحذر بالجرأة ، وبدت وكأنها موسومة بعبقرية البندقية (فينيسيا) . وكانت للجنة المركزية القائمة في الرأس ، ذراعان اثنتان ، هما وجمعية العمل » و « جيش الباستيل » . وتحركت بين هذه الجمعيات الجمهورية جمعية " تقول بالشرعية ، وتدعى « جمعية فرسان الوفاا » . ولكنها شجبت و نبذت ظهرياً .

وتفرعت الجمعيات الباريسية الى المدن الرئيسية . فكانت لليون ، ونانت ، وليل ، ومرسيليا جمعياتها الحاملة اسماء « حقوق الانسان » ، و « الرجال الاحرار » . وكانت لـ « أيكس » جمعية ثورية تدعيت « جماعة الكوغورد » . لقد سبق أن لفظنا هدذه اللحكامة .

وفي باريس لم تكن ضاحية سان مارسو أقبل صخباً ، أو تكاد ، من ضاحية سانت انطوات ، ولم تكن المدارس اقبل اهتياجاً من المضواحي . وكانت احدى القهوات في شارع سان هيباسينت ، وغرفتا الشهراب والتدخين في « سيت بيليار » شارع ماتورين سان جاك ، عثابة ملتقى يجتمع فيه الطلاب . فكانت جمعية « أصدقا الالفباء » عثابة ملتقى يجتمع فيه الطلاب . فكانت جمعية « أصدقا الالفباء » المتصلة به « التضامنيين » في آنجيه ، وجماعة الكوغورد في ايكس ، تجتمع ، كما رأينا من قبل ، في مقهى « موزين » . وكان هولاء الشبان انفسهم يجتمعون ايضاً ، كما قد رأينا ، في « مطعم حانة » قرب شارع مونديتور بجمل اسم كورينت . وكانت هذه الأجتاعات سرية . وكانت هذه الأجتاعات جرأة اولئك القوم من هذا المقطع من الاستجواب الذي تم في جرأة اولئك القوم من هذا المقطع من الاستجواب الذي تم في احدى المحاكمات التي تلت : – « أين تحقيد هذا الاجتاع ؟ » – « في الشارع دو لا بيه » . – « في بيت مَمن ث ؟ » – « في الشارع . » شارع دو لا بيه » . – « في بيت مَمن ث ؟ » – « في الشارع . »

- « أشيها ؟ » - « شعبة الكتاب الموجز » - « مَنْ كَانَ زَعْيِمها ؟ » - « أنا » . - « أنا » . - « أنت أصغر سناً من ان تتخذ وحدك ذلك القرار الحطير بهاجمة الحكومة . فمن أن جاءتك تعليماتك ؟ » - « من اللجنة المركزية . »

وكان الجيش في الوقت نفسه مرهقاً وناقماً مثل افراد الشعب ، كما اثبتت بعد تلك الحركات التي شهدتها بيلفور ، ولونيفيل ، وإيبينال ، لقد اعتمدوا على السرية الثانية والخمسين ، على السرية الحامسة ، والثامنة ، والسابعة والثلاثين ، وعلى السرية العشرين الحفيفة . وفي بورغوني وفي مدن الجنوب 'غرست « شجرة الحرية » ، يعني عمودا تعلوه قلنسوة حمراء . كذلك كان الوضع .

وكانت ضاحية سآنت انطوان ، كما قلنا منذ البدء ، هي التي جعلت ذلك الوضع ملموساً واكدت عليه اكثر بمـــا فعل أي جزء آخر من اجزاء الشعب . كان وجع الخاصرة في تلك الناحية .

هذه الضاحية العتيقة ، الغاصة بالسكان مثل قرية غيل ، الناشطة ، الشجاءة ، الغضوب مثل قفير نحل ، كانت تلتهب بالتوقيع والرغبة في الانتفاض . كان كل شيء في اضطراب ، ومع ذلك فأن العمل لم ينقطع بسبب من هيذا . وليس في ميسور شيء ان يعطي فكرة عن مظهر المسائل ذاك ، الماثر بالحيوبة ، القاتم في آن معاً . إن في تلك الضاحية ضروباً من الشدة مخبوءة تحت سقوف العلالي ، وإن في تلك الضاحية أيضاً مواهب متقدة ونادرة . وإغا في موضوع الشدة والذكاء ، مخاصة ، يكون من الخطر ان نتاس الأطراف القصوى .

وكانت لفاحية سانت انطوان ، الى ذلك ، اسباب اخرى للاهتياج ؟ ذلك انها كانت تستشعر عواقب الازمات التجــارية ، والافلاسات ، والاضرابات ، والبطالة ، الملازمة للاضطرابات السياسية الكبرى . وفي عهد الثورة ، يكون البؤس هو السبب والنتيجة في وقت واحــد .

فالضربة التي يسد دها ترتد اليه . والحق أن اهل تلك الضاحية ، الزاخرين بالفضيلة الفخور ، المفعمين الى أبعد الحدود بالحرارة الكامنة ، والمستمدين ابدا لنزاع مسلح ، السريعين الى الانفجار ، المهتاجين ، البعيدي الغور ، المرهقين ، بَدَو ا و كأنهم ينتظرون سقوط شرارة ما ، ليس غير . وكلما طافت بعض الشرارات بالأفق ، تحدوها ريح الحوادث ، لا نستطيع الا أن نفكر بضاحية سانت انطوان وبالمصادفة الفظيمة السني أقامت مغزن بارود الآلام والافكار ذاك ، على ابواب باريس .

وخمارات و ضاحية انطوان ، ، التي اشير اليها غير مرة في اللمحة السابقة ، ذات شهرة تاريخية . ففي أزمان الاضطراب تصبح كلماتها أدعى الى السكر من خرها . ان ضرباً من الروح النبوئية وعبنقاً من أعباق المستقبل ليطوفان هناك ، فتعظم بها القلوب ، وتكبر النفوس . أعباق المستقبل ليطوفان هناك ، فتعظم بها القلوب ، وتكبر النفوس . إن خمارات ضاحية انطوان لتشبه حانات جبل آفانتين ، المشيدة فوق كهف و سيبيل ، والموصولة بالمحامات حيقة مقدسة ، حانات كادت موائدها ان تكون أنافي ، حيث كان القوم محتسون ما دعاه اينيوس \* خوالعوان .

وضاحية سانت انطوان مستودع أناس . والاضطراب الثوري بحدث فيها صدوعاً تجري من خلالها السيادة الشعبية . وهذه السيادة قد 'توقع بعض الاذى ؛ انها ترتكب أخطاء مثل أي شيء آخر . ولكنها ، حتى حين تضل السبيل ، تظل جليلة . وفي ميسورنا ان نقول فيها ما يقال في السبيكاوب \*\* الاعمى : Ingens \*\*\* .

ففي عام ٩٣ ، كانت تنطلق من ضاحية سانت انطـــوان حشود وحشية حيناً ، ومحصب بطولية حيناً ، تبعاً للفكرة السائدة ومــا اذا

<sup>\*</sup> Ennius احد الشعراء الرومان الاقدمين ( ٢٤٠ ق. م – ١٦٩ ق.م ) \*\* السيكلوب Cyclope في الاساطير اليونانية لفظ يطلق على بعض العالقة الذين ليس لهم غير عبن واحدة في منتصف الجبين .

<sup>٭٭٭</sup> في اللاتينية ، وتمني : ضخم ، هائل ، عظم .

كانت صالحة او طالحة ، وتبعاً لليوم وما اذا كان يوم تعصب او يوم حماسة .

وحشية إيجب ان نشرح هذه المكامة . ما كانت غاية اولئك الرجال المتميزين غيظاً ، الذين انقضوا على باريس العتيقة الخرابة ، في الايام التكوينية من عهد الفوضى الثورية ، بمزاقي الثياب ، صائحين ، مهتاجين في ضراوة ، وافعين عصياً في اطوافها وصاص ، شاهرين حراباً عالية ؟ كانوا يويدون ان يضعوا حداً المظالم ، ولضروب الطفيان ، وللحرب ، ويطالبون بالعمل للرجل ، بالعلم للطفل ، بالرحمة الاجتاعية المرأة ، بالحرية ، بالمساواة ، بالاخاء ، بالحبز للجميع ، بالفكر للجميع ، بجعل بجعل المعالم جنة عدن ، بالتقديم . وهذا الشيء المقدس ، الحيو ، اللطيف للتقديم حواله المناوا به مرواعين ، أنصاف عراة ، وفي ايديهم نباييت ، التقديم وحوث أفواههم ذئير ، بعد أن ضافت بهم المذاهب وعصف بهم الحنق . كانوا وحوشاً ، أجل ، ولكن وحوث الحضارة .

لقد نادوا بالحق في ضراوة . لقد الرادوا ، ولو من طريق الحوف والارتعاد ، ان يسوقوا الجنس البشري عنوة الى الجنة . لقد بدَوَا وكأنهم برابرة ، ولقد كانوا منقذين . لقد طالبوا بالضياء تحت قناع الليال .

وإزاء هؤلاء الناس ، القساة \_ نحن نقر بذلك \_ والفظيمين ، ولكن القساة والفظيمين في سبيل الحير ، كان غة رجال آخرون مبتسون ، مزركشون ، مذهبون ، مزدانون بالمصائب ، ذوو جوارب حريرية ، وريش أبيض ، وقفافيز صفراء ، رجال يصرون في رقة ، وقد انحنوا فوق مائدة مخملية عند زاوية موقد رخامي ، على صيانــة الماضي ، والاحتفاظ بالقرون الوسطى ، بالحق الالهي ، بالجهل ، بالعبودية ، بعقوبة الاعدام ، بالحرب ، بمجدين في همس وفي تلطق كلامن الحسام ، والحطب المعد لاحراق المجرمين ، والمشنقة . أما نحن ، فلو اضطرونا والحطب المعد لاحراق المجرمين ، والمشنقة . أما نحن ، فلو اضطرونا

الى ان نختار إما بوابرة المدنية ، أو متمدني البوبوية إذن لاخترنا البوابرة . ولكن ثمة اختياراً آخر بمكناً ، والحمد لله . إن أيما سقوط مفاجى البس ضرورياً ، سواء أكان ذلك الى أمام او الى وراء . لا استبداد ، ولا ارهاب . نحن نرغب في التقدم في انحدار رفيق .

لقد قضى الله بذلك . ان تلطيف المنحدرات هو جمّـاع السياسة الالــَهية .

## ٦ آنجولراس وأعوانه

وحوالى هذه الفترة أجرى آنجولواس ــ نظراً لوشك وقوع بعض الأحداث ــ ضرباً من الاحصاء العجيب .

كانوا كلهم يشهدون ذلك الاجتماع السري في مقهى الموزين . وقال آنجولواس مازجاً كلمانه ببعض المجــازات نصف الملفــَزَة ، ولكن الحافلة بالمغزى :

- « من الحير أن نعرف أين نحن ، وعلى من نستطيع ان نعتمد . اذا أردة مقاتلين فيتعين علينا أن نصنعهم . ينبغي ان غلك الشيء الذي به نضرب . ذلك لن يعود علينا بأذى ما . إن عابري السبيل خليقون بأن ينطبعوا في الطريق ، اذا كان ثمة ثيران ، اكثر بما ينطبعون اذا لم يكن ثمة شيء من ذلك . فلنجص القطيع قليلا . كم عددنا ? نحن لا نستطيع ان نؤجل هذا العمل الى غد . فالثوريون بجب ان يكونوا دائماً على استعداد ، وليس لدى التقدم وقت يضيعه . حذار المفاجآت ، حذار أن نؤخذ على حين غرة . بجب ان نلقي نظرة على ما خيطناه لنرى أمتماسك هو أم لا . وهذه المسألة ينبغي ان تدرس أعمق الدرس

اليوم . كورفيراك ، يتعين عليك ان تتولى أمر الحبراء الفنيين . انه يوم انطلاقهم . اليوم الاربعاء . فويي ، انت سوف ترى وجال الد و غلاسيير » اليس كذلك ? وكومبوفير قد وعدني بالذهاب الى بيكبوس . ان هناك احتشاداً رائعاً . وباهوريال سوف يزور الد ايستراباد » . بروفير ، ان الفتور قد شرع يدب في نفوس الماسونيين . ولسوف تجيئنا ببعض الاخبار من محفل شارع « دو غرونيل سان هونوريه » . وجولي سوف يمني الى مستشفى دوبويترين ، ويجس لنا نبض مدرسة الطب . وبوسوويه سوف يقوم بجولة صغيرة في قصر العدل ويتحدث مع المحامين المتدر جين . أما أنا فسأتولى أمر الكوغورد . . فقال كورفعراك :

- ۔ و اذن فقد 'سو ی کل شي٠ . ،
  - · ¥ » —
  - \_ و ما الذي بقي اذن ? .
    - د شيء هام جدآ . ،
      - فتساءل كومبوفير :
        - ـ و ما هو ? ۽
        - فأجاب آنجولراس:
        - « باب مین . ه

وبدا آنجولراس لحظة ً وكأنـه مستفرق في النفكير ، ثم استأنف الكلام :

\_ و ان في و باب مين ، ناحتي رخام ، ورسامين ، ومساعدين في استوديوهات فن النحت . انها اسرة شديدة الحماسة ، ولكنها عرضة للفتور وخمود الهمة . ولكني لا ادري ما الذي اصابهم منذ فترة قصيرة . انهم يفكرون في اشياء اخرى . انهم يذبلون . انهم ينفقون اوقاتهم في لعب الدومينو . يجب ان يقصد اليهم شخص مـا ، ويتحدث اليهم

قليلًا ، وفي حزم . انهم يلتقون في محل ريشفو . وفي الامكان الاجتهاع بهم هناك بين الظهر والساعة الواحدة . يجب ان ننفخ على هذه الجمرات . وكنت قد اعتمدت في هذا على ماريوس الشارد الذهن ذاك ، اذ هو على الجملة طيب ، ولكنه لم يعد يأتي البتة . اني في حاجة الى من الرسله الى « باب مين » . لم يبق عندي احد . »

فقال غرانتير:

ـ و وانا ? انا هنا . ،

ـ د انت ؟ ،

٠. انا . ...

– و انت ، توشد الجمهوريين ? انت ، تدفيء – باسم المباديء – قلوباً دب اليها البود ? .

- د د آ لا ? ،

- د امن الممكن ان تصلح انت لشيء ? ،

فقال غرانتير :

- د اجل ، اني احس بطموح غامض الی ذلك . ،

انت لا تؤمن بشي٠. »

۔ د انا اؤمن بك . ،

- د غرانتير ، اتريد ان تؤدي الي خدمة ? ،

- ﴿ كَافَنِي بِأَيُّ شَيِّ . بِسِعِ حَذَا الْكِ . ﴾

د حسناً ، لا تقحم نفسك في شؤوننا . أفق من مرارتك . »

- د انت ناکر للجميل ، يا آنجولراس . ،

د انا قادر على ان اهبط شارع دي غري ، ان اجتاز ساحة سان ميشال ، ان اسير منحرفاً في شارع مسيو لو برنس ، ان اسلك

شارع فوجيرار ، ان اعبر الله كارم ، ، ان انعطف نحسو شارع آساس ، ان اصل الى شارع و شيوش ميدي ، ، ان اخلت ورائي و بجلس الحرب ، ، ان اهرول خلال شارع و فيكي تويلري ، ، ان اوسع الحطى في الجادة ، انه اتبع مرتفع و مين ، ، ان ادخل الى محل ريشفو . انا قادر على ذلك . ،

- د اتعرف اولئك الرفاق الذين يجتمعون عند ريشفو ممرفة جيدة ?»

- د معرفة بسيطة . انا نتخاطب بضمير المفرد ، ليس غير . ،

- د ما الذي ستقوله لهم ? »

- د سوف احدتهم عن روبسبییر ، وحق آلالـــه . عن دانتون .
 عن المبادی . . .

**- دانت ل**ه.

- وأنا. ولكنك لا تنصفني و فعين أحاول ذلك أكون فظيعاً. لقد قرأت برودوم . انا اعرف و العقد الاجتاعي ، وانا احفظ دستور السنة الثانية عن ظهر قلب . وإن حرية المواطن تنتهي حيث تبدأ حرية مواطن آخر ، أو تحسبني بهيمة ? إن في درجي ورقة مالية قديمة من اوراق عهد الثورة . حقوق الانسان ، سيادة الشعب ، يا سلام ! بل اني هيبري بعض الشيء ، انا استطيع أن أردد ، طوال ست ساعات متواصلة ، والساعة في يدي ، بعض الاشياء الرفيعة . ،

فقال آنجولراس:

- « إلزم الجد" . »

فأجابه غرانتير :

ـ د انا وحشي . ،

وفكر آنجولراس بضع ثوان ، وأومأ ايماءة من يتخذ قراراً . وقال في رصانة :

- دغرانتير، لا مانـــع عندي من أن أجربك . سوف تذهب الى

باب مي*ن .* »

كان غرانتير مجيا في غرفة مؤثئة على مقربة دانية من مقهى الموزين. فغادر المكان، ثم رجع بعد خمس دقائق. لقد مضى الى غرفته ليرتدي صدرة روبسبييرية.

وقال وهو يدخل المقهى ، وبجد في الى آنجولواس:

-- «حمراء .»

ثم إنه ضغط ، براحة يده الضخمة ، على طرفي صدرته القرمزيــــــين ، فوق صدره .

واقترب من آنجولواس، وهمس في اذنه :

۔ د کن مطمئناً . ۽

وهرس قبعته في عزم ، وانصرف .

وبعد ربع ساعة ، هجرت الغرفة الحلفية من مقهى الموذين . كان اصدقاء الالفباء جميعاً قد ولوا ، كل في سبيله ، وكل الى عمله . وكان آنجولواس ، الذي احتفظ لنفسه بالاتصال بالكوغورد ، قدد خرج بعدهم كلهم .

وكان أعضاء جماعة وكوغورد ايكس ، الذين في باريس يجتمعون في ذلك العهد في سهل إيسي ، بأحد المقالـــع المهجورة الكثيرة في تلك الناحية من باريس .

وفي طريقه الى ذلك الملتقى ، استعرض آنجولراس في ما بينه وبين نفسه الوضع العام . كانت خطورة الأحداث واضحة طعيان . وحين تكون الأحداث ، التي تسبق بعض الاسراض الاجتاعية الحفية ، تتقد م في تثاقل فأن اقل تعقد خليق بأن يوقفها ويعرقل سيرها . ظاهرة تنبثق منها الانهيارات والولادات الجديدة . ولمح آنجولراس انتفاضة نيرة تحت اذيال المستقبل . ومن يدري ? فلعل اللحظة كانت تقترب . الشعب ينتزع حقوقه من جديد ، يا له مشهد جيلا ! الثورة تعاود السيطرة ، في جدلل على من جديد ، يا له مشهد إلى جيلا ! الثورة تعاود السيطرة ، في جدلال على

فرنسة ، وتقول للعالم : التتمة غداً ! كان آنجولواس محبوراً . كان الأتون مجمى ، وكانت لديه في تلك اللحظة نفسها سلسلة متفجرة من الاصدقاء منتثرة في باريس كلها . كان يركتب في أفكاره – بفصاحة كومبوفير الفلسفية الثاقبة ، وحماسة فويي المحبّة للبلدان جميعاً ، وتوقد ذهن كورفيراك ، وظرافة باهوريل ، وكآبة جان بروفير ، وعلم جولي ، وسخرية بوسوويه ضرباً من المفرقعة الكهربائية التي تلتهب من اقطارها جميعاً في آن معاً . فهم كلهم منهمكون في العمل . وليس من ريب في أن الثمرة سوف لنهم كلهم منهمكون في العمل . وليس من ريب في أن الثمرة سوف تتكافأ مع الجهد ، وكان هذا حسناً . وقاده ذلك الى التفكير في غرانتير وقال مخاطباً نفسه : وقف ، ان و باب مين ، بكاد بجملني على تنكتب طريقي ، فما ضر لو ذهبت من على ويشفو ؟ فلنلق لحظة على ما يعمله غرانتير ، والى ابن قد انتهى منه غرانتير ، والى ابن قد انتهى منه

وأعلن ناقوس فوجيرار الساعة الواحدة عندما وصل آنجولواس الى غرفة التدخين في محل ويشفو . ودفع الباب ، ودخل ، طاوياً ذراعيه ، قاوكاً الباب يتذبذب بحيث يصفع كتفيه ، ونظر الى الغرفة الملاى بالموائد ، والرجال ، والدخان .

كان صوت يجلجل في هذا الضباب ، فيجيبه في حدّة صوت آخر . كان غرانتير مجاور خصاً وجده هناك .

وكان غرانتير جالساً تجاه وجه آخر، الى مائدة من رخام سانت آن" التي 'نثرت عليها النخالة، ور'قشت بججارة الدومينو، وكان يضرب هذا الرخام بجمع كفه، وتلك هي الكلمات التي سمعها آنجولراس:

- ـ ﴿ سَنَّةً مَزْدُوجَةً . ﴾
  - « اربعة . »
- د يا للخنزير! انا لا استطيع ان العب. ه
  - « لقد مت"، اثنان . »
    - ( ستة . )

- ٠. ثلاثة . . .
- \_ ( آص . )
- ـ و الدور دوري في ألوضع أولاً . ،
  - -- و اربع نقاط . ،
    - -- ( بصعوبة . )
      - (. শ্ > --
  - \_ ( لقد ارتكبت خطأ جسيا " . »
    - و أنت تلعب جيداً . ،
      - ( خمسة عشر , )
      - ـ و سبعة اضافية . »
- \_ و هذا ما يجعل مجموعي اثنين وعشرين . (يفكر) اثنين وعشرين.»
- ــ و انت لم تتوقع الـــتة المزدوجة ، ولو فزت ُ بها منذ البدء لنغير
  - أتجاه اللعبة كلمها. •
  - « اثنان مرة اخرى . »
    - ــ ( آص . )
  - \_ و آص . حسناً ، خمسة . ه
    - « ليس عندي شيء . »
  - ــ ﴿ انت الذي وضعت اولاً ، على ما أعتقد ? »
    - -- « نعم ، »
    - ۔ د بیاض . ،
- ر ألديه حظ ? آه ! ان لديك حظاً واحداً! (يستفرق في تفكير حالم) اثنان . ه
  - د آص · »
  - ـ و لا خمسة ولا آص". هذا مزعج لك. ،
    - ـ ( دومينو . )
    - \_ و الى الجميم! ،

## الكتاسيات في

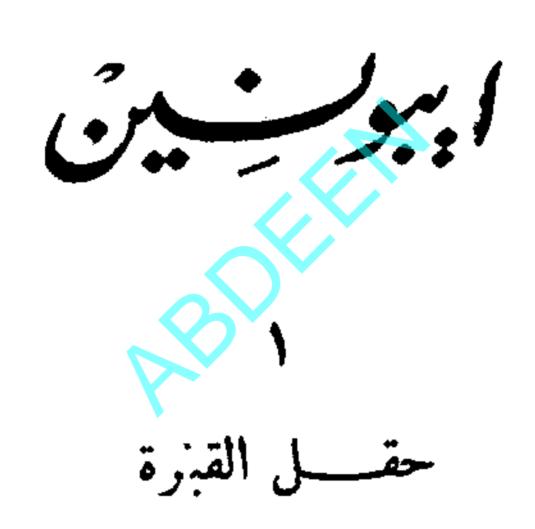

كان ماريوس قد شهد الحاتمة غير المتوقعة التي انتهى اليها الكمين الذي أحاط جافير بنبأه . ولكن ما كاد جافير يفدد البيت العتيق ، ناقلاً أسراه في ثلاث عربات ، حتى انسل ماريوس ، بدوره الى الحارج . لم تكن الساعة قد تجاوزت الناسعة مساه . فمضى ماريوس الى غرفة كورفيراك . ولم يعد كورفيراك ذلك القاطن الهادي، النفس في الحي اللاتيني . كان قد انتقل الى شارع الزجاج و لاسباب سياسية ، وكان هذا الحي واحدا من تلك الاحياء التي أولعت الثورة في ذلك العهد بالاستقرار فيها . وقال ماريوس الاحياء التي أولعت الثورة في ذلك العهد بالاستقرار فيها . وقال ماريوس

لكوفيراك: « لقد جئت لانام عندك . » وسحب كورفيراك حشية من سريره الذي كان مجتوي على اثنتين ، ووضعها على الارض ، وقـال : « دونك ما ترقد عليه . »

وفي اليوم التالي ، حوالى الساعة السابعة صباحاً ، رجع ماريوس الى البيت العتيق ، فدفـــع اجرة الفرفة وما كان له « مام بوغون » في ذمته ، واستأجر كارة يسدوية حملها كتبه ، وسريره ، وطاولته ، وخزانته ذات الادراج ، وكرسيية الاثنين ، وغادر الفرفة من غير ان يترك عنوانه الجديد ، حتى اذا رجع جافير بعد الظهر ليستجوب ماريوس عن احداث الليلة البارحة لم يجد غير « مام بوغون » التي اجابته بقولها : « لقد انتقل ! »

كانت و مام بوغون ، مقتنعة بأن ماريوس كان بطريقة ما شريكاً للصوص الذبن ألقي القبض عليهم الليلة المبارحة . وصاحت وسط بو"ابات الحي" : و من كان يستطيع ان يتخيل ذلك ? شاب يكاد يجسبه الناظر فتاة "! )

وكان غة سببان دفعا ماريوس الى الانتقال على هذا النحو الخاطف . اولهما أنه أمسى يخاف ذلك البيت حيث رأى عن كتب وفي مختلف مراحلها الأدعى الى التقزر والأشد ضراوة قباحة اجاعية هي أشنع من الغني الشرير: الفقير الشرير . وثانيهما أنه لم يكن يرغب في ان يشهد المحاكة التي سوف تتلو تلك الحادثة ، في اغلب الظن ، وفي ان يساق الى الادلاء بشهادته ضد تيناردييه .

وظن جافير ان الشاب ، الذي كان قد نسي اسمه ، أخذه الذعر فولى هارباً ، أو لعله لم يَعُد الى غرفته لحظة وقع الكمين ؛ ومع ذلك فقد بذل بعض الجهد في البحث عنه ، ولكنه لم يوفيق .

وتصرّم شهر ، ثم نبعهُ آخر . كان ماريوس لا يزال بحيـــا مع كورفيراك . ولقد عــلم من محام متدرّج يتردّد داءًــاً الى أروقة قصر

المـــدل أن تيناردييه كان أسير السجن الانفرادي . وكلّ يوم أثنين ، كان ماريوس يرسل الى كاتب سجن لافورس خمسة فرنكات لكي 'يسلمها الى تدناردييه .

واذ لم يبق مع ماريوس أيما مال ، فقد دأب على استعارة الفرنكات الخسة من كورفيراك . كانت هي اول مرة يستدين بها ، في حياته . وكانت هذه الفرنكات الخسة الدورية لغزا مزدوجاً بالنسبة الى كورفيراك الذي كان يقد مها ، وبالنسبة الى تيناردييه الذي كان يتلق هذا . وقال كورفيراك في ما بينه وبين نفسه : « الى مَن تذهب هذه الفرنكات الخسة ؟ » وتسامل تيناردييه : « من الذي يبعث الي بهاذه الفرنكات الخسة ؟ » وتسامل تيناردييه : « من الذي يبعث الي بهاذه الفرنكات الخسة ؟ »

والى هذا ، فقد كان ماريوس محزوناً كسير الفؤاد . كان كل شيء قد غرق ، في الظلام ، كرف الخوى . إنه لم يعد يوى أيما شيء امامه . متلمّـــاً طريقه تلمـــاً . وكان قد رأى ، لحظة " ، وعلى مقربة دانية في ذلك الظلام ، الفتاة الجميلة التي أحبها ، والشيخ الذي بدا وكأنه ابوها ، الحياة . ولحظة 'خيّل اليه أنه قد عثر عليهما ذهبت ربح بهذه الظلال كلها . ولم تنطلق ابمـــا شرارة يقين أو حقيقة ٍ حتى من تلك الصدمة الرهيبة الى ابعد الحدود ، ولم يكن ايما حدّس مكناً . فهو لم يعرف حتى الاسم الذي كان قد ظن انه عرفه . فليس من ريب انه لم يعد اورسولاً . والقبرة كانت مجرد لقب . وما الذي ينبغي أن يقوله في الرجل العجوز ? أكان يتهرُّب حقاً من وجه البوليس ? وعاودت ذهنه صورة ُ ذلك العامل الاشيب الذي كان ماريوس قــــــــــ لقيه في جواد الانفاليد . وتراءى له وكأن من الجائز ان يكون ذلك العامل ومسيو لويلان رجلًا واحداً . أكان متقنّعاً ، اذن ? لقد كانت لهذا الرجل

جوأنب بطولية ، وجواب ملتبسة . لم َ لم يلتبس النجدة ? لم َ فر" ? هل كان – نعم أو لا – والدّ الفتاة الشابة ? واخيراً ، هل كان حقاً ذلك الرجل الذي حسب تيناردييه انه عرفه ? امن المكن ان يكون تيناردبيه مخطئاً ? اسئلة كثيرة ولا منفذ . صعبح ان هسذا كله لم يسلب فناة اللوكسومبورغ شيئاً من سحرها الملائكيّ . شقاء بمضّ ؟ كان في قلب ماريوس هوى ، وكان فوق عينيه ظلام . لقد ُدفع ؟ لقد 'جذب ؛ ولقد أمسى عاجزاً عن الحركة . لقد تلاش كل شيء ، ما خلا الحب . بل لقد خسر حتى إلهام الحب وايماضاته الحاطفة . ففي الاحوال العادية ، يكون من دأب هذه الشعلة التي تحرقنا أن 'تنيرنا أيضاً بعض الشيء ، وان تسفح بعض الضوء النافع في الخارج. وحتى نصائح الهوى الخفية لم يعد ماريوس يسمعها . إنه لم يقل في ذات نفسه قط : ولم َ لا اذهب الى هناك ؟ ولم َ لا اجرب هذا ? إن تلك التي لم يَعُدُ في مقدوره ان يسبيها أورسولا كانت في مكان ما من غير شك. ولكن شيئاً لم يهد ماريوس الى الوجهة التي يتعين عليه ان يلتمسها فيها . لقد تلخصت حياته كلها ، الآن ، في كلمتين : شك مطلق وسط ضباب لا سبيل الى اختراقه . أما أن يراها مرة ً ثانية ــ أن يراها هي – فذلك ما كان يطمح آليه داءًا ، واكنه لم يَعدُ يرجوه منذ

وزاد الطين بلة ان الفاقة ألمـت به من جديد . لقد استشعر نلك الربيح المثلوجة على مقربة منه ، من امامه ومن ورائه . وخلال هذه الآلام كلها ، وطوال فترة أمست الآن مديدة ، انقطع عن العبل ، وليس شيء الله خطراً من العمل الذي ينقطع المرء عنه . إنه عادة "مفقودة" . عادة يسهل هجرها ، ولكن يصعب استثنافها .

إن مقداراً بعينه من الاحلام شيء صالح ، مثل مخدّر 'يعطى بجرعة رصينة . انه يلطـتف حمّى الدماغ اثناء العمل ، وقد تكون حــادة " احياناً ، وتحدث في العقل بخاراً رقيقاً رطب أيصح خطوط التفكير المحض الشديدة الحشونة ، وعلا الفجوات والثفرات ههنا وههناك ، ويشد بعضها الى بعض ، ويفل زوايا الافكار الحادة . ولكن الاسترسال في الاحلام يفسر ويفرق . وويل لكل عامل بعقله يجيز لنفسه ان يبط هبوطاً كاملا من التفكير الى الاستفراق في الاحلام ! انه بجسب انه موف يعاود الارتفاع في يسر ، وانه يقول سيان هذا وذاك على اية حال . خطأ !

التفكير كدم العقل ، أما الأحلام فهي متعتُه . والاستعاضة عن التفكير بالاستفراق في الاحلام يعني عدم التمييز بإن السم والفذاء .

وكان ماريوس ، فيها نذكر ، قد شرع يخطو في هذه السبيل . كان الموى قد داهمه ، وكان قد انتهى آخر الأمر الى القذف به في خيالات لا غور لها ولا هدف . إنه ما عاد يغادر غرفته إلا ليمشي ويحلم ، ولادة "كسول . لجة صاخبة وراكدة . وفوق هذا ، فبقد ر ما ينقص العمل تكثر الحاجات . تلك قاعدة فالانسان ، في الحسالة الحالمة ، يكون بطبعه مسرفاً متركفاً . والعقل المسترخي لا يصبر على حياة الضيق والحرمان . فهناك ، في هذا الضرب من الحياة ، بعض الخير متزجاً بالشر ، لأنه اذا كان الاتواف وخيم العاقبة ، فان السخاء سلم صالح . ولكن الفقر الذي يتميز بالكرم والنبل ، والذي لا يأتي عملا ما ، مصيره الى المملاك . إن موارده لتنضب ، وان حاجاته لتتدفق .

منحدر مشؤوم 'يد حرَج من أعلاه الأشد قوة والاكثر نبلا ، كما يُدحرج الاشد ضعفاً والأكثر فجوراً ، سواء بسواه . منحدر يقود الى احدى هاتين الحفرتين : الانتخار أو الجرية .

وبسبب من انطلاقك كل يوم ابتغاء الاستفراق في الاحلام يجيء يوم تلقي بنفسك فيه في اللجة .

ان الاستفراق في الاحلام ينتج رجـالاً مثـل و إيسكوس،

كان ماريوس يهبط هذا المنحدر في خطى بطيئة ، وقد مُمرِّت عيناه على تلك التي لم يَمدُ يراها البنة . والواقع ان ما دو تناه هنا يبدو غريباً ، ومع ذلك فهو صحيح . ان ذكرى الكائن الغائب تزداد الباعاً في ظلمة الفؤاد . وكلما تعاظمت غيبته تعاظم تألقه . والنفس البائسة المظلمة ترى ذلك الضوء في أفتها ؛ كو كِب الليل الباطني . هي - ذلك كان كل تفكير ماريوس . انه لم يجلم بشيء آخر ، لقد استشعر على نحو غامض ان بذلته المعتبقة قد أمست بذلة عير ملائمة على الاطلاق ، وان بذلته الجديدة قد أضحت بذلة عتبقة ؛ ان قمصانه قد تهرأت ، وان قبعته قد تهرأت ، وان حداءه قد تهرأ ، يعني ان حياته قد تهرأت . وقال في ذات نفه : و ليتني أو فق ، فقط ، الى رؤيتها مرة ثانية قبل أن

ولم تبق له غير فكرة عدّبة مفردة هي أنها أحبّته ، أن عينيها أنبأناه بذلك ؛ أنها لم تعرف اسمه ولكنها عرفت روحه ، وأنها قد تكون - حيثًا وجدت ، وأياً ما كان ذلك الموطن الحقي - ما تزال تحبه . ومن يدري ? فلعلتها كانت تحلم به كما كان مجلم بها . واحياناً ، في تلك الساعات الفامضة التي يعرفها كل قلب عاشق ، كان مخاطب في تلك الساعات الفامضة التي يعرفها كل قلب عاشق ، كان مخاطب نفسه - وليس ثة ما يدعوه الى غير الأسى ومع ذلك فهو يستشعر هزة ابتهاج غامضة - قائلًا : ان افكارها هي التي تفيد علي ! ثم يضيف : وأفكاري تصل اليها ايضاً ، ربما !

وهذا الوهم ، الذي هز" له رأسه بعد لحظة ، وُفتّق مع ذلك الى ان يلقي في نفسه شعاعاً كان ينشبه الأمل في بعض الاحيان . وبين الفينة والفينة ، وبخاصة في ساعة المساء تلك التي توقع في نفوس الحالمين اعظم الحزن ، كان يسفح على دفتر أفرده لتلك الغاية أصفى الاحلام التي أفعم الحب" بها ذهنه ، واشد ها لا شخصية ، واكثرها مثالية . وكان يدعو

ذلك و الكتابة اليها ، .

وينبغي ان لا نحسب أنه خولط في عقله . على المكس غاماً . لقد وينبغي ان لا نحسب أنه خولط في عقله . على القدرة على العمل ، والسير 'قد'ماً نحو هدف محد"د ، ولكنه كان اقوى بصيرة واشد" استقامة من اعا وقت مضى . لقد رأى ماريوس – على ضوء هاديء وحقيقي ، وان يكن ضوء أغربباً – ما الذي كان مجري تحت ناظربه ، حتى الوقائع التي لا أهمية لها ، والناس الذي لا شأن لهم . كان يقول الكلمة الحق في كل شيء ، بضرب من الضى الصادق والتجرد الأبيض القلب . كانت محاكمات لالشياء ، وقد انفصلت عن الأمل أو كادت ، تحليق وتحوم في الجو" . ولم يفته شيء ، في ذلك الوضع العقلي ، ولم يخدعه شيء ، ولقد بعضر ، في ذلك الوضع العقلي ، ولم يخدعه شيء ، ولقد حتى في الآلام المبر"حة ، هو ذلك الذي وهبه الله نفساً جديرة والحب من هذا الضوء المزدوج فأنه لم ير أشياء هذا العالم ، وقلوب الناس على محدي من هذا الضوء المزدوج فأنه لم ير شيئاً من الحق ولم بعرف منه شياً .

ان النفس التي تحب والتي تتألم هي نفسُ بلغت المنزلة السّنية .

واياً ما كان ، فقد تصرمت الايام ، واحداً بعد آخر ، من غير ان يبرز شي ، جديد . بيد انه خيل اليه ان المسافة القاتمة التي بقي عليه ان يجتازها كانت تنكمش مع كل لحظة . وظن انه قد لمح ، في وضوح ، حافة المنحدر الوعر الذي لا يسبر غوره .

وكر"ر مخاطباً نفسه :

ــ « ماذا ! ألن أوفق الى رؤيتها قبيل ذلك ! »

اذا صعّدت في شارع سان جاك ، فدع باب المدينة جانباً ، واسلك الجادة الداخلية العتيقة الى اليسار ، فترة تصيرة ، تصل الى و شارع الصحة ، ثم الى شارع و لا غلاسيير ، ؛ وقبيـــل وصولك الى نهر

ال وغوبلين ، الصغير ، تجد حقلًا ما ، هو على مدار جادات باريس الطويــلة ِ الرتيبة ِ البقعــة ' الوحيد الــــــي تغري و رويسداييل ، \* بالقعود .

ان ذلك الشيء الحفي الذي تنبق منه المكلاحة قائم هناك ، مرج الخضر تخترقه حبال مشدودة شدا محكما المجفف عليها في وجه الربح بعض الحرق البالية ؛ مزرعة عنيقة خصصت البقول يرجع عهدها الى ايام الملك لويس الثالث عشر ، وقد اخترقت نوافذ العلالي سطحها الواسع ، على نحو تعوزه البراعة ؛ سياج من اوتاد محطمة ؛ بركة بسين شجرات الحور ؛ نساء ؛ ضحكات ؛ أصوات ؛ وعند الافق د البانتييون » ، الحود ؛ نساء ، و و و ادي النعمة الصغير » ، اسود ، مكتلا ، وشجرة الصم البك ، و و و ادي النعمة الصغير » ، اسود ، مكتلا ، غريب الهيئة ، متعا ، بهيا ؛ وفي الحلفية كانت ذرى ابراج نوتردام المربعة العادسة .

واذكان المكان جديراً بالمشاهدة ، فأن احداً ماكان يقصد الى هناك . وكثيراً ماكانت تنقضي خمس عشرة دقيقة من غير ان تمر" بالمكان عربة اوكار"ة .

واتفق ذات يوم ان قادت ماريوس نزماتُ المتوحدة الى تلك البقعة المنبسطة قرب تلك البركة . وفي ذلك النهار تبدّى فوق الجادة شيء فادر : عابر سبيل . وسأل ماريوس عابر السبيل هذا ، وقد استبد به على نعو غامض سحر البقعة الموشك ان يكون موحشاً :

- د ما اسم هذا المكان ؟ ،
  - فأجابه عابر السبيل:
  - ـ د انه حقل القـــّبرة . »
    - ثم اضاف :

<sup>+</sup> Ruyadael رسام هولندي عرف بتصوير المشاهد الطبيعية والريفية ( ١٦٢٨ – ١٦٨٢ ) .

- د همنا قتل اولباخ راعية ايفري . »

ولكن ماديوس لم يسبع شيئًا بعد كلمة و القيّبرة ، والواقع ان ثمة مثل هذه التخشرات المفاجئة في الحالة الحالمة ، تلك التخثرات التي تكفي كلمة واحدة لأحداثها . ان العقل كله ليتخشر فجأة حول فكرة واحدة ، فلا يعود قادرًا على ادراك ايما شيء آخر .

كانت القبرة هي الصفة التي حلت في اعماق كآبة ماريوس تحسل اورسولا . وقال ، في ضرب من ذلك الذهول غير العقلي الملازم لامثال هذه المناجاة الحفية : و هذا حقلها . سوف اعرف هنا أبن تسكن . ،

كان ذلك ــخفأ ، ولكن ماريوس كان اعجز من ان يقاومه . وطفق يفيد كل يوم على وحقل القبرة ، .

تكوّن الجراثم الجنيني في حضانة السجون

كان انتصار جافير في بيت غوربو العتيق قد بدا كاملًا ، ولكنه لم يكن كذلك .

ففي المحل الأول ، وكان ذلك هو موضوع أسفه الرئيسي ، لم يوفق جافير الى جعل الاسير أسيراً . والمعتدى عليه الذي يولي فراراً يثير الريبة اكثر من القاتل ، ولعل هذه الشخصية ـ الني حرص قطـاع الطرق على أسرها بوصفها لقية "نفيسة ـ أن تكون غنيمة لا تقل نفاسة " في نظر السلطات عنها في نظر قطاع الطرق .

والى هذا ، فان مونبارناس كان قد افلت من جافير .

لقد تعين عليه ان ينتظر فرصة اخرى ليضع يده على ذلك الشاب الابليسي المثأنق . والحق ، ان مونبارناس التقى بأببونين ، الني كانت تقوم بالحراسة تحت اشجار الجادة ، فذهب بها ، مؤثراً ان يكون « نيمورين » مع البنت ، على ان يكون « شينديرهان » مع الأب . وحسناً فعل . كان مطلق السراح . أما ايبونين فان جافير كان قد ألقى القبض عليها ؛ تعزية تافهة . والتحقت ايبونين بآذيال في ال « مادلونيت » .

واخيراً ، ففي الرحلة من بيت غوريو العنيق الى سجن « لا فورس » فر" كلاكسو ، احد المعتقلين الرئيسيين . ولم يدر احد كيف وقـــع ذلك . ولم « يفهم » الضباط والجنــود هذا الحادث . لقد تحوّل الى بخار ، لقد انسل من بين الإغلال ، لقد سال من خلال شقوق العربة . كانت عربة الاجرة مصدوعة ، وكان قد ولى الادبار . ولم يدر أحد ما يقول الا أن كلاكسو لم يكن هناك حسين انتهوا الى السجن . كان غة إما حِن وإما شرطة . هل ذاب كلاكسو في الظلام مثــل رقاقات الثلج في الماء ? هل كان تمة إغضاء خفي من جانب الضباط ? أكان ذلك الرجل ذا صلة باحجية النظام والفوضى المزدوجة ? أكان ذا مركز مشترك مع النكث بالعهد ومع الردع والزجر ? أكان لأبي الهول ذاك قائمتان أمامينان في الجريمة ، وقائمتان خلفيتان في محـــل السلطة ? ولم الامكانيات. ولكن فصيله كان ينتظم مفتشين آخرين ، لعلهم ان يكونوا اكثر منه اطلاعاً \_ وإن كانوا مرؤوسيه \_ على اسرار مديرية الشرطة ، شرطة ناجعاً . إن كون المرء على مثل هـذه الصلات الحميمة المشعوذة بعالم الظلام لشيء ممتاز بالنسبة الى قطع الطرق ، وراثـــع بالنسبة الى

حفظ الأمن · ان تمة مثل هؤلاء الاوغاد ذوي الحدّين . وأياً ما كان ، فقد 'فقد كلاكـو ، ولم 'يعـُثر له بعد' على أثر . وبدا جافير مهتاجاً ، لذلك ، اكثر منه مندهشاً .

أما ماريوس ، « ذلك المحامي الغرّ الذي استبدّ به الذعر في اغلب الظن ، ، والذي نسي جافير اسمه ، فلم يبال به جافير الا قليـــلًا . والح هذا ، فقد كان محامياً ، والمحامون 'يعثر عليهم دائماً كرة اخرى . ولكن أكان هو مجرد محام ?

ويدأت المحاكمة .

واستنسب قاضي التحقيق ان لا يضع احد افراد عصابة و المعام مينيت ، في الحبورة المنفردة طمعاً في بعض الثرثرة . وكان ذلك الرجل هو بروجون ، ذا الشعر الطويل الذي وجدناه في شارع وبيتي بانكييه » . لقد ترك في محكمة شارلمان ، وعسد الى الحرس في مراقبته جيداً . وهذا الاسم ، بروجون ، هو احدى ذكريات سجن و لا فورس » . ففي ذلك الفناء الرهيب المستى و البناء الجديد ، والذي دعته الادارة فني ذلك القديس برنار ، ودعاه اللموص و تحفرة الأسود ، وعلى فنك الجدار المفطتى بالقدر والطين ، الناهض عن اليسار الى أعلى السقوف ، قرب باب حديدي عتيق صدى و يقود الى الكنيسة السابقة التي كانت ملحقة بفندق و لا فورس ، الدوقي ، والتي أمست الآن مهجعاً لقطاع الطرق ، كان لا يزال في امكان المرء ان يرى ، قبل اثنتي عشرة سنة ، ضرباً من الباستيل منقوشاً في الحجر ، على نحسو أخرق ، بواسطة مسار من المسامير ، وتحته هذا التوقيع :

## بروجون ۱۸۱۱

لقد كان بروجون ١٨١١ والد َ بروجون ١٨٣٢ .

وكان هذا الأخير ، الذي لم يُلمح في كمين غوربو الا لمحاً فتى قوي البنية ، واسع الحيلة ، بالغ الحذاقة ، ذا مظهر منذهل نائع . وبسبب

من هذا المظهر المنذهل اختاره القاضي ، معتقداً ان جدواه في محكمة شارلمان خليقة بان تكون اعظم من جدواه في الحجيرة المنفردة .

ان اللصوص لا يكفّون عن بمارسة اللصوصية لمجرّد انهم في قبضة العدالة . انهم لا يستشعرون الارتباك بمثل هذه السهولة . وكون المرء في السجن بسبب من جريمة ما لا يجول دون الشروع في جريمة اخرى . انهم فنانون لهم لوحة معروضة في الصالون ومع ذلك فهسم ينصرفون بكليتهم الى انجاز اثر جديد في مقر عملهم الفني .

لقد بدا وكأن السبهن أوقع الذهول في نفس بروجون . كان يُوى ساعات كاملة احياناً في محكمة شارلمان ، واقفاً قرب نافذة البائسيع ، محد قاً كالأبله الى لائحة الاسعار القذرة ، البادئة به و ثوم ، ٣٣ سنتياً ، والمنتهية به « سيجار ، خمسة سنتيات ، . وفي بعض الاحيان كان يمضي وقته في الارتجاف ، صار آ اسنانه ، قائلًا انه محموم ، ومتسائلًا الم يشفر احد الاسر ق الثانية والعشرين في قاعة المحمومين .

و فجأة ، حوالى النصف الثاني من شباط ، ١٨٣٧ ، اكتُشف ان بروجون ، ذلك الفتى الناعس ، قد وجّه بواسطة السعاة الرسميين ، لا ياسمه عو ولكن باسم ثلاثة من رفاقه ، ثلاثة رسائل مختلفة كلفتــه خمين و سو ، وهو مبلغ هائل لفت انتباه مدير السجن .

ودرست المسألة . وبمراجعة لائحة النفقات الحاصة بالرسائل والمعلقة في غرفة استقبال المحكوم عليهم ، تبين ان الحسين و سو ، قد انفقت على الوجه التالي : ثلاثة مرسلين ؛ واحد الى البانقييون ، عشرة وسو » ؛ وواحد الى و واحد الى و واحد الى و باب غرونيل ، خسة وعشرون و سو » . وكانت هذه الحلى نفقة مدونة في اللائحة كلها . واتفق انه في البانتييون ، ووادي النعمة ، وباب غرونيل كانت تقوم بيوت ثلاثة من مطوّفي الليل الاشد خطراً في تلك المنطقة : كرويدونيه ، المعروف ببيزارو ، وغاوريو الحكوم عليه

بالاشغال الشاقة سابقاً ، وباركاروس الذي لفت هذه الحادثة عيون الشرطة اليه . لقد حسبوا انهم حزروا ان هؤلاء الرجال على صلة بعصابة و المعلم مينيت ، التي القي القبض على اثنين من زعمائها : بابيه وغولوميه . ولقد قد روا ان رسائل بروجون ، وقد بعث بها لا الى بيوت بعينها ولكن الى اشخاص كانوا ينتظرونها في الشارع ، ينبغي ان تكون اشعارات بجرية مبيئة . وكانت غة ادلة اخرى . لقد القوا القبض على اشعارات بجرية مبيئة . وكانت غة ادلة اخرى . لقد القوا القبض على ثلاثة من المطوفين بالليل ، واعتقدوا انهم احبطوا مكيدة بروجون اياً ما كانت .

ولم ينقض اسبوع ، تقريباً ، على اتخاذ هذه الاجراءات حتى رأى حارس كان يواقب ذات ليلة مهجع السجناء في الجزء الادنى من والبناء الجديد ، ، لحظة كان يلقي كستناءته في صندوق الكستناء \_ وتلك هي الوسيلة التي يصطنعونها للتأكد من أن الحرس يقومون بواجبهم على النحو الأتم ؛ فكل ساعة ، ينبغي أن تلقى كستناءة في كل من الصناديق المسمرة الى ابواب المهاجع \_ نقول أن حارساً رأى آنذاك ، من خصاص المسمرة الى ابواب المهاجع \_ نقول أن حارساً رأى آنذاك ، من خصاص باب المهجع ، بروجون قاعداً في فراشه يكتب شيئاً على ضوء العاكسة . ودخل الحارس ، وألقي بروجون في المحبس المظلم شهراً ، ولكنهم لم يعثروا على ما كان قد كتبه . ولم يعرف البوليس شيئاً اضافياً .

بيد ان الامر الثابت هو ان و سائق عربة ، قد 'قذف بـه ، في اليوم التالي ، من محكمة شارلمان الى و حفرة الأسود ، من محكمة شارلمان الى و حفرة الأسود ، من فـــوق البناية ذات الادوار الجمسة الفاصلة ما بين الساحتين .

ان السجناء يخلعون على كرة الحبر المجبولة في فن ، والمرسلة الى الولندة ، يعني فوق سطوح السجن ، من فناء الى فناء ، امم و سائق العربة ، أما أصل الكلمة فهو هذا ، فوق الكاترة ؛ من ارض الى ارض ، ألى ايولندة ، وهذه الكرة تقع في الفناه ، ومن يلتقطها الرض ، فيجد فيها رسالة موجهة الى سجين ما في الفناء . فاذا اتفق ان

عثر عليها احد السجناء حملها الى من وجبّهت اليه . واذا اتفق ان وقعت في يد احد الحراس ، او في يد واحد من اولئك السجناء المرتشين الذين يُدعون في السجون العادية خرافاً ، ويدعون في سجون الحكوم عليهم بالاشغال الشاقة ثعالب ، محملت الى المكتب وسامت الى الشرطة .

وهذه المرة بلغ « سائق العربة » المكان الذي وسّجه اليه ، عـلى الرغم من ان الشخص الذي حملت اسمه كان آنذاك في المحبس المنفرد . ولم يكن المرسل اليه غير بابيه ، احد زعاء « المعلم مينيت » الاربعة . كان « سائق العربة » ينطوي على ورقة مكورة لم 'يخط" عليها غير هذن السطوين :

« بابيه ، هناك مهمة ينبغي ان يُنْهُصَّ بها في شارع باوميه ، سياج من قضبان في حديقة . »

ذلك هو الشيء الذي كان بروجون قد كتبه في الليل .

وعلى الرغم من الجواسيس ، ذكوراً واناثاً ، فقد وجد بابيه وسيلة مكنته من ارسال الرقعة من و لا فورس ، الى و لا سالبيتريير ، الى وصديقة حميمة ، له كانت سجينة هناك وهذه الفتاة سلسمت الرقعة ، بدورها ، الى اخرى كانت تعرفها ، وتدعى مانيون ؛ وكان البوليس يواقب مانيون هذه مراقبة شديدة ، ولكنها لم تكن قد اعتُقيلت بعد . وكانت لمانيون هذه ، التي وأى القارىء اسمها من قبل ، صلات وكانت لمانيون هذه ، التي وأى القارىء اسمها من قبل ، صلات بيناردييه وزوجته سوف نشير اليها في ما بعد ؛ وكان في ميسورها ، من طريق الاجتاع بأيبونين ، ان تؤلف جسراً يصل ما بين و لا مالبيتريير ، و ال و مادلونيت ،

واتفق في تلك اللحطة ذاتها ان أطلق سراح ايبونين وآزياما بعد ان وجد القاضي الذي استنطق تينارديبه ان ليس ثمة ما يدعو الى ابقائهما في السجن .

وحين غادرت ايبونين السجن قدّمت اليها مانيون التي كانت تنتظرها

عند باب الـ و مادلونيت » رسالة بروجون الى بابيه ، وكلفتها ان تستطلع المسألة .

وشخصت أيبونين الى شارع بلوميه ، وأهتدت الى السياج والحديقة ، فنظرت الى المنزل ، وتجسست ، ولاحظت ؛ وبعد بضعة أيام حملت الى مانيون ، التي كانت تسكن في شارع كلوشبيرس قطعة بسكويت حملتها مانيون الى خليلة بابيه في « لا سالبيتربير » . والبسكويتة ، في دمزية السجون القاءة ، تعنى : « ليس غة ما 'يعمل . »

بحيث ، لم ينقض على ذلك اقل من اسبوع حتى تبادل بروجون وبابيه هذه الكلمات ، وقد التقيا في الطريق من و لا فورس ، ، بينا كان احدهما ذاهماً الى و الاستنطاق ، والآخر عائداً منه :

- د حسناً ? شارع ب ي ، كذلك نساءل بروجون .

فأجابه بابيه :

– د ىسكويتة . ،

تلك كانت خاتمة جنين الجريمة الذي وضعه بروجون في سجن « لا ورس » .

بيد أن ذلك الاجهاض أدى الى نتائج غريبة بالكليـــة عن برنامج بروجون . ولسوف نوى هذه النتائج .

إننا كثيراً ما نعقد خيطاً ونحن نحسب أننا 'نحكم وثاق غيره .

## ۳ شبح یتبدی للائب مابوف

لم يعد ماريوس يزور احداً ، ولكن كان يتفق له في بعض الأحيان ان يلتقي بالأب مابوف .

ففياكان ماريوس يهبط هذه الدرجات المشؤومة التي يستطيع المرء ان يدعوها سلم الكهوف ، والتي تقود الى مواطن لا نور فيهـا حيث نسمع السعداء يمشون فوقنا ، كان مسيو مابوف يهبطها بدور. أيضاً . كان كتاب ، مجموع نباتات كوتيريتز ، قد كسد كساداً كاملًا . وكانت التجارب على نبات النيل قد اخفقت في حديقة اوسترليتز الصفيرة المعرُّضة تعريضاً رديثاً . ولم يوفق مسيو مابوف الى أكثر من زراعة بعض النباتات النادرة التي تحب الرطوبة والظلّ . بيد أنه لم يسأس ، برغم ذلك . كان قد فاز بزاوية من الارض معرّضة تعريضاً حسناً في و حديقة النباتات ۽ لکي يجري فيها و على حسابه ۽ تجاربه حول نبات النيل. ومن اجل ذلك، كان قد وضع الواح مجموعته النباتية في مصرف الرهن . وكان قد قصر فطور صباحه على بيضتين ، وكان يترك احداهما لحادمته العجوز التي لم يدفع اليها اجرها منذ خمسة عشر شهراً . وكثيراً ما كان فطوره ذاك هو وجبة الطعام الوحيدة التي يصيبها في اليـوم . ولم بعد بضحك ضحكته الطفلية تلك ؛ لقد أمسى شكساً ، فهـــو لا يستقبل احداً من الزائرين . وكان ماريوس على حقّ في الاقلاع عن الألمام بداره . واحياناً ، ساعة كان مابوف بمضي الى وحديقة النباتات ،، كأن العجوز والشاب يلتقيان في « جادة المستشفى » . ولم يكونا يتبادلان الحديث ، بل يهزان رأسيها في كآبة . انه لشيء مربر ان تغبر بنــــا لحظة " يفرق البؤس فيها ويفصل ! كانا من قبل صديقين ، فأمسيا الآن

كان الكتبي ، روايال ، قد توفي . وغدا مسيو مابوف لا يعرف ، منذ اليوم ، غير كتبه ، وحديقته ، ونيله . كانت هذه هي الأشكال الثلانة النبي اتخذتها السعادة ، والمتعة ، والأمل . لقد غذا ذلك حياته . وقال في ذات نفسه : و اذا وفقت الى 'صنع 'كراتي الزرقاء فسوف أمسي غنياً ، ولسوف أسترجع ألواحي المعدنية من مصرف الرهن ،

واجعل و بجبوعة نباتاتي و رائجة من طريق خداع السذّج والافراط في النبد و الاعسلان في الصحف ، ولسوف اشتري – واما اعرف من أبن – نسخة من كتاب و فن الملاحة و لبيير دو ميدين ، مع رسوم محفورة على الحشب ، طبعة عام ١٥٥٩ ، وفي غضون ذلك عمسل طوال النهار في مسكبته النيلية ، حتى اذا هبط الليل ارتد الى منزله ليروي حديقته ، ويقرأ كتبه . وكان مسيو مابوف يشرف ، آنذاك ، على الثانين من هره .

وذات لیلة ، تبد"ی له شبح غریب .

كان قد انقلب الى منزله والشمس لما تغب بعد. وكانت الأم بلوتارك ، المعتلة الصحة ، مريضة طريحة الفراش . وكان قد تعشى على عظم بقي فيه بعض اللحم وكسرة من خبز وجدها على طاولة المطبخ . وكان قد جلس على معلم حجري حل في حديقته محل المقعد .

وقرب هذا المقعد ، نهض على طريقة الرياض القديمة \_ شبه كوخ منشأ من ألواح خشبية محطمة اتخذ من دوره الاول بيت للارانب ، ومن دوره الثاني مستودع للفاكهة . ولم يكن في الدور الاول ارانب . واكن كان غة بعض النفاح في مستودع الفاكهة . بقية "من ذخيرة الشتاء . وكان مسيو مابوف قد شرع يتصفح ويقرأ ، بمساعدة نظارتيه ، في كتابين كانا يسحرانه ، وكان قد استفرق فيها ، وهو شيء اكثر اهمية في مثل سنه . وكان حياة الغطري قد جعله مستعداً لتقبل الحرافات . وكان اول هذين الكتابين رسالة الرئيس دولانكر الشهيرة الحرافات . وكان اول هذين الكتابين رسالة الرئيس دولانكر الشهيرة البالغ قطعه من وكان عليها كتاب وموتور دو لا روبوديير » البالغ قطعه من أن البالغ قطعه من من أن البيف ي . وكان هذا الكتاب الاخير اكثر إمتاعاً له ، بسبب من أن حديقة كانت من قبل احدى البقاع التي ألفتها الغيلان . وكان الفسق حديقة كانت من قبل احدى البقاع التي ألفتها الغيلان . وكان الفسق حديقة كانت من قبل احدى البقاع التي ألفتها الغيلان . وكان الفسق حد شرع يبيتين كل شيء فوق ، ويسود كل شيء تحت . وفيا كان

الاب مابوف يقرأ ، ومن فوق الكتاب الذي امسك به في يده ، واح يتأمل نباتاته ويتأمل ، بالاضافة الى اشياء اخرى ، دفلى \* رائمة كانت احدى تعزياته . كانت قد تصرّمت اربعة ايام من القيـظ ، والربح ، والشمس ، من غير ان تسقط خلالها قطرة مطر . لقد التوت سوق النباتات ، وانحنت براهها ، وتساقطت اوراقها ، فقد كانت هذه كلها في حاجة الى ماء ، وكانت الدفلى ، على الحصوص ، كثيبة الفؤاد ، فقد كان الاب مابوف واحداً من اولئك الذين يؤمنون بأن للنباتات نفوساً . وكان رجل العجوز قد عمل طوال النهاد في مسكبته النيلية . كان الاعياء يستبد به ، ومع ذلك فقد نهض ، ووضع كتابيه عسلى المقعد وتقد م ، منحنياً الى امام ، وفي خطى " مترنحة ، نحو البثر . ولكنه ما إن امسك بالسلسلة حتى عجز عن ان يسحبها الى حد " يمكنه من ان يفكتها . وعندئذ استدار ، ورفع عيناً تنضح بالألم المربر نحو السام ، النهاء التي كانت غاصة بالنهوم .

كان للعشية ذلك الصفاء الذي يدفن احزان المرء تحت ابتهاج سرمدي ؟ وإن يكن حدادياً على نحو غريب . وكان المساء يؤذن بانه سيكون جافاً كالنهار ، سواء بسواء .

وقال الرجل العجوز في ذات نفسه :

ـــ و النجوم في كل مكان! لا سحابة في الساء مهما تكن صغيرة ، لا قطرة مطر! »

وعاد رأسه ، الذي كان قد ارتفع لحظة ، فسقط على صدره . ورفعه كرة اخرى ، ونظر الى السماء متمتماً :

\_ « قطرة " من ندى ! قليلًا من الرحمة ! »
 وحاول مرة ثانية ان يجل" سلسلة البئر ، ولكنه لم يستطع .

و في تلك اللحظة سمع صوتاً يقول :

<sup>\*</sup> الدفلي ، rhododendron نبت مر" زهره كالورد الأحمر وحمله كالحرنوب .

\_ د ايها الأب مابوف ، اتحبِّ أن أروي حديقتك ؟ »

وفي الوقت نفسه ، سمع جلبة أشبه بجلبة ظبي يجتاز السياج المقام من اشجار شائكة ، و بَصُرَ بضربٍ من الفشاة الطويلة الهزيلة ننبثق من وسط العليق ، وتنتصب أمامه ناظرة اليه من غير حياء . كانت تبدو و كأنها شكل ولد اللحظة من الغسق ، اكثر منها كائناً فشرياً .

وقبل ان يوفق الاب مابوف – الذي اجفل في يُستر والذي كان كا دأينا عرضة للخوف -- الى ان يجيب بكلة ، كانت تلك المخلوقة التي بدت حركاتها مفاجئة على نحو غريب وسط الظلمة قد حلت سلسلة البئر ، وغطست الدلو في الماء وسحبته منه ، وملأت المرشة . ورأى الرجل العجوز هذا الشبح حافي القدمين بمزق الثوب يعدو بين المساكب ويوزع الحياة من حوله . وأفهم وقع ماء المرشة على اوراق النباتات قلب الأب مابوف بالبهجة الذاهلة . لقد بهدا له أن الدفلي أمست الآن سعدة .

وحين أفرغ الدلو الاول ، متحت الفتاة دلوا ثانياً ، ثم دلوا ثالثاً . لقد سقت الحديقة كلها .

وفيا هي تخطو هكذا بين مجازات الحديقة ، حيث بدا ظلها أسود بالكلية ، مذبذبة شالها الممزق فوق ذراعيها الطويلتين ذواتي الزوايا ، بدت أشبه شيء بخفاش .

حتى اذا انجزت سقاية الحديقة ، تقدّم الاب مابوف نحوها ، والدمع يترفرق في عينيه ، ووضع يده على جبينها .

وقال :

- د فلیبارکك الله . انت ِ ملاك ، ما دمت 'نعنین بالریاحین . » فأجایت :
  - \_ , لا . أنا الشيطان ، ولكن سيان عندي ! ،

وصاح العجوز من غير ان ينتظر جوابها ومن غير أن يسمعه : - د ما اعظم اسفي لأن اكون في غاية البؤس ، وفي غاية الفقر ، وان اكون عاجزاً عن عمل شيء من اجلك ! »

#### فقالت:

- \_ و في استطاعتك ان تصنع سيئاً . ،
  - عاداً ? ...
- ۔۔ و ان تقول لي ابن يسكن مسيو ماريوس . » ولم يفهم العجوز قط .
  - ــ « ومن هو مسيو ماريوس هذا ؟ »
- ورفع عينيه الخامدتين، وبدا وكأنه يلتمس شيئاً كان قد تلاشي.
  - \_ د شاب كان يتردد الى هنا في الايام الماضية . ،
  - و في غضون ذلك كان مسيو مابوف قد نبش ذاكرته .

#### تم صاح :

- (آه! أجل ... أنا ادري ماذا تريدين ان تقولي . انتظري اذن ! ماريوس ... البارون ماريوس بوغيرسي ، وحق الالـــــــــــ ! انه يسكن ... آه ، حسناً ، لست ادري ... )
- وفيها هو يتحدث انحنى لكي يثبّت غصنــاً من اغصاب الدفلى ، وأردف :
- و آه ، لقد تذكرت الآن ! انه يصعد في الجادة في كثير من الاحيان ، ويضي نحو لا غلاسيير . شارع كرولبارب . حقل القبرة . اسلكي تلك الطريق ، فليس من العسير ان تهتدي اليه . » وحين نهض مسيو مابوف لم يكن شمة احد . كانت الفتاة قد المنتفت . .

وعراء ، من غير شك" ، شيء من الذعر .

وقال في ذات نفسه :

- وحقاً ، لو لم ترو حديقتي لاعتقدت انها روح من الارواح . و وبعد ساعة ، حين اوى الى الفراش ، عاوده ذلك من جديد . وفيا هو يستسلم للرقاد – في تلك اللحظة المضطربة التي يتخد الفكر خلالها شيئاً فشيئاً – مثل ذلك الطائر الاسطوري الذي يتحول الى سمكة لكي يعبر البحر – شكل الحلم لكي يجتاز الرقاد ، قال مخاطباً نفسه في اختلاط :

\_ و حقاً ، ان هذا ليشبه اعظم الشبه ما يرويه روبوديير عن الغيلان . أمن الجائز ان تكون غولاً ? ،

### ع وشبح یتبدی لمار یوس

وبعد بضعة ايام انقضت على زيارة و احسدى الارواح ، لمسيو مابوف ، وذات صباح – وكان ذلك يوم الاثنين ، وهو اليوم الذي اعتاد ماريوس ان يستعير فيه المئة و سو ، من كورفيراك ليقدمها الى تيناردييه – وضع ماريوس قطعة المئة و سو ، في جيبه ؛ وقبل ان يمضي لتسليمها الى مكتب السجن راح و يتنزه قليلاً ، رجاة ان يمكنه ذلك من العمل بعد عودته . وكان ذلك كذلك على نحو سرمدي . فا ان ينهض صباحاً حتى يجلس واضعاً امامه كتاباً وقطعة من ورق وينصرف الى الترجمة . وكان منهمكاً آنذاك في ترجمة مناظرة شهيرة بين رجلين المانيين ، غانس وسافيني ، الى الفرنسية . وتناول سافيني ، وتناول عانس ، وقرأ اربعة اسطر ، وحاول ان يكتب سطراً واحداً منها ، ولم يوفق ، ورأى كوكباً بين ورقت وعينيه ، ونهض من

كرسيه ، قائلًا : و سوف انطلق الى الحـــــــارج . ان ذلك سوف يدخل البهجة على فؤادي . ،

وكان يقصد الى حقل القابرة.

وهناك رأى الكواكب اكثر من أيـــا وقت مضى ، وكان يرى سافيني وغانس اقل من ايما وقت مضى . سافيني وغانس اقل من ايما وقت مضى .

وانقلب الى الفرفة ، وحاول ان يستأنف عمله ، ولكنه لم يوفق . إنه لم يجد ايما وسيلة الى اعادة وصل اي من الحيوط المتقطعة في ذهنه . وعندئذ قال في ذات نفسه : و انا لن اغادر الفرفة غدا . إن ذلك يجول بيني وبين العمل . ، ومع ذلك ، فقد كان ينطلق الى الحارج كل يوم .

لقد عاش في د حقل القبره ، اكثر بما عاش في غرفة كورفيراك . وكان هذا هو عنوانه الحقيقي : جادة الصحة ، الشجرة السابعـــة من شادع كرولبارب .

وذلك الصباح ، كان قد فارق هذه الشجرة السابعة ، وقعد على ضفة نهر الرد غوبلين ، . كانت شمس جذلى تتألق من خلال اوراق الشجر الفضة المبتهجة الشديدة الاشراق .

كان يفكر في ﴿ هَا ﴾ . وعاوده استغراقه في التفكير ، وقد غدا مؤنتباً ، كرة اخرى . لقد فكر ، آسفاً ، في البطالة ، في مثلل النمس الذي كان يتكاثف أمامه ساعة بعد ساعة نكائفاً مربعاً الى درجة جعــــلته لا يرى الشمس نفسها منذ اللحظة .

وفي غضون ذلك ، ومن خلال هذا النطور الاليم الطارى عــــلى فكرانه الفامضة التي تكن حتى مفاجأة ، فقد أوهن العمـل في نفسه الى حد أمسى معه عجز من أن يغالي في الحزن ــ نقول ومن خـلال هذا الاستغراق الكثيب انتهت اليه أحاسيس العالم الحارجي . لقد سمع

من خلفه ، ومن تحته ، على ضفتي النهر الاثنتين غسّالات الرو غوبلين ، يطرقن بياضاتهن . ومن فوق رأسه كانت الطير تثرثر وتغرد على اغصان الدردار . من ناحية ، صوت الحرية ، صوت اللامبالاة السعيدة ، صوت أوقات الفراغ المجنحة ؛ ومن ناحية ثانية ، صوت العمل . وهو شيء جعله يتأمل – او يفكر تقريباً – في هذين الصوتين البهيجين .

و فجأة ، وفي غمرة من نشوته المركفقة ، سمع صوتاً كان يعوفه قول :

#### \_ د آه! ها هو ذا! ،

ورفع عينيه ، فتبين الطفلة البائسة التي وفدت على غرفت. هذات صباح ، كبرى أولاد تبنارديبه ، إيبونين . كان يعرف ، الآن ، اسمها . ومن عبب أنها كانت قد أمست اكثر فقراً ، واكثر جمالاً : خطوتان لم يبد ان في ميسورها القيام بها البنة . كانت قد حققت تقديماً مزدوجاً نحو الضياء ، ونحو الشقاء . كانت بحافية القدميين ، وتعو الشقاء . كانت بحافية القدمين ، توتدي اسمالاً بالية ، شأنها يوم دخلت غرفته بتلك الجسارة كلها ، باستثناء ان تلك الاسمال كان قد زاد عمرها شهرين إضافيين ، فقوبها اكبر ، ومِزقها أقذر . كان هو الصوت الاجش نفسه ، والجبين المتجعد نفسه المسفوع من اثر الرباح ، والنظرة الاباحية ، الضالة ، المترجرجة . كان يبدو عليها ، علاوة على سيائها القديمة ، ذلك المزيج من الحوف والاسى الذي يضيفه السجن الى البؤس .

كانت على شعرها اعواد من التبن والصائرة ، لا مثلَ اوفيليا بسبب من جنونها بعد ان أعداها جنون هاملت ، ولكن بسبب من انهساكانت قد رقدت في مستودع العلف باصطبل من الاصاطب .

ومع هذا كله ، فقد كانت جميلة . ايه أيهــا الشباب ، يا لك من كوكب ساطع !

وفي غضونَ ذلك ، كانت قد وقفت أمام ماريوس ، وعلى وجههـ

الازرق الضارب الى السواد انطباعة ابتهاج ، وشي شيه الابتسامة . ووقفت بضع ثوان ، وكأنما عجزت عن الكلام . وأخيراً قالت :

- و لقد وجدتك اذن ! كان الاب مابوف مصيباً . كان ذلك على هذه الجادة . كم قد مجنت عنك ! لينك فقط تدري ! هـل تدري ؟ لقد كنت في الحبس . خمـة عشر بوماً ! لقد أطلقوا سراحي ! بعد ان رأوا انه ليس هناك شيء ضدي ، وفوق هذا ، فأنا لم أبلغ بعد سن النمييز . كان ينقصني شهران حتى ابلغه . أوه ! كم قـد مجنت عنك ! لقد قضيت ستة اشهر في ذلك . انت ما عدت تسكن هناك على الاطلاق ؟ »

فقال ماريوس:

e. y > -

- « أو « ! لقد فهمت ' . يسب من تلك الفضة . مثل هذه المحاوف غير مرغوب فيها . لقد انتقل من هناك . ماذا ! لم تلبس مثل هذه القبعة العتيقة ? إن امثالك من الشباب ينبغي ان يلبسوا ثياباً متازة . اتدري ، يا مسيو ماريوس ? إن الأب مابوف يدءوك البارون ماريوس ، ولقد نسبت بقية الاسم . ولكنك لست باروناً ، اليس هذا صحيحاً ؟ البارونات عجائز ؛ إنهم يذهبون الى حديقة اللوكسومبورغ أمام القصر حيث الشمس اقوى ما تكون ؛ إنهم يقرأون صحيفة الله واحد . لقد حملت ذات يوم رسالة الى بارون كان على هذه الشاكلة . كان هم ويريد على مئة عام . ولكن قل لى ، ابن تسكن الآن ؟ »

وامتنع ماريوس عن الجواب .

وتابعت :

\_ د آه ، ان قبطك مزق . يجب ان أرتفه لك . ،

واستأنفت حدیثها وقد غلبت علی وجهها شیئاً بعـــد شيء ، سیاء مکفهره :

- « يبدو انك غير مبتهج برؤيتي 7 »
 ولم يقل ماريوس شيئاً . واعتصمت هي نفسها بالصمت لحظة " ، ثم الحد .

- و مع ذلك فاو اردت أنا لكان بامكاني ان اجعلك سعيداً في سهولة . •

فنساءل ماريوس:

ــ د ماذا ? اي شيء تريدين ان تقولي ؟ ،

فأجابت :

ـ د آه ! لقد كنت تحدثني بلهجة اكثر لطفاً ! .

ـ د حسناً ، ماذا تريدين ان تقولي ? ،

وعضت شفتيها . لقد بدت و كأنها مترددة ، وكانما كافت تجناز ضرباً من الصراخ الباطني . واخيراً بدت و كأنها قد وطنت نفسها على أمر .

- و ليكن ما يكون ! سيان عندي ! انت تبدو حزيناً ، وأنا أريد أن تكون سعيداً . ولكن عد في بأنك سوف تضحك وأن احمل تقول : آه ! حسناً ! هذا جيد . مسكين انت يا مسيو ماريوس ! أتدري ? لقد وعدتني بأن تعطيني كل ما ارغب فيه ... ،

۔ د نعم ا واکن تکلمي اذن ! ،

ونظرت الى عيني ماريوس ، وقالت :

\_ د عندي العنوان . ،

وران الشحوب على وجه ماريوس. لقد ارتد" دمه كله الى قلبه.

ـ و اي عنوان ? .

\_ د العنوان الذي سألتني عنه . . و اضافت و كأنما كانت تبذل جهد] :

- ــ ( العنوان ... انت تعرف ذلك معرفة جيدة ! »
  - فتلجلج ماريوس:
    - ﴿ نَعِمِ ! ﴾
  - ـ و عنوان الآنسة! .
  - وإذ لفظت هذه الكلمة تنهدت تنهداً عميقاً .
- ووثب ماريوس عن المقعد الذي كان يجلس اليه ، وأمسك بيدها في وَله .
- \_ و أوه ! تعالى ! دليني على الطريق ! قولي لي ! اطلبي مـــــا تشاتين ! ما هو العنوان ? »
  - فأجابت :
- و تعالى معي . انا لست واثقة من الشارع والرقم . انه هناك في الناحية المقابلة غاماً ، ولكني اعرف البيت جيداً . سوف اربك إياه . ، وسيحبت يدها ، واضافت في طبحة كانت جديرة بأن تنفذ الى قلب الما امريء يواقبها ، واكنها لم تمس ماريوس الثمل المنتشي بالبهجة ولو محرد مس :
- ــ و أوه ، ما اعظم سرورك ! » وعبرت مجبين ماريوس سحابة . وأمسك ايبونين من يدها ، قائلًا :
  - \_ د إحلفي لي انك ِ لن تفعلي أمراً واحداً . ،
    - فقالت:
- \_ و أحلف ? ماذا يعني ذلك ؟ آء ، انت توبد مني أن أحلف ?» وضيحكت .
- ر ابوك ِ اعديني ، يا ايبونين ! احلفي لي انك لن تعطي هذا العنوان لأبيك َ ! ، العنوان لأبيك َ ! ،
  - واستدارت نحوه وعلى وجهها أمارات الانشداه .
  - \_ د ايبونين ! وكيف عرفت أنني ادعى ايبونين ؟ ،

- « عدینی بما اسألك ایا « ! »
   ولکنها بدت و کأنها لم تفهم .
- ــ « هذا جميل ، هذا! لقد دعوتني ايبونين! »
- وأمسك ماريوس بذراعيها الاثنتين في وقت معاً .
- د واكن أجيبيني الآن ، بحق الساء ! انتبهي لما أقوله . احلفي لي أنك أن تعطي العنوان الذي تعرفينه لابيك ! ،

#### فقالت:

- ـــ و أبي ? آه ، نعم ، أبي ! لا تقلق من هذه الناحية . إنه في الحبس المنفرد . والى ذلك ، فهل أشفل نفسي بأبي ? ،
  - فصاح ماريوس :
  - ـ و ولكنك لا تعدينني ! ،
  - فقالت ، وقد انفجرت بالضمك :
- و دعني اذهب اذن ! كم تمزّني ! اجل ! اجل ! إني أعــدك بذلك ! إني أعــدك بذلك ! إني أعطي العنوان الحلف لك ! وما يضيرني ذلك ! إنا لن اعطي العنوان لا بي . حسن ! ابعجبك ذلك ؟ اليس هذا ما تويد ؟ ،

#### فقال ماريوس:

- د ولا لاي شخص آخر ? ،
  - \_ و لا لاي شخص آخر . ،
    - فأضاف ماريوس :
- \_ ﴿ وَالْآنَ ، دَلِينِي عَلَى الطَرِيقَ . ،
  - د في الحال ? ،
  - ۔ ﴿ فِي الحال . ،
    - فقالت:
- و تعال . أوه ! ما أعظم سروره ! »
   وبعد بضع خطی ، وقفت ، وقالت :

- و أنت تنبعني مبالغاً في الاقتراب مني ، يا مسيو ماديوس . دعني أمضي الى أمام ، وانبعني هكذا ، من غير ان يبدو أنك تفعل ذلك . فليس من الحير لشاب راق مثلك ان يُرى مع امرأة مثلي . ه ولم يكن في ميسور أيما لسان ان يبلغ ما انطوت عليسه تلك الكلة ، امرأة ، وقد انطلقت على ذلك النحو من غ هذه الطفلة . وتقدمت بضع خطى ، ووقفت كرة اخرى . وتبعها ماريوس . وخاطبته عن عرض ومن غير ان تلتفت :

ـ د بالمناسبة ، اندري انك وعدتني بشي. ? ،

وبحث ماربوس في جيبه . ولم يكن يملك في هذا العالم غير خسة فرنكات مخصصة لتيناودييه . فأخذها ، ووضعها في يد ايبونين . ، وفتحت اصابعها ، وتركت القطعة النقدية تسقط عسلى الاوض ، ونظرت اليه في سياء قاتمة .

وقالت :

ـ و آنا لا أريد دراهك . ،

# الكياب لثالث

المنزل الذي في شياع بلوميه

المنزل السري

حوالى منتصف القرن الماضي ، كانت لاحد ووساه محكمة باريس فوي القلانس المحملية خليلة ، وكان يخفيها عن العيون. ذلك بأن النبلاء الكبار في ذلبك العهد كانوا 'يظهرون خليلاتهم ، على حسين كان البورجواذيون 'يخفونهن". وكان ذلك الرئيس قد شيد و بيتاً صغيراً ، في ضاحية سان جيرمان في شارع بلوميه المهجود ، الذي يدعى السوم شارع بلوميسه المهجود ، الذي يدعى السوم شارع بلوميسه ، غير بعيد عن البقعة التي 'عرفت في ذلك العهد بامم و صراع الحيوانات ، .

كان منزلاً صيفياً يتألف من دورين ليس غير : غرفتــان في الدور الاول ، وغرفتان في الدور الثاني . مطبخ في القسم الحلفي ، وبهـو نسائي للتبرج في القسم العلوي ، وعليَّة نحت السقف مباشرة ، وكان في مقدمة ذلك حديقة ذات باب حديدي كبير ذي قضبان ، ينفتح على الشارع . وكانت مساحة هذه الحديقة نحواً من خمسة آلاف متر مربع . ذلك كان كل ما في ميسور عـابري السبيل ان يلمحـــوه . ولكن ْ كان في مؤخرة المنزل فناء ضيق ، وفي اقصى ذلك الفناء بنـاء منخفض يتألف من غرفتين ليس غير وسرداب ــ موطن ملائم لاخفـــاء طفل ٍ ومرضع عند الحاجة . وكان هذا البناء متصلًا -- من جانبه الخلفي ومن طریق مقنیع بنفتیع سر آ – بیجاز طویل ، ضیّق ، معبّد ، 'ملیّتو ، غير مستوف يجيط به جداران عاليان . وكان هذا الباب ، المحجوب في فن بدبع – وكأنه ضائع بين أسيجة الحداثق والحقول التي كان يتتبع جميع زواياها ومنعطفاتها – ينتهي عند باب آخر ، محجوب ايضاً ، قائم على 'بعد 'ثمن فرسخ ، في حي" آخر تقريباً ، في الطرف الاقصى غير المعمور من شارع بابل .

وكان الرئيس يسلك هذه الطريق ، بحيث لا يستطيع حتى اولئك الذين قد يواقبونه ويتعقبون خطواته ، والذين وبما لاحظوا ان الرئيس يمضي على نحو خفي الى مكان ما كل يوم — نقول بحيث لا يستطيع حتى هؤلاء انفهم ان يرتابوا في ان الذهاب الى شارع بابل يعني الذهاب الى شارع بلوميه . ومن طريق شراء الاراضي ، على نحو حاذق ، مرة بعد مرة ، استطاع هذا القاضي الداهية ان يجعل هذه الطريسق السرية الى منزله تمثد فرق ارضه الحاصة ، ومن هنا فهي غير محتاجة الى مراقبة . وكان بعد ذلك قد باع قطعاً صغيرة من الارض محاذية للمجاز لتحوال الى رياض رياحين وحقول 'خضر . ولقد حسب مالكو هذه القطع ، عن اليمين وعن الشمال ، ان ما رأوه كان جداراً حاجزاً ، ولم ينتبهوا عن اليمين وعن الشمال ، ان ما رأوه كان جداراً حاجزاً ، ولم ينتبهوا

حتى الى وجود ذلك الشريط المعبّد الطويل المتلوّي بين جدارين وسط مساكبهم واشجارهم المشرة. الطيور وحدها رأت تلك الطرفة الغريبة. ومن الراجع أن قبرات القرن الماضي وعصافير الدوري فيه قد لـعَتُ في حتى الوثيس لغواً كثيراً.

وكانت المنزل، وقد شيّد من حجارة على طراز مانسار، وألبست جدرانه بالحشب وأثث على طراز واتو \_ أشغال من حصيّ في الداخل، ولمّة مستعارة من خارج \_ وطُوّق بسياج من الازاهير مثلّث، نقول كانت المنزل طلعة كتوم "، مغناج، ذات ابهة، فهي ملائة لبدَوات الحب وبدَوات القضاء.

وهذا المنزل وذلك المجاز ، اللذان اختفيا اليوم ، كانا لا يزالان قائمين منذ خمسة عشر عاماً . ففي عام ٩٣ ، اشترى المنزل حداد كي يهدمه ، حق اذا عجز عن دفع ثمنه أعلنت الدولة إفسلاسه . وهكذا كان المنزل هو الذي هدم الحداد . ومن ذلك الحين ظل المنزل شاغراً ، وتداعى الى السقوط تدريجياً ، مثل جميع المساكن التي كف وجود الانسان عن مدها بالحياة . لقد ظل مؤثناً بأثاثه العتيق ، معروضاً دائماً للبيع او للايجار ؛ وكان العشرة الاشخاص أو الاثنا عشر شخصاً الذين يجتازون شارع بلوميه طوال العام 'يشعرون بذلك من طريسق قصاصة من الورق صفراء ، غير مقروءة ، كانت معلقة على سياج الحديقة منذ عام ١٨١٠ .

وحوالى نهاية العهد البوربوني الجديد كان في ميسور هؤلاء العابرين أنفسهم أن يلاحظوا أن الورقة قد اختفت ، وأن نوافذ الدور الاعلى الحارجية قد 'فتحت ايضاً. كان المنزل آهلًا حقاً، وكانت على النوافذ و سنائر صغيرة ، ، بما يؤذن بأنه كانت غة اموأة .

في شهر تشرين الاول ، عام ١٨٢٩ ، كان قد بوز رجل في سنّ ما ، واستأجر المنزل على حاله تلك ، ومعه طبعاً البناء الذي في المؤخرة والجاز' الممتد الى شارع بابل. كان قد اصلح المدخلين السريين المؤديين الى بابي هذا الجاز. وكان المنزل ، كما ذكرنا منذ لحظة ، لا يزال مؤثثاً تقريباً بأثاث الرئيس القديم . وكان المستأجر الجديد قد أمر باجراء بعض الترميات ، واضاف ما كان ناقصاً ههنا وههناك ، وزود الفناء بشيء من البلاط ، والدور الارضي بشيء من الآجر ، والسلم ببضع درجات ، واراضي الفرف بطبقة حجرية ، والنوافذ ببضعة ألواح من الزجاج ؛ واخيراً اقبل على المنزل واستقر فيه مع فتاة شابة وخادم مستة ، من غير ما ضجة ، فكأنه شخص يتسلل خلسة ، وليس وجلا يدخل الى بيته . ولم يلغط الجيران بذلك ، السبب واحد هو أنه لم يكن غة جيران .

وكان هذا المستأجر هو ، الى حد" ما ، جان فالجـان . وكانت الفتاة الشابة هي كوزيت . وكانت الخادمة عانساً تدعى توسين كان جان فالجان قد انقذها من مأوى العجزة ومن البؤس ، وكانت عجوزاً ويفية ، تمتامة – ثلاث صفات حملت جان فالجان على ان يصطحبها . لقد استأجر المنزل تحت اسم مسيو فوشلوفان ، صاحب د خل . وفي جميع ما قد روي من قبل ، لا شك في ان القاري و قد تبيين جان فالجان حتى قبل ان يتبيته تينارديه نفسه .

لماذا غادر جان فالجان دير بيكبوس الصغير ? ما الذي كان قد حدث ?

### لا شيء .

فقد كان جان فالجان ، كما نذكر ، سعيداً في الدير ، سعيداً الى درجة جعلت ضميره قلقاً آخر الأس . لقد رأى كوزيت كل يوم ؛ لقد استشعر الابوة تولد وتنمو في ذات نفسه اكثر فأكثر ؛ لقد حضن هذه الطفلة بروحه ؛ ولقد قال في ذات نفسه إنها ابنته ، وإن شيئاً ما لا يستطيع ان ينتزعها منه ، وإن هذا سوف يكون الى الأبد ، وإنها

سوف تفدو راهبة ً من غير سُك ، إذ كانت 'تفرى بذلك في لطف كل يوم ، وإن الدير قد أمسى منذ اليوم الكون كله بالنسبة اليها كما كان بالنسبة اليه ، وإنه سوف يشيخ هناك ، وانها سوف تشبّ هناك ، وانها سوف تشيخ هناك وانه سوف يموت هناك، وان الفراق ــ وذلك أمل<sup>ر</sup> فاتن – أمسى مستحيلًا . وفيا هو يفكر في ذلك شرع بجد آخر الأمر بعض المصاعب لقد استجوب نفسه . لقد ساءل نفسه هل كانت هذه السعادة كلها سعادته فعلًا ? اليست مصنوعة من سعادة شخص آخر ? من سمادة هذه الطفلة التي صادرها وسلبها ، هو الرجل العجوز ?! البست هذه سرقة ? وقال في ذات نفسه إن لهذه الطفلة الحــــــــق في أن تعرف الحياة قبل أن تتخلى عنها ، وأن إبعادها مقدُّماً وبطريقة ما ، من غير أن يؤخذ رأيها في ذلك ، عن متسَع الحياة جميعاً بدعوى انقاذها من صروب التجارب على اختلافها ، وان الافادة من جهلها وعزلتها لحملها على الآخذ بدءوة اصطناعية معناها مسخ كائن بشري والكذب على الله. ومن يدري ، فقد تفكر في ذلك كله ذات يوم ، وتأسف لكونهــا راهبة ، وعندنَّذ تنتهي الى ان تبغضه ? فكرة اخيرة انانية تقريباً ، وأقل بطولية من سائر الفكرات ، ولكنه لم يطق لها أحتالًا . لقـــد وطن العزم على مفادرة الدير.

لقر قرار ذلك ؛ لقد ادرك في يأس ان ذلك واجب عليه . أما الحوائل فلم يكن غة شيء منها . فقد كان مقامه الذي تطاول خمس سنوات بين تلك الجدران الأربعة ، محتجباً عن الناس ، قد حطم من غير ريب أو بدد عناصر الحوف . ان في استطاعته ان ينقلب الى الناس في اطمئنان . كان قد غدا شيخاً كبيراً ، وكان كل شيء قد نغير . ومن ذا الذي يستطيع ان يتبينه الآن ? والى هذا ، فلو قد تظر الى المسألة في أسوأ احوالها اذن لما كان غة خطر إلا عليه هـو ، وليس يملك الحق في ان يحكم على كوزيت بالهيش في الدير لمجراد انه

محكوم عليه بالعيش في سجن الاشغال الشاقة . وفوق ذلك فأي شأن للخطر في حضرة الواجب ? واخيراً ، فليس يمنعه شيء من ان يكون فطناً حذراً ، وان يتخذ الاحتياطات الضرورية .

أما تثقيف كوزيت فقد كاد ان ينتهي ويكتمل .

حتى اذا وطئن العزم على ذلك ، راح يرتقب فرصة . وما عتمت هذه الفرصة أن تمثلت له . لقد مات فوشلوفان العجوز .

والتمس جان فالجان مقابلة رئيسة الدير الموقدة وقال لها إنه وقد عادت عليه وفاة أخيه بأرث بمكتنه من أن يجيا منذ اليوم من غير أن يعمل فهو يعتزم ترك خدمة الدير والانصراف مع ابنته . ولكن لما لم يكن من العدل أن تعتلم كوزيت بالجان ، ما دامت لم تف بنذورها ، فقد التمس من رئيسة الدير الموقرة ، في خشوع ، أن تسمح بنذورها ، فقد التمس من رئيسة الدير الموقرة ، في خشوع ، أن تسمح له بان يقد م الى الدير خسة آلاف فرنك تعويضاً عن السنوات الخس الى قضنها كوزيت فيه .

وهكذا غادر جان فالجان و دير العبادة السرمدية » .

ولدن مفادرته الدير أخذ بيديه الاثنتين غير مكلف احداً بمساعدته ، ذلك الصندوق الصفير الذي كان يجمله داغاً . وأذهل هـــــــــذا الصندوق كوزيت ، بسبب من عبق الطيب الذي انبعث منه .

ولنسارع الى القول ان هذا الصندوق لم يفارقه قط ، منذ اليوم . كان في غرفته دائمًا . كان الشيء الاول \_ وفي بعض الاحيان الشيء الاوحد \_ الذي كان مجمله كلما غير مسكنه . وكانت كوزيت تضحك منه ، وتدعو ذلك الصندوق « بمتنع الانفصال » ، قائلة " : « اني اغار منه » .

ومع ذلك فأن جان فالجان لم يعاود الظهور في الهواء الطلق من غير ان يستشعر قلقاً عميقاً .

لقد اكتشف البيت الذي في شارع بلوميه ، ودفن نفسه فيه . وكان

منذ ذلك الحين بجمل اسم اولتيموس فوشلوفان .

وفي الوقت نفسه استأجر مسكنين آخرين في باريس ، باعتبار أن مقامه المستمر في الحي نفسه يلفت الانتباء اكثر بما ينبغي ، وليسكي يكون في ميسوره ان يفير منزله عند الحاجة ، وعند اقل قلق قد يستشعره ، واخيراً لكي لا يجد نفسه كرة ثانية في مضيق كذلك الذي فر فيه ، ذات مساء ، من وجه جافير ، فراراً أعجوبياً . وكان هذان المسكنان متواضعين جداً ، حقيري المظهر ، قائمين في حيين جداً ، حقيري المظهر ، قائمين في حيين جداً متباعدين ، احدهما في و شارع الغرب » ، والآخر في و شارع الرجل المسلت ،

وبين الفينة والفينة ، كان يمضي الى « شارع الرجل المسلم » حيناً ، والى « شارع الغرب » حيناً ، لكي يقضي شهراً أو سنة أسابيع مسع كوزيت من غير ان يصحب توسين . وهناك كان البوابان يقومان على خدمته ، وقد ادعى انه ديفي من ذوي اليسار كان له موطى قدم في المدينة . لقد كانت لهذه الفضية الشامخة ثلاثة منازل في باريس فراراً من وجه الشرطة .

## عضواً في الحرس الوطني جان فالجان عضواً في الحرس الوطني

ومع ذلك فقد سكن ، بحَصْر المعنى ، في شارع بلوميه ، وكان قد نظتم حياته على الوجه التالي :

لقد أحتلت كوزيت ، هي والحادمة ، البيت الصغير . كان لها المهجع الواسع ذو الجدران المدهونة ، والبهو النسائي ذو الاثاث المذهب ، وصالون الرئيس المفروش بالسجاد ، والمؤثث بالكراسي الضغمة ذوات

الأذرع ؛ كانت لما الحديقة . وكان جان فالجان قد رغب في ان يوضع في غرفة كوزيت سريو" ذو مظلة مصنوعة من دمقس مثلث الألوان ، وسجادة فارسية عتيقة جميلة اشتربت من محل الأمّ غوشيه في « شارع فيفييه سان بول ۽ . ولکي يوقق من قسوة هذه الامتعة الاثرية الرائعة اضاف الى تلك الذخائر مختلف قطع الاثات الصغيرة البهيجة الانيقة التي تصطنعها الفتيات : الرفُّ والمكتبة والكتب المذهبة، ومحفظة الكتابة، والورق النشاف ، وطاولة العمل المرصمة بعرق اللؤلؤ ، وعلبة النـبرُّج الفضية المذهبة ، ومائدة أدوات الزينة المصنوعـــة من خزف ياباني . وكانت ستائر دمقسية طويلة مثلثة الألوان فوق خلفيّة حمراء ، بماثلـــة لستائر السرير ، تتدلى فوق نوافذ الدور الثاني . وفي الدور الأول كانت ستائر من وشي . وطوال فصل الشتاء كان منزل كوزيت الصغير يُدفأ من قمته الى أخمصه . أما هو فكان يقطن في شبه كوخ البواب القائم في الفناء الحلفيّ ، وليس فيه غير حشية فوق سرير ذي 'سيُور ، وطاولة خشبية بيضاء ، وكرسيين من قش ، ووعاء ماء من فخار ، وبضعة كتب على لوح خشبي ، وصندوقه الاثير على قلبه في احــــدى الزوايا ؟ ولم تعرف مأواه ذاك نار الموقد قـط . كان يتناول الطعام مع كوزيت ، وكان يوضع له رغيف أسود على المائدة . ويوم دخلت توسين مندهشة : ﴿ وَأَنْتُ ﴾ يا سيدي ? ﴾ فقال : ﴿ أَنَا ﴾ أنا شيء خير من السيد بكثير ، أنا الأب . ،

وكانت كوزيت قد 'در"بت في الديو على تدبير المنزل ، فنظّمت الحَرْج وكان متواضعاً جداً . وكل يوم ، كان جان فالجان يأخذ بذراع كوزيت ، ويخرج فيتمشي معها . كانا يمضيان الى مجاز اللوكسومبورغ الأشد انعزالاً ؛ ويوم الأحد من كل اسبوع كانا يشهدان القداس ، في كنيسة « سان جاك دو هو با ، داغاً ، لانها

كانت نائية جداً . وإذ كان ذلك الحي حياً فقيراً جداً ، فقد كان يعطي كثيراً من الصدقات هناك . وكان البؤساء يحيطون به في الكنيسة ، ما اسبغ عليه اللقب الذي حملته رسالة تيناردييه وزوجته : « الى و مجل كنيسة سان جاك دو هو با الخير . » وكان مولعاً باصطحاب كوزيت لزيارة المعوزين والمرضى . ولم يفيد غريب على البيت الذي في شارع بلوميه . وكانت توسين تحمل المؤن ، وكان جان فالجسان عضي بنفسه التاساً الماء من حوض قريب على الجادة . وكانوا يضعون الحطب والحر في شبه سرداب مفروش بالحصى مجاور للباب المؤدي الى شارع بابل وهو الذي كان الرئيس يتخذ منه غرفة صيفية كهفية الشكل . ذلك الأنه في عصر « الهيام والجنون » لم يكن ثمة حب من غير كهف صيفي . .

وكان في الباب المؤدي الى شارع بابل صندوق بريد للرسائل والصحف . واذ كان محتلو البيت الصيفي الثلاثة ، في شارع بلوميه ، لا يتلقوت رسائل او صحفاً البتة ، فقد اقتصرت فائدة ذلك الصندوق – الذي كان في ما مضى وسيط المفرمات ، ونجوى العاشقات – على استقبال إخطارات جابي الضرائب وانذارات الحرس فلك أن مسيو فوشلوفان كان ينتمي الى الحرس الوطني ؛ كان قد عجز عن النجاة من حلقات احصاء عام ١٨٣١ الحكمة . وكانت التحريات البلدية قد امتدت آنذاك حتى الى دير بيكبوس الصغير ، ضرب من سحابة مقدسة خفية خوج جان فالجان منها موقراً جليلا في عين مشيخة المدينة ، وبالتالي جديراً بأن نيلحق بالحرس الوطني .

وثلاث مرات ، او أربع مرات في العام ، كان جان فالجان يوتدي ثوبه الرسمي ، ويؤدي واجبه . وكان يفعل هذا ، فوق ذلك ، في كثير من الرضا والارتياح . فقد كان ذلك تقنيعاً ملائماً يجزجه بكل امريء من غير ان يخرجه من عزلته . كان جان فالجان قد بلغ الستين من همره ، وهي سن الاعفاء الشرعي ، ولكنه كان يبدو ابن خمسين

ليس غير . والى هذا ، فلم تكن به رغبة في ان يفر من رقيبه الأول وأن يفالط الكونت لوبو . لم يكن له وضع مدني ؟ كان يخفي اسمه ، وكان يخفي هويته . كان يخفي عمره ، وكان يخفي كل شيء . وكان قد التحق بالحرس الوطني في ارتياح كثير ، كما ذكرنا . فلأت يشبه جمهور الناس الذين يدفعون ضرائبهم كان أملكه كله . كان الملك هو المثل الأعلى لهذا الرجل ، في باطنه ؛ وكان البوجوازي هو مثله الأعلى ، في ظاهره .

بيد أن علينا ان نشير الى أمر . فعين كان جان فالجان يفادر المنزل مع كوزيت كان يرتدي الثوب الرسمي كما ذكرنا ، فهو أشه ما يكون بالضابط القديم . أما حين كان يفادر المنزل وحده ، وغالباً ما كان يفعل ذلك مساءً ، فقد جرت عادته بأن يرتدي صدرة وسروالاً من صدرات العال وسراويلهم ، ويعتمر بقلنسوة تحجب وجهه . أكان ذلك احتراساً ام تواضعاً ? الشيئن جمعاً . وكانت كوزيت قد تعودت مظهر قدرها اللغزي ، ولم تلاحظ له الله بشق النفس له غرابات أبيها . اما توسين ، فكانت مجل جان فالجان ، وتعتقد أن كل ما يعمله صالح خير . وذات يوم ، قال لها الجزار الذي تشتري من عنده اللحم ، وقد وقع بصره على جان فالجان : « هذا مخلوق مضحك . » فاجابته :

وما كان اي من جان فالجان ، او كوزيت ، او توسين ، ليدخل الى المنزل أو يفادره الا من الباب المطل على شارع بابل . وما لم يلمحهم المرء من خلال باب الحديقة ذي القضبان الحديدية فلن يكون في ميسوره ان مجزر أنهم يقطنون في شارع باوميه . وكان هذا الباب مفلقاً ابداً ، وكان جان فالجائ قد ترك الحديقة مهماة ، اكي لا تلفت الانتباه .

ولعله أن يكون قد 'خدع في ذلك .

### مع الاوراق والجذوع

وكانت هذه الحديقة ، التي أسلمت الى نفسها منذ نصف قرف أو يزيد ، قد أمست غريبة جداً ، وفاتنة . كان عابو السبيل ، قبل اربعين عاماً ، يقفون في الشارع لينظروا اليها ، من غير ان تشير ريبتهم تلك الاسرار التي تخفيها خلف أدغالها الفضة الحضراء . وكان غير حالم من حالمي ذلك العصر قد أجاز لعينيه ولأفكاره ان تنفذ ، في غير رصانة ، من خلال قضبان الباب القديم الذي كان مقفلا ، ملتوباً ، متذبذباً ، مرستخاً بدعامتين خضراوين يفطيها الطحلب ، ومتوجاً على متذبذباً ، مرستخاً بدعامتين خضراوين يفطيها الطحلب ، ومتوجاً على معيل الى حملها .

كان ثبة مقعد حجري في احدى الزوايا ، وغثال او غثالان يعلوهما العفن ، وبعض العرائش التي أنزعت مساميرها مع الزمن والـتي أنتنت على الجدار . والى هذا ، فلم يكن ثبة لا مجازات ولا عشب . كان ثبة أنجيل \* في كل مكان . كانت البستنة قد وليت . وكانت الطبيعة قد رجعت . وتكاثرت الاعشاب الضارة ، مصادفة وائعة بالنسبة الى زاوية بائسة من الارض . كان عيد المنثور الحيوي واثعاً . إن ايما شيء في هذه الحديقة لم يناقض جهد الاشياء المقدس من اجل الحياة ؛ كان الناء الجليل في مستقره هناك . لقد انحنت الاشجار نحو العواسج ، كان الناء الجليل في مستقره هناك . لقد تسليق النجم \*\* ، وانعطف الغصن ؛ وصعيدت العواسج نحو الاشجار . لقد تسليق النجم \*\* ، وانعطف الغصن ؛

<sup>\*</sup> النجيل chiendent ضرب من الحمض .

<sup>\*\*</sup> النجم ، هنا ، النبت الذي لا يقوم على ساق .

كان ذلك الذي يجري فوق الارض قد حاول أن يسلاقي ذلك الذي ينور في الهواء ، وكان ذلك الذي يطفو في الربع قد انحنى نحو ذلك الذي يحبو في الطحلب . لقد تمازجت الجذوع ، والافنان ، والاوراق ، والعروق ، وباقات العشب ، والعطفات \* ، وقضبان الكرم ، والأشواك ، وتعارضت ، وتزاوجت ، واختلطت من غير نظام . كان النبات قد عجد وأنجز هناك ، في معانقة يحكمة عميقة ، تحت عبن الحالق الراضية ، في تلك الارض المستجة البالغة مساحتها ثلاثمئة قدم مربع ، سرا الأخوة المقدس ، رمز الاخوة الانسانية . إن هذه الحديقة لم تعسلت على النفاذ كعابة ، موقعة ، مرتعدا كعش ، قاتماً ككاندرائية ، أوجاً كباقة ، متوحداً كشاهدة قبر ، زاخراً بالحياة كجمهرة من الناس .

وفي فلوريال \*\* ، كان هذا الدغل الضغم ، المنطلق خلف قضائه الحديدية وضمن جدرانه الأربعة ، يتطلع الى اللقاح في جهد الانبات الكلي العميق ، ومختلج في وجه الشمس الطالعة وكأنه – أو يكاد ببيمة تتنشق هواء الحب الكوني وتستشعر نسع نيسان يصعد ويغلي في عروقها ؛ وفيا هو ينفض شعره الاخضر العجيب في الربح ، كان ينثو فوق الارض الرطبة ، فوق النائيل المهشمة ، فوق سلم المسنزل الصيفي المنهارة ، بل فوق حصباء الشارع المهجور ، نجوماً من الرياحين ولآلىء من الندى ، وينثر الحصب ، والجال ، والحياة ، والبهجة ، والشذا . وعند الظهيرة ، كانت الف من الفراشات تفزع اليه ، وكان مشهدا النهيا أن يوى المرء الى ثلوج الصيف الحية هذه تدوو وقات وقات في الظل . هناك ، في ظلمات الاخضرار البهيجة هذه ،

<sup>\*</sup> جمع عطفة ( بكسر الدين ) وهي اطراف الكرم المتملقة منه .

Floréal \*\*
مشتق من الزهر والريحان . ( fleurs ) .

كانت جهرة من الاصوات البريئة تتحدث الى الروح في رفق ، وكل ما قد نسبت الزقزقة ان تقوله كان الطنين 'يتمه' . وعند المساء كانت أنفاس" حالمة تتصاعد من الحديقة وتلفتها لفي . كان كفن من الضباب ، حزن سماوي وهادي ، يفطيها . وكانت ريا زهر العسل واللبلاب المُسْكرة تفوح من كل مكان مثل 'سم لذيذ لطيف . كان المرء يسمع آخر نداءات الطيور المعروفة بنقارات الحشب ، ونداءات أم عجلان المهومة نحت الاغصان . كان في ميسوره أن يستشعر المودة المقدسة التي تجمع بين الطائر والشجرة . ففي النهار 'تبهج الاجنحة' الاوراق ، وفي الليل تصون الاوراق الاجنحة .

وخلال الشتاء كان الدغل داكناً ، ندياً ، شائكاً ، مرتعداً ، فهو يكشف عن المنزل بعض الشيء . كنت تلمح ، بدلاً من الازهار على الاغصان والندى على الازهار عصائب الحلازين الفضية الطويلة على بساط الاوراق الحضراء البارد الأصفر . ولكن على أي وجه ، وبأي مظهر ، وفي كل فصل – في الربيع ، والشتاء ، والصيف ، والحريف – كانت هذه الحديقة الصغيرة تنفث الكآبة ، والتأميل ، والعزلة ، والحرية ، وغيبة الانسان ، ووجود الله . وكان الباب الحديدي العتيق الصدى يبدو وكأنه يقول : و هذه الحديقة حديقتي . »

وعبئاً كانت شوارع باريس المعبدة تطوقها، وقصور شارع و فارين الكلاسيكية الفخمة على بضع خطوات منها ، وقبة الانفاليد قريبة جداً اليها، ومجلس النواب غير بعيد عنها ؛ عبثاً كانت عربات شارع بورغوني وشارع سان دومينيك تجري مزهوة في جوارها ؛ عبثاً كانت المركبات المعامة الصفراء ، والسمراء ، والبيضاء ، والجراء تتقاطع في الساحية المجاورة ، فقد كان شارع بلوميه خلاء قواء . وكان موت المالكين المحداء ، وانقضاء ثورة ، وانهيار السعود العتيقة ، والعدم ، والنسيان ، واربعون عاماً من الاهمال والترمل كافية "لأن تدعو كرة" اخرى الى واربعون عاماً من الاهمال والترمل كافية "لأن تدعو كرة" اخرى الى

هذا المكان ذي الامتياز الحنشار ، وآذان الدب ، والشوكران السام ، والأخيليات ، والقمعيات ، والأعشاب الطويلة ، والنباتات الكبيرة المتأنقة بأوراقها العريضة ذات الجوخ الشاحب الضيارب الى الحضرة ، والحراذين ، والحنافس ، والحشرات القلقة السريعة ؛ وكافية "لأن 'تبرز من أعاق الأرض ، وتعرض ضمن هذه الجدران الأربعة ، عظمة وحشية وضارية لا سبيل الى وصفها ؛ وكافية "لكي يكون في ميسور الطبيعة للي نقبط تدابير الانسان الدنيئة ، والتي تهب نفسها كاملة " ، دائماً ، كما وهبت نفسها كاملة " ، دائماً ، كما وهبت نفسها ، في النملة كما في النسر سواء بسواء – أن تجلو نفسها في حديقة باريسية صغيرة حقيرة بنفس القسوة والجلال التي تتجلى بها في غابة عذراء من غابات العالم الجديد .

إن شيئاً ما ، ليس صغيراً حقاً . وكل ذي نظر نافذ في الطبيعة يعرف ذلك . وعلى الرغم من أن الارتياح المطلق لا يُتاح للفلسفة ، سواء في حصر السبب أو تعيين المسبب ، فأن المتأمل يغرق في نشوات لا قرار لها بسبب من انحلال القوى هذا كله ، المؤدي الى الوحدة . إن كل شيء يعمل من اجل كل شيء .

ان علم الجبر ينطبق على السُّعب . فاشعاع النجم 'يفيد الوردة . وليس يجرؤ أي مفكر على القول بأن عبير الزعرور لا يفيد الأبراج السهاوية . ومن ذا الذي يستطيع ، اذن ، ان يحسب مسار 'جسّم أو ذرة ? وما 'يدرينا أن خلائق العوالم لا يقررها سقوط حبات التواب ؟ ومن الذي يعرف ، اذن ، المد والجزر المتبادلين اللذين يتكشف عنها العظم الى ما لا نهاية ، ودوي الأسباب في العظم الى ما لا نهاية ، ودوي الأسباب في عظم ، والعظم حقير ؛ وكل شيء متكافيء في الحاجة . دؤيا مروعة عظم ، والعظم حقير ؛ وكل شيء متكافيء في الحاجة . دؤيا مروعة للعقل . إن ثة صلات رائعة بين الكائنات والاشياء . وفي هذا الكل

الذي لا ينضب ، من الشبس الى الارك \* . ليس ثمـة ازدراء ، فكل" في حاجة الى الآخر . إن الضياء لا يحمل الأرائـج الساوية الى أهماق اللازورد من غير أن يعرف أي شيء يفعله بها ؟ وأن الليـــل لبوزع العطر النجومي على الازهار الناءَّة . وجميع الطيور التي تحلق في السماء تحمل في براثنها خيط اللانهاية . إن الأفراخ يشمل نقف نيزك من النيازك ، ونقرة سنونو يكسر البيضة ، وإنه ليشرف على ولادة دودة من ديدان الارض وعلى ظهور سقراط الى عالم الوجود ، في آن ِ معاً . فحيث ينتهي التلسكوب ، يبـــدأ الميكروسكوب . أيّ منهما عِلْكُ النظرة الأوسع ? إختر لنفسك . القطعة من العفن هي ثريا من الازهار ، والسديم مَنسَّملة \*\* نجوم . والاختلاط نفسُهُ ، وعـلى نحو ِ أروع أيضاً ، قائم بين اشياء العقل ووقائع المادة . فالعناصر والمبادىء تمتزج ، وتتحد ، وتتزاوج ، ويضاءف بعضها بعضاً الى درجة تجمع ما بين العالم المادي والعالم الاخلاقي وتسلط عليهما الضوء نفسه . إن الظواهر لتُطوى على ذواتها طياً سرمدياً . وفي المقايضات الكونية الواسعـــة ، تروح الحياة المطلقة وتجيء بمقادير مجهولة ﴿ دَائُرَةٌ ۚ كُلُّهَا فِي لَغُزُ الْانْبِثَاقَاتَ غير المنظورة ، غير فاقدة أيما 'حلم من أيما رقاد ، باذرة حيواناً مجهرياً هنا ، مفتــِّنة نجماً هناك ، متذبذبة "وملتوية"، جاعلة " من الضوء قوة "، ومن الفكر عنصراً ، متناثرة وغير قابلة للانقسام ، مذيبة كل شيء ، ما خلا هذه النقطة الهندسية ، الأنا ؛ 'مرجعة كل شيء الى الروح \_ الذرة ، مفتحة " اكمام كل شيء في الله ، مشبكة جميع الوات النشاط ، من اعلاها الى أدناها ، في ظلمة آلية توقع الدوار في الرأس ، معلقــة" طيران حشرة من الحشرات بحركة الأرض ، مخضعة " ــ ومن يدري ? ــ

<sup>+</sup> puceron وهي حشرة صغيرة .

<sup>\*\*</sup> قرية ثل .

ولو بعينية \* القانون ، تطور مذنتب في خلك الساء لدوران النقاعية \*\*
في قطرة الماء . ماكينة مصنوعة من عقل . تداخل هائل أول محرك فيه الذبابة الصغيرة ، وآخر دولاب فيه منطقة البروج .

### ع تغير الباب الحديدي المقضب

لقد بدا و كأن هذه الحديقة ، التي 'جعلت بادي، الأمر لتستر الغوامض الداعرة ، قد 'حولت وعدلت لتلائم الغوامض العفيفة . لم يبق ثمة فيها لا عرائش ، ولا مروج ، ولا خيام ، ولا كهوف . كان ثمة ظلمة بهية شعثاء تهبط كالحبجاب من كل جانب . بافوس \*\*\* قد أمست جنة عدن كرة اخرى . وليس يدري أحد أي توبة كانت قد طهرت هذه الحلوة . إن صانعة باقات الرياحين هذه لتقدم الآن رياحينها الى الروح . كانت هذه الحديقة المغناجة ، التي كانت من قبل مشوهة السعة الى حد بعيد ، قد انقلبت الى البتولية والاحتشام . كان رئيس يساعده على ، رجل طيب بحسب نفسه لاموانيون \*\*\*\* تانياً ، ورجيل طيب تحسب نفسه لاموانيون \*\*\*\* تانياً ، ورجيل طيب محسب نفسه لو نوتر تانياً قد شوهاها ، وشذباها ، وحكاها ، وقيناها ، وكيفاها الغفرال . ثم عادت الطبيعة فاستردتها من جديد ،

<sup>\*</sup> Identité اي كون التيء عين الشيء الآخر .

جِم النَّقَاعِبَات دويبات مجهرية وحيدة الحلية تحيا في السوائل .

مدينة قديمة بجزيرة قبرس، اشتهرت بهيكل فينوس الذي كان قائماً فيها . عجم Lamoignon اول رئيس لبرلمان باريس ، اي محكمتها قبل الثورة . وكان قائت مستيراً وقاضلًا ( ١٦١٧ – ١٦٧٧ ) .

مصمم جنات فرنسي شهير عرف بتنظيمه حداثسق فرساي ( ۱۷۰۰ – ۱۷۰۰ ) . ( ۱۷۰۰ – ۱۳۹۳ )

وملأتها بالظل ، وأعدتها للحب .

وكان في تلك العزلة أيضاً قلب على أتم الاستعداد . ولم يكن على الحب غير الاعلان عن نفسه . كان ثبة هيكل مؤلف من اخضرار ، من عشب ، من طحلب ، من تنهدات الطير ، من ظل رفيق ، من اغصان مهتاجة ، من نفس مكو تق من لطافة ، من إيمان ، من سلامة سريرة ، من أمل ، من شوق ، ومن أوهام .

كانت كوزيت قد غادرت الدير وهي ما تزال طفلة أو تكاد . كان همرها يزيد على الرابعة عشرة شيئاً ما ، وكانت في و السن العقوق ، وبصرف النظر عن عينيها ، بَدت كما قلنا من قبل بشعة اكثر منها مليحة . إن ملاحها لم تكن مهجة بجال ، ولكنها كانت خرقا ، مهزولة ، حيية و جسوراً في آن معاً ؛ كانت بكلمة واحدة طفلة كمرة .

كانت قد اتمت تقافتها ؟ يعني أنها قد 'لقشت الدين ، و'لقشت ايضاً فوق كل شي ، التقوى ؟ ثم و التاويخ ، بعني الشيء الذي يسمونه هكذا في الدير ، والجفرافية ، والتعوم واسماء الفاعل ، واسماء المفعول ، وملوك فرنسة ، وشبئاً من الموسيقى ، ورسم الصُور الجانبية النح . ولكنها في ما وراء ذلك كانت نجهل كل شي ، وتلك 'رقية وخطر . إن روح الفتاة الصغيرة ينبغي ان لا 'تترك في الظلام ، ففي حياتها المقبلة سوف تنبثق ضروب السراب المفاجئة جدا ، الناشطة جدا ، الناشطة وفي لباقة ، بانعكاس الحقائق لا بضوئها المباشر القاسي . ضوء " نصفي " بحد وصارم على نحو بشوش ، يبد د المخاوف الصبيانية ويحول دون الانزلاق . والغريزة الأمومية ، ذلك الحدس العجيب الذي تدخل فيه ذكريات العذراء وتجربة المرأة ، هي وحدها التي تعرف كيف ينبغي لهذا الضوء النصفي ان يولئف .

إن شيئاً ما ، لا يستطيع ان يسد مسد هذه الغريزة . وفي تكوين عقل الفتاة الصفيرة تعجز جميع راهبات العالم عن مضاهاة ام واحدة . ولم تكن لكوزيت أم . كان لها أمهات ليس غير ، أمهات بصيفة الجمع .

أما جآن فالجان فكانت تنطوي نفسه حقاً على ضروب الحنان كلما وضروب العنابة الودود كلما ؛ ولكنه لم يكن غيير عجوز لا يعرف شئاً على الاطلاق .

والآن ، في عمل التربية هذا ، في هذه المسألة الخطـــــيرة ، مسألة إعداد المرأة للعياة ، ما أوسع المعرفة التي نحتاج اليها للنضال ضد ذلك الجهل الذي ندعوه البراءة .

ليس ثمة ما 'يعد الفتاة الصغيرة للانفعالات مثل الدير . الدير يجو"ل الافكار في اتجاه المجهول . والقلب ، وقد 'طوي على نفسه ليتقعر' بسبب من عجزه عن الندفق ، وإنه ليزداد عمقاً بسبب من عجزه عن الانطلاق . ومن هنا تنشأ الرؤى ، والاوهام ، والظنون ، والحيالات المرسومة رسماً أولياً ، والتوق الى المغامرات ، والمنشآت الوهمية ، والقصور الكاملة التي تشيد داخل ظلمة العقل ، والمواطن القاقمة السرية حيث تجد الانفعالات مأوى مباشراً حالما 'يعبر الحاجز ذو القضبان الحديدية ، و'يجاز لها الدخول . إن الدير ضغط" بحتاج ، لكي ينتصر على القلب البشري ، الى أن يستمر طوال الحياة .

ولم يكن في ميسور كوزيت ان تجد ، لدن مغادرتها الدير ، شيئاً أبهج وأخطر من المنزل الذي في شارع بلوميه . كان هو استمرار العزلة مع بدء الحرية ؛ حديقة مقفلة ، ولكن طبيعة محريفة ، غنية ، مغرية ، ذات أرج . الأحلام نفسها التي وأتها في الدير ، ولكن مسع لمحات من شبان يافعين . باب حديدي ذو قضبان ، ولكنه بطل على الشارع .

ومع ذلك فنحن نكرر انها حين وفدت الى هناك لم تكن اكثر من طفلة . لقد أعطاها جان فالجان هذه الحديقة غير المحروثة . قال لها و إفعلي بها ما تشائين ، وأبهجها ذلك . لقد تنقلت فيها من بقعة معشوشبة الى بقعة معشوشبة ، وقلبت كل حبحر من الاحبجار ، وانشأت تبحث عن و الحيوانات ، . لقد لعبت فيا هي تحلم . لقد أحبت هذه الحديقة للحشرات التي وجدتها في العشب تحت قدميها ، فيا أحبته للنجوم التي رأتها في الاغصان التي فوق وأسها .

ثم إنها أحبت اباها ، يعني جان فالجان ، من صميم قلبها ، بعاطفة بنو"ية صادقة جعلت الرجل الطيب رفيقاً لها فاتناً ومرغوباً فيه . ونحن نذكر ان مسيو مادلين كان مولعاً بالمطالعة ؛ ولقد واصل جان فالجان على ذلك ؛ ومن خلال هذا أمسى محد ثاً بارعاً . كانت له تلك الثروة السرية وتلك الفصاحة اللتان تكونان عادة لعقل متواضع صادق اكتسب ثقافته بنفسه . ولقد احتفظ من الحشونة بقسدار كاف لتتبيل طيبته ؛ كان له عقل قاس وفؤاد رقيق . وفي احاديثهما في اللوكسومبورغ ، كان يقدم اليها شروحاً طويلة لكل شيء ، مستقياً بما سبق له أن قرأه ، وبما كان قد قاساه أيضاً . وكانت عينا كوزيت تليه حالمة فيا هي تصغي الى حديثه .

لقد كان هذا الرجل البسيط كافياً لعقل كوزيت ، مثلها كانت هذه الحديقة المهملة كافية لعينيها . فما إن تطارد الفراسات مطاردة ناشطة حتى تهرع اليه لاهنة وتقول : « اوه ، كم قد ركضت ! » وكانت تطبع على جبينه قبلة .

كانت كوزيت تعبد هذا الرجل . كانت تعدو ابـــدا في اثره . فحيث كان جان فالجان كانت السعادة . واذ لم يكن جان فالجان نجيا في المنزل الصيغي أو في الحديقة فقد كانت تجد في الفناء الحلفي المرصوف بالحجارة متعة اكثر من تلك التي تجدها في الحديقة الحافلة بالزهور ، وتجد

في حجرة النوم الصغيرة ذات الكراسي القشية متعة اكثر من تلك التي تجدها في غرفة الاستقبال الكثيرة المزينة جدرانها بالسجاد ، حيث كان في استطاعتها ان تتكى، على كراسي حريرية ذوات أذرع . وكان جان فالجان يقول لها في بعض الاحيان ، مبتسماً بالسعادة الناشئة عن شعوره بأنها نضايقه : « لماذا لا تذهبين الى البيت ? لماذا لا تتركيني وشأني ? » كانت توجه اليه ضروباً من ذلك التوبيخ اللطيف الملي، بالكياسة ، الصادر من البنت الى الأب .

\_ و ابي ، أنا اشعر بالبرد الشديد عندك . فلماذا لا تضع هنا سجادة وموقداً ? »

\_ و ياطفلتي العزيزة ، هناك كثير من الناس الذين هم خير<sup>د</sup> مني ، ومع ذلك فليس عندهم مجرد سقف فوق رؤوسهم . »

\_ و واذن ، فلماذا أنعم أنا بالنار وبكل ما احتاج اليه ؟ ،

... و لانك فتاة ، وطفلة . . .

۔ « عجیب ! معنی ذلک ان الرحال بجب ان یبردوا ، وان بجرموا کل اسباب الراحة ؟ »

\_ ج بعض الرجال . ،

\_ و حسن . سوف أكثر من الجميء الى هنــــا لكي 'تضطر الى إيقاد النار . »

وقالت له ذات يوم ايضاً:

\_ و أبي ، لماذا تأكل خبزاً رديثاً مثل هذا ؟ »

\_ و لأنه ، يا ابنتي . ،

- حسن . اذا اكات انت من هذا الخبز أكات منه أنا . » ثم ان جان فالجان ، لكي لا تأكل كوزيت خبز آ اسود ، اخـذ يأكل خبز ابيض .

ولم تكن لدى كوزيت غير ذكرى غامضة عن طفولتها . لقـد صلـتت

صباحاً ومساءً من اجل امها ، التي لم تعرفها قط . كان تيناددييه وزوجته لا يزالان عندها اشبه بصورتين مروعتين من 'صور الاحلام . لقد ذكرت انها قد أرسلت « ذات يوم ، في موهن من الليل » الى الفابة التاساً للهاه . ولقد حسبت ان ذلك كان في مكان بعيد جداً عن باريس . لقد بدا لها انها استهلت الحياة في هو"ة ، وان جان فالجان قد انتشلها منها . وإنما تمشلت طفولتها عهداً لم 'محط بها خلاله غير أمات اربع واربعين ، وعناكب ، وثعابين . وحين كان النعاس 'يلم بها ليلا فبل ان تأوي الى سريرها ، واذ لم تكن لها فكرة واضعة عن كونها بنت جان فالجان وكونه اباها ، فقد تخيلت أن روح أمها قد انتقلت الى هذا الرجل الطيب وأقبلت لتحيا معها .

وكانت اذا ما جلس تربح خدها على شعره الاشيب ، وتسفح دمعة في صمت ، قائلة ً لنفسها : و لعله ...? لعل هذا الرجل أمي ! ،

وعلى الرغم من ان هذا يبدوغوبياً فان كوزيت ، في جهلها الشديد بوصفها فتاة "نششت في الدير ، وباعتبار ان الامومة الى ذلك تستغلق على العذارى استغلاقاً كاملا ، كانت قد انتهت الى التخيل أنه كان لها اقل "قدار بمكن من ألأم ". إنها لم تعرف حسنى اسم قلك الام . وكانت كلما سألت جان فالجان عنها اعتصم جان فالجان بالصمت . حتى اذا كروت سؤالها ، اجابها ببسمة . وذات مرة الحت في السؤال ، فانتهت اللسمة مدمعة .

وصمت ُ جان فالجان هذا غطى فانتين بججاب من الظلام .

أكان ذلك فطنة ? أكان احتراماً ? أكاث خوفاً من اسلام ذلك الاسم الى أقدار ذاكرة اخرى غير ذاكرته هو ?

ويوم كانت كوزيت صغيرة ، كان جان فالجان مولعاً بتحديثها عن امها . اما حين غدت شابة فقد امسى ذلك متعذراً عليه . لقد بــدا له أنه لم يعد يجرؤ على هذا . أكان ذلك بسبب من فانتين ? لقد استشعر شبه ذعر تقوي من إدخال ذلك الظل الى افكار كوزيت ، وجعل الميتة شريكا تالناً في قدرهما . وكلما تعاظمت قداسة ذلك الظل عند بدت له اشد هولا . لقد فكر بفانتين واحس انه نمرهق بالصحت . لقد وأى في الظلام ، وعلى نحو غير واضع ، شيئاً يشبه إصبعاً على فم . أكان ذلك الحياء كله ، الذي كان في يوم من الايام حياء فانتين ، والذى أكره خلال حياتها على ان يفارقها عنوة " ، قد عاد بعد وفاتها ليقع عليها ، وليسهر ، ساخطاً ، على طمأنينة المرأة الميتة ، وليحرسها بضراوة في قبرها ? هل احس جان فالجان بضفط ذلك من غير ان بدري ? انا نحن الذين نؤمن بالموت لسنا من الذين يوفضون هذا التفسير يدري ? انا نحن الذين نؤمن بالموت لسنا من الذين يوفضون هذا التفسير الحقي " . ومن هنا استحالة النطق ، حتى من اجل كوزيت ، بهذا الاسم : فانتين .

وذات يوم ، قالت له كوزيت

ــ و ابي ، لقد رأيت أمي في النام ، الليلة البارحة . كان لهــا جناحان . ولا ريب في ان أمي قد اشرفت في حياتها على القداسة . » فأجابها جان فالجان :

\_ « من خلال الألم العظيم . »

ومع ذلك ، فقد كان جان فالجان سعيدآ .

وكانت كوزيت اذا ما خرجت معه اتكأت على ذراعه ، فخوراً ، سعيدة بكامل جوارحها . ولدن أمارات هـذا الحنان كلها ، هذه الامارات المقصورة عليه من دون الناس جميعاً والتي لم تكن لتُشبع على نحو كامل إلا معه ، كان جان فالجان يستشعر ان تفكيره قد ذاب في البهجة . كان الرجل البائس يرتعد ، وقد غمره حبور ملائكي ، وكان يعلن في جــذه ان ذلك سوف يستمر مدى الحياة . كان يقول في يعلن في جــذه أن ذلك سوف يستمر مدى الحياة . كان يقول في ذات نفسه إنه لم يُعلق من العذاب ، في الواقع ، مقداراً كافياً لجعله ذات نفسه إنه لم يُعلق من العذاب ، في الواقع ، مقداراً كافياً لجعله

مستحقاً مثل هذه السعادة المشرقة ، وكان يشكر الله ، في أعماق روحه ، على ما أجاز له ، هو الرجلل البائس ، ان ينعم مجب مثل هذه المخاوقة البويئة .

### 0 الوردة تكتشف أنها ماكينة حرب

واتفق لكوزيت ان نظرت ، ذات يوم ، في مرآتها ، فقالت في ذات نفسها : « ماذا ! » لقد بدا لها ، تقريباً ، انها كانت جميلة . وقذف ذلك في فؤادها قلقاً غريباً . فيحتى تلك اللحظة ، لم تكن قـــد فكرت بوجهها . كانت قد رأت نفسها في مرآتها ، ولكنها لم تكن قــد رأت الى نفسها . والى هذا ، فكثيراً ما كان يقال لها إنها قبيحة . وكان جان فالجان هو وحده الذي يقول لها في تؤدة : ﴿ وَلَكُنْ لَا ﴾ وَلَكُنْ لَا ﴾ وأياً ما كان، فقد تعوّدت كوزيت ان تعدّ نفسها بشمة ، ونشأت على تلك الفكرة باستسلام الطفولة السهل. وها هي ذي مرآنها تقول لها ، مثل جان فالجان : ﴿ وَلَكُنَ لَا ! ﴾ ولم يغمض لها جَهْنَ تَلَكُ اللَّيْلَةِ . وقالت في ذات نفسها : « لو كنت جميلة ! كم يكون مضحكاً ان اكون جميلة ! » واستعادت في ذاكرتها 'صور رفيقاتها اللواتي كان جمــالهن يلفت الانظار في الدير ، وقالت : ﴿ مَاذَا ! سُوفُ أَكُونُ مَثُلُ الْآنَسَةُ فَلَانَةً ! ﴾ وفي اليوم النالي نظرت الى نفسها في المرآة ، ولكن ليس مصادفة ، وأخذها الشك. لقد قالت : ﴿ أَينَ كَانَ عَقَلَى ? لا ، أنا قبيحة . ﴾ كانت ، بكل بساطة ، قد نامت نوماً قلقاً ، وكانت عيناها داكنتين ، وكان وجهها شاحباً . انها لم تستشعر الليلة البارحة كثيراً من السعادة لتفكيرها بانهـــا جميلة ، ولكنها كانت محزونة لتفكيرها بأنها لم تعد كذلك . ولم تعــاود

النظر الى نفسها في المرآة ، وطوال اكثر من خمسة عشر يوماً حاولت ان تصفف شعرها مديرة ظهرها الى المرآة .

وفي المساء، بعد تناول العشاء، كانت تقوم وفقاً لعادتها ببعض أعمال التطويز أو ببعض الأعمال الديوية في حجرة الاستقبال، فيما يقرأ جانا فالجان الى جانبها. وذات مرة، وفعت عينيها عن عملها فأخذها اعظم الدهش للطريقة التي كان أبوها ينظر بها اليها.

وفي مناسبة اخرى ، كانت تجناز بالشارع فبدا لها أن شخصاً لم تره كان سائراً خلفها وانه قال : وامرأة جميلة ، ولكنها رديثة السبزة! ، فقالت في ذات نفسها : و لا ، لا . لست انا المقصودة . انا حسنة البزة وقبيعة الصورة . ، كانت آنذاك تعتمر بقبعتها المصنوعة من نسيج وبرر وترتدي ثوبها المخيط من نسيج مَريني .

واخيراً ، كانت في الحديقة ذات يوم ، فسمه توسين البائسة العجوز تقول : و سيدي ، أتلاحظ الى اي حد غدت الآنسة جميسلة ? ، ولم تسمع كوزيت جواب أبيها . واوقعت كلمات توسين في اوصالها شبه هزة . فغادرت الحديقة راكضة ، واسرعت الى المرآة ـ وكانت قد انقضت ثلاثة اشهر هجرتها خلالها فلم تنظر الى نفسها فيها ـ وأطلقت صيحة . لقسه بهرتها نفسها .

كانت جميلة ومليحة . ولم يكن في وسعها إلا أن 'تقر" توسين ومرآتها على رأيها . كان قوامها كاملا ، وكانت بشرتها قد أصبحت بيضاء ، وكان شعرها قد غدا صقيلا ، وكان بهاء مجهول يضيء في عينيها الزرقاوين . وكان وعيها لجالها قد ألم بها دفعة " واحدة ، في دقيقة واحدة ، مثل وضع النهار حين يطلع علينا . والى هذا ، فقد لاحظ الآخرون ذلك ، ولقد قالته توسين . وحديث عابر السبيل لم يكن إلا عنها ؛ فلم يبتى ثمة شك . وعاودت الهبوط الى الحديقة من جديد ، حاسبة " نفسها ملكة ، سامعة " الطيور تفني ، فقد كان الفصل شناء ، مشاهدة "

السناء مذهبة والشمس في الاشج ــار ، والأزهار وسط الأدغـــال ، مستهامة ، مجنونة ، يغمرها جذل لا سبيل الى وصفه .

أما جان فالجان فاستشعر ، مــن ناحيته ، حصراً في الفؤاد عميقاً مستفلقاً .

كان قد شرع يفكر في رءب منذ فترة ، بذلك الجال الذي بـدا وكأنه يزداد اشراقاً ، يوماً بعد يوم ، على وجه كوزيت العــذب . كَانَ ذَلَكَ الفجر ، الضاحك في وجوه الناس جميعاً ، مأتمياً في نظره . وكانت كوزيت جميلة" فترة" ما ، قبل أن تلمح ذلــــك . ولكن ، منذ اليوم الاول ، جرح ذلك الضياء غير المتوقع الذي ارتفع بطيئاً والذي احاط بشخص الفتاة الصغيرة كله نقول جرح ذلــــك الضياء عيني جان فالجان القاتمتين . لقد استشمر أن ذلك كان تغيراً في حياة سميدة ، سميدة الى درجة حملته لا يجرؤ على تحريكها خشية أن يزعج فيها شيئاً . والواقع ان هذا الرجل الذي عرف ضروب الشقياء على اختلافها ، والذي كان لا يزال مضرَّجاً بصنوف التمزيق التي انزلما به قــــدَرُهُ ، والذي كان من قبل شريرًا أو يكاد ، والذي كان قد أمسى قدرُسياً او يكاد، والذي يجرّ الآن ، بعد أن سبق له جرّ سلاسل سجن الاشغال الشاقة ، سلاسلَ العار اللانهائي غير المنظورة وإن تكن ثقيلة ، هذا الرجل الذي لم 'يعتقه القانون ، والذي قد يعاد القاء القبض عليه في كل لحظة ، ويُرتجـــع به من ظلمـــة فضلته الى وَضح عار. الاجتماعي ، هذا الرجل ارتضى كل شيء ، والتمس العذر عن كل شيء ، وغفر كل شيء ، وبارك كل شيء ، وتمنى الخــــير لكيل إنسان ، ولم يسأل العناية الالـهية ، والناس ، والقوانـــين ، والمجتمع ، والطبيعة ، والعالم ، غير شيء واحد ، هو أن تحبه كوزيت !

ان تقیم کوزیت علی حبه! ان لا بجرم الله فؤاد هذه الطفلة من ان نقیم کوزیت علی الله ای کان پستشعر ، اذ یغمره حب کوزیت

انه معافى" ، منتعش ، مطمئن النفس ، مرتاح الضهير ، 'مثاب ، موفق الى النجاح . كان يستشعر ، اذ يغمره حب كوزيت ، انه سعيد . كان لا يطمع في اكثر من ذلك البتة . ولو ان اي امري ، قال له : وهل ترغب في شيء افضل ؟ ، اذن لأجاب : « لا ، . ولو ان الله قال له : و هل ترغب في الجنة ؟ ، اذن لأجاب : « عند ثذ اكون أنا الحاسر . ،

وكان كل ما قد يمس هذه الحالة ، ولو مجرد مس سطيمي ، يوقع في اوصاله الرعدة ، وكأنه بدء حالة اخرى . انه لم يعرف قط ، على نحو واضع جداً ، اي شيء كان جمال المرأة ، ولكنه ادرك ، بالفريزة ، انه شيء فظيع .

وهذا الجال الذي كانت أكامه تتفتح أمامه ، تحت بصره ، تفتحاً يزداد طَفراً وجلالاً ، على جبين هذه الطفلة الساذج الرهيب – هذا الجال نظر اليه جان فالجان من اعماق بشاعته ، وشيخوخته ، وبؤسه ، ونفوره الشديد ، وضناه ، في ذعر .

لقد قال في ذات نفسه : و ما أجملها! ما الذي سيحل بي ؟ » ههنا في الواقع كان الفرق بين حنانه وحنان الام . ان ما رأى اليه في غصة مربرة كان خليقاً بالأم ان ترى اليه في جذل .

ولم تبطىء الاعراض الاولى في الاعلان عن نفسها .

فنذ اليوم التالي لذلك الذي قالت فيه : « أنا جميلة حقاً ! » شرعت كوزيت تعتني بملابسها . لقد ذكرت كلمات عابر السبيل : « جميلة ولكنها رديثة البزة » ، نفثة من هتاف الغيب مرت بها ثم تلاست بعد أن اوقعت في فؤادها احدى البذرتين اللتين ينبغي ان غلا في ما بعد كامل حياة المرأة : الدلال . اما البذرة الاخرى فهي الحب .

وفي ايمان بجهالها، تفتحت نفسها الانثوية كاما في باطنها . لقد أخذها الذعر من النسيج المريني وعصف بها الحجل من النسيج الوبر ، ولم يضن عليها والدها بشيء ما، في يوم من الايام. لقد عرفت في الحال كامل علم القيعة، والفستان، والرداء القصير، والحذاء العالمي ذي الرباط، وزينة طرف كم القميص، والقياش الملائم، واللون اللائق، ذلك العلم الذي يجعل المرأة الباريسية شيئاً فاتناً جداً، عميقاً جداً، وخطراً جداً. ان عبارة المواة المستكوة قد اخترعت للباريسية.

وفي أقل من شهر لم تغد كوزيت احدى الفتيات الاكثر جمالاً في شارع بابل المنعزل ذاك فحسب ، وهو شيء ليس بقليل ، ولحين واحدة من احسن الفتيات بزة في باريس ، ايضاً ، وهو شيء اعظم شأناً. وكان خليقاً بها ان تتوق الى الالنقاء بـ وعابر سبيلها ، لتسمع ما الذي يحن ان يقوله ، ولكي « تربه »! والحق أنها كانت فاتنة من كل ناحية . وانها كانت غيز على نحو رائع ما بين « قبعة جيرار » و « قبعة هيربو » . وراقب جان فالجان هذه الإعمال المخربة في قلق . لقـد رأى \_ هو الذي استشعر انه لم يكن قادراً قط على غير الزحف ، أو على غير المشي في الاكثر – وأى جناحين ينموان الكوزيت .

ومع ذلك ، فمن بجرد الملاحظة البسيطة لزينة كوزيت كان في ميسور الميا امرأة أن تدرك أن لا أم لها . فقد كانت غة بعض اللياقات الصغيرة وبعض المتواضَعات الحاصة التي لم تكن كوزيت تراعيها . ولو كان لها أم اذن لانبأنها ، مثلا ، ان الفتيات الصغيرات لا يرتدين الدمقس البتة . واول مرة خرجت فيها كوزيت بفستانها وردائها القصير المصنوعين من الدمقس الأسود وبقبعتها المصنوعة من و كريب ، أبيض ، اقبلت على جان فالجان لتأخذ بذراعه ، بهيجة النفس ، مشرقة المحييا ، متوودة الوجنتين ، معتزة ، ناضرة ، وقالت : و أبي ، كيف تراني الآن ؟ ، فاجابها جان فالجان بصوت كان أشبه بصوت الحسد المرير : و فاتنة ! ، لقد بدت كعادتها ، خلال تلك النزهة . وحين انقلبا الى المنزل سأل كوزيت : بدأن ترتدي فستانك وقبعتك بعد الآن ؟ ،

وكان ذلك في غرفة كوزيت . واستدارت كوزيت نحو خزانة الملابس حيث كان فستانها المدرسي معلقاً وقالت :

ـ وهذا القناع! ابي ، ماذا تويد مني ان افعل به ? أوه ، لا ، من غير سُك ، أنا لن ارتدي هذه الاشياء المروّعة بعد الآن . اني حين أعتسر بهذا الشيء البغيض أبدو مثل مدام و الـكلبة المسعورة . ، واطلق جان فالجان زفرة هميقة .

ومنذ ذلك الحين لاحظ ان كوزيت التي كانت من قبل تطلب دائمًا ان تلزم بيتها قائلة: و أبي ، اني أسعد بالبقاء معك هنا اكثر ، أمست الآن تسأله دائمًا أن ينطلقا الى الحارج . وفي الواقع ، ما جدوى ان يكون المفتاة محيا جيل وزينة بهيجة إن لم يوهما الناس ?

ولاحظ ايضاً أن كوزيت لم تعد تأنس بالفناء الحلفي كدأبها من قبل . لقد أضحت الآن تؤثر البقاء في الحديقة ، متنزهة من غير اكتئاب أمام الباب الحديدي . أما جان فالجائ ، النّقور ، فلم تطأ قدمه الحديقة . لقد ظل في فنائه الحلفي ، ككلب من الكلاب .

واذ عرفت كوزيت انها جميلة فقدت ملاحة جهلها لذلك . ملاحة بديعة ، لأن الجال ، حين 'يعللى بالبساطة ، يكون فائقاً الوصف . وليس شيء اروع من البراءة الباهرة للابصار ماضية في سبيلها ، حاملة في يدها ، من غير ان تعي ، مفتاح جنة من الجنان . ولكن ما فقدته من ملاحة ساذجة عوضته فتنة جدية مروس فيها . كان كيانها كله ، وقد غلبت عليه مباهج الشباب ، والبراءة ، والجال ، يعبق بكآبة بهية . في هذه الفترة بالذات ، رآها ماريوس من جديد ، بعد انقضاء ستة أشهر ، في حديقة اللوكسومبورغ .

### ٦ المعركة تبدأ

كان كوزيت ، في عزلتها ، مثل ماريوس في عزلته ، على أتم الاستعداد للاشتعال . وكان القدر ، بأناته الحفية المحتومة ، يقر"ب شيئًا بعد شيء ما بين هذين الكائنين المشحونين كل الشحن الواهنين كل الوهن بكهرباء الهوى العاصفة - هاتين النفسين اللتين حملتا الحب مشل سحابتين تحملان البرق ، واللتين كان لهما أن تجتمعا وتمتزجا في نظرة ، كما تجتمع سحابتان وتمتزجان في ومضة .

لقد بالفنا في تشويه قوة النظرة في القصص الفرامية الى درجة جعلتنا نفقد الماننا بها . فقليل من الناس يجرؤون اليوم على القول ان شخصين قد أحبا لانها تبادلا النظر ، ومع ذلك ، فالحب إنما يبدأ بهذه الطريقة ، وبهذه الطريقة وحسب ، والبقية ليست غير البقية ، وهي تأتي في ما بعد . إن شيئاً ليس اكثر واقعية من هذه الهزات العظمى التي تتبادلها نفسان اثنتان إذ تتبادلان هذه الشرارة .

في تلك اللحظة التي نظرت فيها كوزيت ، لا واعية" ، تلك النظرة التي عصفت بماريوس ، لم يستشعر ماريوس انه هو ايضاً قد ألقى نظرة أورثت كوزيت حيرة" وقلقاً .

لقد تلقــّت منه الشرّ نفسه ، والحير نفسه .

كانت قد سلخت فترة طويلة وهي تنظر اليه ونتأمل فيـــه ، كما تتأمل الفتيات وينظرن ، فيما هن يتطلعن في الاتجاه الآخر .

وكان ماريوس لا يزال بجسب كوزيت قبيحة ، وكانت اليها فانها لم قد بدأت ترى ماريوس جميلًا . وإذ لم يلتفت ذلك الشاب اليها فانها لم تبال به .

ومع ذلك فلم تبالك عن ان تقــول في ذات نفسها إن له شعرة جيلا ، وعينين جيلتين ، واسناناً جيلة ، وصوناً ساحراً ، عندما سمعته يتحدث الى رفاقه ؛ وإنه يمشي مشية خرقاء ، اذا شتت ، ولكن في ملاحة خاصة به ؛ وإنه لم يبد أحتى بجال من الأحوال ؛ وإن شخصه كله كان نبيلا ، لطيفاً ، بسيطاً ، فخوراً ؛ وأخيراً انه كان ذا مظهر بائس ، ولكنه مظهر حسن .

ويوم النقت عيونها وقالت لها 'فيعاءة" ، آخر الأمر ، أولى هـذه الاشياء الفامضة التي لا سبيل الى وصفها والتي تتمتم بهـا النظرة ، لم تفهم كوزيت للوهلة الأولى . لقد انقلبت ، مشغولة البال ، الى البيت الذي في شارع الفرب حيث كان جان فالجان يقضي ، وفقاً لعادته ، متة أسابيع . وفي اليوم التالي ، عند نهوضها من النوم ، فكرت في هذا الشاب الجهول ، الذي طالما كان لامبالياً مثلوجاً ، والذي بـدا هذا الشاب الجهول ، الذي طالما كان لامبالياً مثلوجاً ، والذي بـدا الآن وكأنه يلتفت اليها بعض التفات ، ولم يبد في ان هذا الاهتام كان عموداً مجال من الاحوال . بل لقد أثيرت في ذات نفسها حرب خفية . من هذا المنانق المحتقر الناس . لقد أثيرت في ذات نفسها حرب خفية . ولقد بدا لها ـ واستشعرت في ذلك بهجة ما تزال صبيانية كلها ـ أن سوف بؤخذ بثارها آخر الامر .

وغن نذكر ضروب التردد التي عاناها ماربوس ، وخفقان فؤاده ، وصنوف الذعر التي ألمت به . لقد لزم مقعده ولم يقترب ، وهذا ما أسغط كوزيت . وذات بوم قالت لجان فالجان : « أبي ، دعنا نمشي قليلًا في هذه الناحية . ، ذلك انها حين رأت الى ماربوس لم 'يقبل فحوها ، قصدت هي اليه . وعلى أبة حال ، فمن عجب ان أول أعراض

الحب الصحيح ، عند الفتى ، هو الحبجل ، على حين أنه عند الفتاة الجسارة . هذا شيء يدعو الى الدهش ، ومع ذلك فليس ثمة ما هدو اكثر طبَعية . إنها الجنسان وقد نزعا الى الاتحاد ، فكل منها يكتب صفات الآخر .

وذلك اليوم أثارت نظرة كوزيت جنون ماريوس ، واثارت نظرة ماريوس البيله واثقاً من ماريوس السبيله واثقاً من نفسه ، ومضى ماديوس لسبيله واثقاً من نفسه ، ومضت كوزيت لسبيلها قلقة ً . ومنذ ذلك الحين عبد كل منها الآخر .

كان أول ما استشعرته كوزيت حزناً غامضاً ولكنه هميق . لقد بدا لها أن نفسها قد أمست – منذ البارحة – سودا. إنها لم تعد تعرف نفسها . فبياض نفوس الفتيات ، المؤلف من برودة وبهجة ، اشبه بالناج . إنه يذوب أمام الحب ، الذي هو شمسه .

ولم تكن كوزيت تدري ما الحب . إنها لم تسمع قط هذه الكامة تلفظ في معناها الأرضي . ففي كتب الموسيقي الدنيوية اليي دخلت الدير كانت كلمة amour (الحب) تحدف ويوضع مكانها كلمة amour (الحبل) وهذا ما أحدث أحاجي (الطبل) او كلمة pandour (الرجل الفظ). وهذا ما أحدث أحاجي كانت تمرن خيال الفتيات الكبيرات ، مثل : « أو ، ما أحسلي الطبل! » أو : « الشفقة ليست وجلا فظاً! » ولكن كوزيت غادرت الدير وهي بعد أصغر من أن يشغل بالها أمر « الطبل » . فاكن خبرتها الجديدة واذن ، فما كانت لندري اي اسم ينبغي أن تخلعه على خبرتها الجديدة هذه . أيكون المر ، اقل مرضاً لمجرد جهله اسم مرضه ?

ولقد احبت بهيام أعنف إذ أحبت في جهالة . انها لم تدر أحكان ذلك خيراً أم شراً ، مفيداً أم خطراً ، ضرورياً أم عارضاً ، سرمدياً ام انتقالياً ، مباحاً أم محرماً ؛ لقد أحبت . ولقد كان خليقاً بها أن تدهش أعظم الدهش لو أن أحداً قال لها : « أنت أرقة ? ولكن هذا

عظر ! انت لا تأكلين ? ولكن هذا ضرو كبير ! ان قلبك ليغور ويخفق خفقاً سريماً ؟ ولكن هذا غير حسن ! ان وجهك ليحمر وإن الشعوب ليستبد بك حين يبوز كائن ما ، 'مر ثد بذلة سودا ، عند نهاية مجاز أخضر ؟ ولكن هذا مستهجن ! » كان خليقاً بها ان لا تفهم هذا الكلام ، وان تجيب قائلة : « وكيف يجوز ان ألام على شي الا قبل لي به ، ولست اعرف عنه شيئاً ! »

لقد اتفق ان الحب الذي برز لها كان على وجه الضبط ذلـك الذي لاءم أحسن الملاءمة حالتها النفسية . كان ضرباً من عبادة قصيّة ، تأمل ٍ أبكم ، تأليه من مجهول . كان تجـــّلي المراهقة المراهقة ، محلمَ لياليهـــا وقد غدا قصة وظل حلماً ، الطيف المتمنّى وقـــد تحقق آخر الأمر ، و ُجعِيل من لحم ودم ، ولكنه ظلّ من غير اسم ، فليس هو خطأ ، وليس هو نقيصة ، وليس هو حاجة ، وليس هو شائبة ؛ وبكلسة ؛ عجب ناء عائش في المثل الأعلى ، وهم متخذ شكلًا . والواقع ان أيما الفترة الأولى ، ان يووع كوزيت ، وهي التي كانت مـا نزال نصف مدفونة في سراب الدير المضخيّم . كانت خاضعة لجميع بخـاوف الاطفال وجميع مخاوف الراهبات ممتزجة ً. كانت روح الدير ، التي أشربت بها طوال خمس سنوات ، لا تزال تتبخر من شخصها كله في بطء ، فتجمل كل شيء من حولما يرتجف . وفي هذه الحال ، لم يكن المحب هو ما تحتاج اليه ، بل لم يكن المعجّب هو ما تحتاج اليه . كانت في حاجـــة الى رؤيا . وشرعت تهيم بماريوس كشيء فاتن ، ساطع ، مستحيل .

واذ كان اقصى السذاجة بجاور اقصى الدلال ، فقد ابتسمت له في صراحة بالغة .

كانت تنتظر موعد النزهة كل يوم ، في نفاد صبر ، فتجد هنـــاك ماريوس ، وتــتشعر أنها سعيدة على نحو لا يوصف . واعتقدت صادقة

انها عبرت عن كامل تفكيرها عندما قالت لجان فالجان : و مــا أروع اللوكسومبورغ من حديقة ! »

كان ماريوس وكوزيت يعيشان في ظلام متبادل . إنها لم يتطارحا الكلام ، ولم يتبادلا الانحناء ، ولم يتعارفا . لقد رأى احدهما الآخر ليس غير . وكنجوم السهاء التي يفصل ما بينها ملايين الفراسخ ، عاشا على تمادل النظرات .

وعلى هذا النحو استوى شباب كوزيت ، شيئاً بعد شيء ، ونمت ، جيلة عاشقة "، واعية جمالها ، جساهلة "حبتها . وشبت ، الى جانب ذلك ، مغناجة ، من خلال البواءة .

## للحزن ، حزن ونصف

لكل حال غريزتها . ومن هنا فأن الأم العجوز السرمدية ، الطبيعة ، انذرت جان فالجان بوجود ماريوس . وارتعد جان فالجان في احمدا تفكيره . إنه لم يرَ شيئاً ، ولم يعرف شيئاً ، ومع ذلك فقد حداق في انتباه موصول الى الظلام الذي أحاط به ، وكأنما كان يلمح في ناحية شيئاً 'يشيد ، وفي ناحية شيئاً ينهار . وأندر ماريوس ايضاً ، ووفقاً لقانون الرب العميق ، من قبل الأم نفسها ، الطبيعة ، فبذل غاية جهده للاحتجاب عن دالأب ، ومع ذلك ، فقد كان يتفق ان يلمعه جان فالجان في بعض الاحيان . ولم تعد مسالك ماريوس طبيعية البتة . حان فالجان في بعض الاحيان . ولم تعد مسالك ماريوس طبيعية البتة . كانت له فطنة مريبة ، وجسارة خرقاء . لقد كف عن الاقتراب منها كانت له فطنة مريبة ، وجسارة خرقاء . لقد كف عن الاقتراب منها ضحادته من قبل ؛ أمسى يجلس على مسافة ما ، ويستفرق ثمنة في نشوة روحية . وكان يجمل كتاباً ، فهو يتظاهر بالقراءة فيه . لمن كان

يتظاهر بالقراءة ? كان من قبل يَفِد ببذلته العتيقة ؛ أما الآن فقد غدا من دأبه ان يوتدي بذلته الجديدة كل يوم . ومن يـدري ، فلعله كان يجعد شعره ، وكانت له عينان غريبتان ، وكان يلبس قفازين . وعلى الجلة فقد كره جان فالجان هذا الشاب في ود".

ولم تدع كوزيت أيما مجال للريبة . ومن غير ان تدري على وجـه الضبط ما الذي ألم بها ، فقد استشعرت شعور آ واضحاً جداً بانه كان شيئاً ما ، وان عليها ان تخفيه .

وكان بين الرغبة في التبوج التي نشأت عند كوزيت وبين عادة ارتداء البذلات الجديدة التي نشأت عند هذا الرجل المجهول تواز اوقع القلق في نفس جان فالجان . وقد تكون مجرد مصادفة ، من غير شك ، ولكنها مصادفة تنذر مخطر .

ولم ينبس قط ببنت شفة ، امام كوزيت ، عن هذا الرجل المجهول. بيد انه لم يملك نفسه ، ذات يوم ، وبذلك اليأس الغامض الذي يُلقي بالمسبار ، فجأه في خضم التعاسة ، قال لها : « أي سيا مد عية قبدو على وجه هذا الشاب! »

وقبل عام واحد كان خليقاً بكوزيت ، الفتاة الصغيرة اللامبالية. ان تجيب : « ولكن لا ؛ إنه فاتن . » وبعد عشر سنوات ، وقد عمر فؤادها حب ماريوس ، كان خليقاً بها ان تجيب : « مسدع لا تطيقه العين ! انت على صواب ! » اما في مرحلة العمر والقلب الي كانت تجتازها آنذاك فقد اجتزأت بمجرد القول في هدوء بالغ : « ذلك الشاب ! »

الكأنما رأته للمرة الاولى في حياتها .

وفكر جان فالجان : « مَا اشْدَ حَمَاقَتِي ! انهَا لَمْ تَلْمُحُهُ مُحِرِدُ لَمُحَ . لقد اربتها اياه بنفسي . »

فيا لبساطة المسنين ! ويا لعمق الشباب !

وغة قانون آخر لهذه السنوات الفتية من العذاب والشبعن ، او هذه الصراعات العنيفة التي يقوم بها الحب الاول ضد العقبات الاولى ، وهو أن الفتاة لا تدع نفسها تسقط في أيا شرك ، على حين ان الشاب يسقط فيها جميعاً . وكان جان فالجان قد شن حرباً نكدة على ماريوس ، فيها جميعاً . وكان جان فالجان قد شن حرباً المفيعة التي يتمييز بها هواه وهره . لقد نشر جان فالجان من حوله جهرة من الاشراك ؛ لقد غير مواعيده ، وغير مقعده ، ونسي منديله ، ومضى الى حديقة للوكسومبورغ منفرداً . وسقط ماريوس عمودياً في كل من تلك الاشراك ، وعن جميع علامات الاستفهام التي زرعها جان فالجان في طريقه اجاب في سذاجة : نعم . وفي غضون ذلك كانت كوزيت ما تزال مسورة في يسذاجة : نعم . وفي غضون ذلك كانت كوزيت ما تزال مسورة في الحمالاتها الظاهرية ، وهدونها الثبت الجنان ، حتى لقد انتهى جان فالجان الى هذا الاستنتاج . و ان هذا الفتى الاحتى مجب كوزيت حبا فالجان الى هذا الاستنتاج . و ان هذا الفتى الاحتى مجب كوزيت حبا فالجان الى هذا الاستنتاج . و ان هذا الفتى الاحتى مجب كوزيت حبا فالجان ألى هذا الاستنتاج . و ان هذا الفتى الاحتى مجب كوزيت حبا فالجان ألى هذا الاستنتاج . و ان هذا الفتى الاحتى مجب كوزيت حبا فالجان ألى هذا الاستنتاج . و ان هذا الفتى الاحتى مجب كوزيت حبا فالجان ألى هذا الاستنتاج . و ان هذا الفتى الاحتى مجب كوزيت حبا فالجان ألى هذا الاستنتاج . و ان هذا الفتى الاحتى مجب كوزيت حبا فالجان ألى هذا الاستنتاج . و ان هذا الفتى الاحتى مجب كوزيت حبا بهنونياً ، ولكن كوزيت لا تحس حتى القد الاحتى المحبونياً ، ولكن كوزيت لا تحس حتى الهدوده ! »

ومع ذلك فقد كانت في فؤاده رعدة أليمة . فالدقيقة التي ستقع فيها كوزيت في الحب قد تأتي بين لحظة ولحظة . اليس يبدداً كل شيء باللامدالاة ?

ومرةً واحدة المترفت كوزيت غلطةً ، وروَّعته . لقـد نهض من مقعده ليذهب ، بعد ان جلس هناك ثلاث ساعات ، فقـالت : « في مثل هذه السرعة ! »

ولم يكن جان فالجان قد اقلع عن الننزه في اللوكسومبورغ ، غير راغب في ان يأتي عملاً شاذاً ، وخائفاً قبل كل شيء من ان يثير ارتياب كوزيت . ولكن خلال هذه الساعات البالغة العذوبة عند العشاق ، فيا كانت كوزيت ترسل بابتسامتها الى ماريوس المدلة ، الذي لم يلميح شيئاً غير ذلك ، والذي لم يعد يوى في العالم غير وجه مشرق معبود كان جان فالجان يستر على ماريوس عينين متوهيجتين فظيعتين . كانت

له ، وهو الذي انتهى الى الاعتقاد بانه امسى عاجزاً عـن كل شعور شرير ، لحظات خطر له فيها – كلما كان ماريوس هناك – انه قد انقلب وحشياً وضارياً كرة اخرى ، واستشعر أنه يفتح ويهيج في وجه هذا الشاب أعماق روحه القديمة حيث كان في وقت من الاوقات ركام من الحقد هائل . لقد بدا له ، او كاد ، وكأن فوهات براكبين مجهولة كانت تتشكل في ذات نفسه من جديد .

ماذا ? أكان ذلك المخلوق هناك ؟ لأي غرض أقبل ? لقد أقبل ليسترق السمع ، ليستروح ، ليدرس ، ليجرّب ! لقد اقبل ليقول : و ايه ؟ ولم كلا ؟ به لقد أقبل ليطوّف حول سعادته ، لكي بخطفها وبسليه اياها !

واضاف جان فالجان : ﴿ أَجِلُ ، هُو ذَلَكُ ! عُمَّ يَبِحَثُ ? مَغَامُرَةً ? مَاذَا بريد ? محبوبة ! أما أنا ? ماذا ! أنا ، بعد أن كنت ابأس الناس ، سوف أصبح اتعس الناس! لقد قضيت ستين عاماً من الحياة على وكبتي"! لقد قاسيت كل ما يستطيع انسان أن يقاسيه! لقد شخت من غير ان اصدقاء، من غير زوجة، من غير اولاد ! لقــد تركت شيئاً من دمي كنت دمثاً على الرغم من ان العالم كان قاسياً على ، وخيّراً على الرغم من أن العالم كان شريرًا ، ولقد اصبحت رجلًا اميناً على الرغم من كل شيء ! لقد تبت ُ عن الاثم الذي ارتكبته ، وغفرت المظالم التي أنزلت بي ، ولحظة َ 'عو"ضت' من ذلك كله ، ولحظة انتهى ذلك كله ، ولحظة بلغت' الغاية ، كسباً ــ بومنك كل شيء ان يزول ، يومنك ان يتــلاشى ، واذا بي أكاد أخسر كوزيت، أخسر حياتي، وبهجتي، وروحي، لمجرد ان أحمق كبيرآ راق له ان يجيء ويتسكع في حديقة اللوكسومبورغ! ٥.

ثم إن عينيه حفلتا بضياء غريب حدادي". انه لم يعد رجلًا ينظر الى رجل . إنه لم يكن عدو آينظر الى عدو" ، كان اشبه ما يكون بكاب ينظر الى عدو" ، كان اشبه ما يكون بكاب ينظر الى لص".

ونحن نعرف البقية . وتواصل جنون ماريوس . وذات يوم لحق بكوزيت الى شارع الفرب . وفي يوم آخر تحدّت الى البواب . وتحدث البواب بدوره ، وقال لجان فالجان : وسيدي ، من ذلك الشاب الغريب الذي كان يسأل عنك ? ، وفي اليوم التالي ألقى جان فالجان على ماريوس تلك النظرة التي لمحها ماريوس آخر الامر . وبعد اسبوع ، كان جان فالجان قد انتقل من منزله . لقدد وطن العزم على ان لا يطأ منذ اليوم لا حديقة اللوكسومبورغ ولا شارع الغرب . ورجع الى شارع بلوميه .

ولم تتشك كوزيت ، ولم تقل شيئاً . أنها لم تسأل أيها سؤال ، ولم تسع الى أن تعرف السبب البتة . كانت قد انتهت الى تلك المرحلة التي يخشى المرء فيها الانكشاف والانفضاح . ولم تكن لجان فالجان خسبرة بهذا الشقاء ، وهو الشقاء الوحيد الفاتن والشقاء الوحيد الذي لم يعرفه . ومن أجل ذلك لم يفهم المغزى العبيق الذي انطوى عليه صت كوزيت . لقد لاحظ أنها أمست حزينة ، ليس غير ، فأظلمت الدنيا في عينيه . كانت في كل من الناحيتين غرارة \* مسلحة .

وذات يوم ، قام بمحاولة . لقد سأل كوزيت : \_\_\_\_ د أنحبين ان تذهبي الى اللوكسومبورغ ؟ ،

واضاء شعاع من نور وجه كوزيت الشاحب .

وقالت :

- د نعم . .

ومضياً . كانت ثلاثة اشهر قد تصرمت . وكان ماريوس قد انقطع عن الذهاب الى الحديقة . إن ماريوس لم يكن هناك .

<sup>\*</sup> عدم خبرة .

وفي اليوم التالي ، سأل جان فالجان كوزيت ايضاً : ـــ و أتحبين ان تذهبي الى اللوكسومبورغ ؟ »

فأجابت في حزن وفي لطف :

a . Y > -

واغتم جان فالجان لهذا الحزن ، وابتأس لهذا اللطف .

اي شيء كان يدور في هذه الروح الفضة الى ابعد الحدود ، العسير فهمها ، برغم ذلك ، الى أبعد الحدود ? ما الذي كان على وشك ان يم فيها ? ماذا ألم بنفس كوزيت ? وفي بعض الاحيان ، كان جان فالجان ، بدلاً من ان يأوي الى النوم ، يجلس بجانب فراشه الحقير ، واضعاً وأسه بين يديه ، ويمضي ليالي بطولها سائلا نفسه : « ما الذي يدور في خكد كوزيت ? » ، ومستعرضاً اي الاشياء يمكن ان تشغل بالها .

اوه! أي نظرات فاجعة سددها ، في تلك اللحظات نحو الدير ، هذه القمة الطاهرة ، ذلك النزل الذي تأوي اليه الملائكة ، كتله الفضيلة الجليدية التي لا سبيل الى بلوغها إ وبأي ذهول موئس تأمل حديقة الدير ، الملأى بالرباحين المجهولة ، والعذارى المطوقات ، حيث كل الاطياب وكل النفوس ترتفع مباشرة نحو الساء! كم قد هام بجنة عدن تلك ، الموصدة في وجهه الى الابد ، والتي غادرها بطوعه ، وهبط منها في حماقة! كم قد ندم على انكاره لذاته ، وخبيله الذي حمله على ان يرجع بكوزيت الى العالم! - يا له بطلاً من ابطال التضعية البائسين ، يمسك به تفانيه نفسه وبطرحه ارضاً! - وكم قال في ذات نفسه : « ما الذي اقدمت عليه ؟ »

ومع ذلك فانه لم يصرح لكوزيت بشيء من ذلك : فلا دماثة ولا قـوة . لقد احتفظ ابـد السارير وجهه الرائعة اللطيفة نفسهـا . بل إن مسالكه كانت اكثر حناناً وأشد أبوية مـن أي وقت مضى .

واذا كان شيء يستطيع ان يثير الريبة في أن ثمة نقصاً في السعادة فانما هو الزيادة في الرفق .

اما كوزيت فوهنت وذبلت . لقد قاست من غيــاب ماريوس ، كما ابتهجت لوجوده ، بطريقة فريدة ، من غير أن تعرف ذلك على وجه التحقيق. فحين كف جان فالجان عن اصطحابها في نزهتهما المألوفة فمغمت غريزتها النسوية ، فمفمة " غامضة ، في اهماق فؤادها تقول لها ان عليها ان لا 'تظهر التشبث باهداب اللوكسومبورغ . وانها اذا ما أبدت لامبالاة " بها فعندئذ يعاود أبوها أخذها الى هنـــاك . ولكن الايام تصرّمت ، وتبعتها الاسابيع ، ثم الأشهر . وكان جان فالجان قد ارتضى ، ضمناً ، موافقة كوزيت الضمنية . وندمت على ذلك . كان الاوان قد فات . فيوم رجعت الى اللوكسومبورغ لم يكن ماريوس هناك . كان ماريوس قد اختفى . وكان كل شي قد انتهى . ما الذي تستطيع ان تفعله ? أيقد و لها ان تعثر عليه في يوم من الايام ? واستشعرت انقباضــاً في يوم . لم ثعد تعرف ما اذا كان الفصل شنّاء ام صيفاً ، وما اذا كان الجو مشرقاً ام بمطراً ؛ ما اذا كانت الطير تغرد ام لا ، وما اذا كان الموسم موسم الدهلية ام الاقحوان الصغير ؛ ما اذا كانت اللوكسومبورغ اشد سحراً من التويلري ام لا ؛ وما اذا كانت الانسجة الكتانية التي عادت بها الغسالة الى البيت منشاة اكثر بما ينبغي ام اقل بما ينبغي ، وما اذا كانت توسين تتــو"ق حاجات المنزل على نحو حسن أم غير حسن . وغدت متعَبَة ، شاردة اللب ، مستغرقة في فكرة وأحدة ، مهتاجـة المين مسدّدتها ، كشأن المرء حين ينظر في الظلام الى المـكان العميق الاسود حيث تلاشت رؤيا من الرؤى .

ومع ذلك ، فلم تدع جان فالجان يرى اي شيء ما خلا شعوبها . ان ابتسامتها له لم تفارق محياها . وكان هذا الشعوب كافياً ، بل اكثر من كاف ، لأن يقلق جان فالحان . وسألها ذات مرة :

\_ د ما خطبك ؟ ،

فأجابت :

- د لا شيء . .

وبعد صمت ، اردفت وقد استشعرت انه محزون ايضاً :

ــ ر وانت يا أبي ، ألست تشكو شيئاً ؟ ،

فقال:

\_ و أنا ? لا ، على الأطلاق . .

وفي الحق أن هذين الكائنين ، الذين تبادلا اعظم الحب على نحصو مقصور ، وعلى نحو مؤثّر الى أبعد حد ، واللذين عاش كل منهما طوال تلك الفترة من اجل صاحب ، كانا قد انتهيا الى ان يتالم كل منهما بالآخر ، ومن خلال الآخر ، من غير أن يبوحا بذلك ، ومن غير أن تقارق الابتسامة شفاههما .

### ٨الأغلال

وكان جان فالجان أشدهما تعاسة . فللشباب حتى في أحزانه ، إشراق خاص به دامًاً .

وفي بعض اللحظات بلغت آلام جان فالجان حداً جعله صبيانياً . ومن خصائص الأسى انه 'يبرز الجانب الصبياني من الانسان . لقد استشعر على نحو لا يقاوكم ان كوزيت كانت 'تفلت منه . ولقد كان خليقاً به ان يكون سعيداً لأن يبذل جهداً للتشبث بها ، ولاثارة

حاستها بشيء خارجي مرنان . وهذه الافكار ، الصبيانية كا ذكرنا اللحظة ، والشيخية في آن معاً ، أعطته بأطفاليتها نفسها ، فكرة صحيحة عن تأثير صناعة القياطين في خيال الفتيات الصغيرات . فقد انفق له مرة ان التقى في الشارع بالكونت كوتار ، قائد قوات باديس ، وقد ارتدى لباسه الرسمي الكامل وامتطى صهوة جواده . لقد حسد هدذا الرجل المذهب ، وفكتر اي سعادة يبعثها في نفس المرء ارتداء هذه السترة التي كانت شيئاً لا يمكن انكاره ، قائلا في ذات نفسه : لو ان كوزيت رأته في مثل هذا الثوب اذن لفتنها ذلك ، حتى اذا اخذ بداراع كوزيت ومر أمام الب التوياري فعند ثذ يؤدون اليه التحية ، وعند ثد ترضى كوزيت وبيزع من رأسها فكرة النظر الى الشبان .

وألمست به ، وسط هذه الافكار الحزينة ، صدمة منه عير متوقعة . ففي الحياة الانعزالية التي كانا يعيشانها ، ومنذ ان انتقلا الى شارع بلوميه ، تكونت لديهما عادة جديدة كانا يبتهجان بالذهاب رغبة في الاستمتاع بمشهد الشمس وهي تشرق . وأنها لبهجة وفيقة تلائم اولئك الحارجين منها .

إن التنوه سيراً على القدمين ، عند ارتفاع الضحى ، يَعدُ ل ـ بالنسبة الى من يجب العزلة - التنزه بالليل مضافاً اليه بهجة الطبيعة . فالشوارع خالية ، والطير تغرد . وكان من عادة كوزيت ـ وهي نفسها طائر من الطيور ـ ان تفيق باكراً . وكانت هذه النزهات الصباحية تعكه في العشية . كان هو يقترب ، وكانت هي توافق . كانت تبيت كالمؤامرات ، وكانا ينطلقان قبل الفجر ، وكانت تلك ساعات سائغة جداً في نفس كوزيت . فمثل هذا الشذوذ البريء يفتن نفوس الشباب .

وكان جان فالجان ينزع ، كما عرفنا ، الى التوجه نحو المواطـــن الآهلة بقليل من السكان ، والزوايا المنعزلة ، والامــاكن المهجورة . وكانت آنذاك ، في جواد ابواب باريس ، بعض الحقول الفقيرة ، التي كادت ان تكون جزء من المدينة ، والتي كان ينمو فيها ، اثناء الصيف ، عصول من القمح هزيل ، حتى اذا نجع هذا المحصول بدت تلك الحقول وكأنها لم نحصد حصد ا ، ولكن جردت تجريدا . وكان جان فالجان يؤثر التردد الى هذه الحقول . وما كانت كوذيت لتكرهها . كانت بالنسبة اليه عزلة ، وكانت بالنسبة اليها حرية . هناك كانت تنقلب الى فتاة صغيرة من جديد ، وكان في ميسورها ان تعدو بسل ان تلعب تقريبا . كانت تنزع قبعتها ، وتضعها على ركبتي جان فالجان ، فتجمع الرياحين . كانت تنظر الى الفراشات فوق الازاهير ، ولكن فتجمع الرياحين . كانت تنظر الى الفراشات فوق الازاهير ، والكن من غير ان تلتقطها . إن الوداعة والرقة تولدان مع الحب ، والفتاة على الصغيرة التي ينطوي فؤادها على فكرة واجفة قصفة ، تأخذها الشفقة على جناح فراشة . كانت تنسج أكاليل من المنثور تعصب بها رأسها ، فا الودى تناجاً من فار .

وحتى بعد أن ألم الاسى بجيانهما م أقاما على عادة التنز. الصباحي هذه .

وهكذا انطلقا في صباح يوم من أيام تشرين الاول ، وقد أغراهما غريف ١٨٣١ ذو الصفاء الكامل ، فألفيا نفسيها في صدر النهاد قرب و باب مين » . ولم يكن ذلك مع الصبح ، ولكن عند الضحى . لحظة جذلة وضارية . كانت ههنا وههناك بعض النجوم في الـلازورد الشاحب العميق ، وكانت الارض سوداء كلها ، وكانت السماء بيضاء كلها . كانت الرعدة تعصف بنصال العشب ، وكانت رعشة الستّعر الفريبة تلف المواطن كلها . وغنت قبّرة ، بدت وكأنها بين النجوم ، على ذلك الارتفاع الهائل ، وكان خليقاً بالمرء ان يقول ان تونيمة الحقارة تلك للا نهاية هد أت المدى الرحب . وفي المشرق ، كسان و وادي تلك للا نهاية هد أت المدى الرحب . وفي المشرق ، كسان و وادي

الشفقة » ينحت على الافق الصافي ، بمثل مضاء الفولاذ ، حِرَّمه الفامض . وكانت الزهرة ترتفع باهرة خلف تلك القبة مثل روح تفلت مـــن صرح مظلم .

كان كل شيء آمناً صامناً . لم يكن ثمة أحد في الطريق . وعلى المجازات الضيفة كان بعض العمال المتناثرين بيضون الى عملهم من غير ان تلمحهم العين او تكاد .

وجلس جان فالجان في المجاز الجانبي ، على بضعة ألواح خشبية مطرحت عند باب مستودع للخشب . كان موبعها وجهه نحو الطريق ، مولتيا ظهره للنور . كان قد أنسي الشمس التي ارتفعت منذ لحظة ، وكان قد استسلم لتأمل عميق من ذلك الضرب الذي يستغرق العقل كله ، بل يأسر الحواس ، فكأنه اربعة من الجدران . ان غة بعض التأملات الني نستطيع ان ندعوها التأملات العمودية ؛ وحسين يكون المرء في التهاع ، فانه محتاج الى شيء من الوقت حتى يوجع الى سطح الارض . كان جان فالجان قد هبط الى واحد من تلك التأملات الحالمة . كان يفكر في كوزيت ؛ في السعادة المكنة اذا لم يفصل ما بينه وبينها يفكر في ذلك الضياء الذي ملأت به حياته ، وهو ضياء كان متنفس يوجه . وكان سعيداً بهذه الأحلام ، او يسكاد . وكانت كوزيت وواقفة قربه ، تراقب السعب التي اصطبغت بلون أذهر .

وفعأة ، صاحت كوزيت :

- د أبي ، بخيّل اليّ ان شخصاً ما ، كان يهبط هذا المكان . » ورفع جان فالجان بصره . كانت كوزيت على صواب .

ان الطريق التي تقود الى « باب تمين » القديم هي ، كما يعرف كل امرى ، امتداد لشارع سيفر ، وهي تتعارض على زاوية قائمة مع الجادة الداخلية . وعند زاوية الطريق والجادة ، عند النقطة التي يفترقان فيها ، مسيع صوت من العسير ان يجد له المر عمليلًا في مثل تلك الساعة ،

وبرزُ ضرب من الأزدحام المضطرب . كان شيء شائه مقبل من جانب الجادة يتقدم نحو الطريق .

وتعاظم ذلك الشيء ، وبدا و كأنه يتحرك في نظام ، ومع ذلك فقد كان مغتاظاً مرتعداً . لقد بدا ذلك اشبه بعربة ، ولكن لم يكن في ميسور المرء أن يتبين حملها . كانت غة خيل ، ودواليب ، وصيحات . وكانت السياط تفرقع . وشيئاً بعد شيء تحددت خطوط ذلك الشيء الكبرى ، على الرغم من غرقه في الظلام . كانت في الواقع عربة انعطفت اللحظة من الجادة الى الطريق ، واتخذت سبيلها نحرو باب المدينة ، الذي كان جان فالجان على مقربة منه . وتبعتها عربة ثانية ، الدينة ، الذي كان جان فالجان على مقربة منه . وتبعتها عربة ثانية ، التعاقب ، وقد مست رؤوس الحيل مؤخرات العربات. وكانت اشكال داكنة تتعرك فوق هذه العربات ، وقيدت بوارق في السّعر كأنها سيوف تتعرك فوق هذه العربات ، وقيدت بوارق في السّعر كأنها سيوف العربات ؛ وازدادت الاصوات ارتفاعاً ، وكان ذلك شيئاً رهيباً كأنا العربات ؛ وازدادت الاصوات ارتفاعاً ، وكان ذلك شيئاً رهيباً كأنا

وفيا ذلك الشيء يتقدم اتخذ شكلًا ، وارتسبت خطوطه خلسف الاشجار بمثل شعوب الطيسف . وابيضّت الكتلة ؛ وبسط الصباح ، الذي كان يوتفع شيئًا بعد شيء ، ضياء شاحباً فوق ذلك الشيء الزاحف القبري الحي في آن معاً . لقد اصبحت رؤوس الظلال وجوه جثث ، واللك حقيقة الأمر :

كانت سبع عربات تجري في الشارع ، واحدة اثر اخرى . وكانت ست منها ذات بنية خاصة . لقد أشبهت عربات صانعي البواميل . كانت كل منها اشبه بسلم طويلة موضوعة بين دولابين مشكلة عريش عربة عند اقصاها الداخلي . وكانت كل عربة ، او على الاصح كل مسلم ، قد 'قرنت الى اربعة خيول تجري في صف واحد . وعلى هذه

العربات كانت تمحمل غناقيد غريبة من الرجال . وفي الضوء الضئيال الذي انتشر آنذاك لم يكن في استطاعة المرء ان يوى هؤلاء الرجال ؟ كان يجزر انهم هناك ليس غير . اربعة وعشرون رجلًا في كل عربة ، اثنا عشر في كل جانب ، ظهرآ اظهر ، موجهين وجوههم نحو عابري السبيل ، مرخين اقدامهم في الفراغ ــ هكذا ارتحل هؤلاء الرجال . وكان مِن خلفهم شيء يصـــل ولم يكن غير سلسلة حديدية ، وفي أعناقهم شيء بلنمع ولم يكن غير 'غـل". كان لكل" 'غلـه' ، ولكن السلسلة كانت لهم جميعاً . بحيث ان هؤلاء الرجال الاربعة والعشرين ، أذًا ما أتفق لهم أن نزلوا من العربة ومشوا ، أخضفوا لوحدة لا ترقأ ولا توحم ، وتعيّن عليهم أن يتلوّوا على الأرض ، والسلسلة عِثادِ\_\_: العمود الفقري للم ، وكأنهم الحُرْش أو كثيرة الارجل . وفي مقد"، كل عربة ومؤخرها كان يقف رجلان يتنكب كل منهما بندقيته ، ويدومو احد طرقي السلسلة يقدمه . وكانت الاغلال مربعة . أما العربة السابع وهي عجلة ضخمة ذات درابزون ، ولكن من غير غطاء – فكانت لما اربعة دواليب وستة أفراس، وكانت تحمل ركاماً مرناناً من القدور الحديدية ، ومراجل السبك ، والأفران ، والسلاسل ، انتثر فوقها عد، من الرجال ، المشدودي الوثاق ، منطرحين على طولهم ، وقد بــــدوا وكأنهم مرضى . وكانت هذه العبعلة ، المعروضة للعيان عرضاً كاملًا ، مزدانة 'بحُصر من صفصاف مهشمة بدت وكأنها خُدمت في عقوبــات

والتزمت هذه العربات منتصف الشارع . وعلى كلّ من الجانبين سار صف من الحرس ذو مظهر مرذول ، وقد اعتمر افراده بقبعات مثلثة القرون مثل جنود حكومة الادارة - حرس ملطخ ، بمزق ، متسخ ، بزيه الغريب المؤلف من ملابس مشوهي الحرب النموذجية وسراويل القبّادين ، فهي نصف رمادية ونصف زرقاء ، وتكاد ان تكون خرقاً

بمزقة ، مع كينافات حمراء ، وجمالات صفراء ، وممدى مفمدة ، وبنادق وهراوات : نوع من الجند الحدم . لقد بدا هؤلاء الجسلاوزة وكأنهم مزيج من حقارة الشحاذ وسلطان الجلاد . وكان ذلك الذي بدا وئيساً عليهم يحمل في يده سوطاً من سياط العربات . وانما كانت كل هدف التفاصيل التي سودها السحر ، قد اخدت في الوضوح شيئاً فشيئاً مع الضياء . وفي مقد م هذه القافلة وفي مؤخرها ، مضى الدرك على صهوات جيادهم ، صارمي الوجوه ، شاهري السيوف .

كان هذا الموكب طويلًا جداً ، فحين وصلت العربة الأولى الى باب المدينة كانت العربة الاخيرة قد انعطفت ، او كادت ، حول الجادة .

واقبل حشد من مكان لا يستطيع أحد تعيينه ، وتشكل في مثل لمح البصر ، كالذي يقع دائماً في باريس ، وأنشأ افراده يتزاجمون على جانبي الطريق ويتطلعون . وفي الازقة المجاورة نميع الناس يصيحون وينادي بعضهم بعضاً، ونميع وقع الاحذية الحشبية التي ينتعلها ذارعو البقول في السرحوا الطرف وينظروا .

كان الرجال المركومون على العربات معتصمين بالصمت فيا الحيـل تسوقهم سوقاً مرتجاً . كان لونهم ازرق ضارباً الى السواد بسبب من قر الصباح . وكانوا كلهم يرتدون سراويل قنبية ، وينتعلون في اقدامهم العادية احذية خشبية . امـا بقية زيهم فكانت نسيج البؤس . كانت ملابسهم متفايرة على نحو مروع ؟ وليس شيء اشد مأتمية من مرقعات الثياب البالية . قبعات لبدية مهشمة ، قلانس مزفنة ، قلانس كتانية مخيفة . والى جانب السترات القنبية القصيرة ، كانت السترات السوداء الممزقة عنـد المرفق . كان كثير منهم يعتمرون بقبعات نسائية ، وكان آخرون يضعون على وؤوسهم سلالاً . كان في ميسور المرء ان يرى صدوراً كثة الشعر، ومن خلال ثقوب ملابسهم كان في ميسوره أن يرى ضروباً من الوشم، وهيا كل غرام ، وقاوباً ملتهبة ، وآلهة حب . ليس هذا فحسب ، بل لقد

كان في امكان الناظر ان يرى طفعاً جلاياً وقروحاً محر"ة ايداً. وكان لاثنين أو ثلاثة منهم حبل" من تبن مشدود" الى عوارض العربة ، فهو يتدلى تحتهم كالر"كاب ، وهو يسند اقدامهم . وكان احدهم يمسك بيده ويحمل بغمه شيئاً بدا مثل خنجر أسود ، فكأنه يعضه . كان خبزاً يأكله ذلك الرجل . ولم يكن بينهم غير عيون جافة ، خامدة ، أو مضاءة بنور شرير . واطلق الحرس الشتائم ، ولم يهمس المكبلون . وبين الغينة والفينة كان يُسمع صوت ضربة هراوة على اكتافهم ورؤوسهم . وتناء بعض هؤلاء الرجال . كانت اسمالهم رهيبة ، وكانت اقدامهم تتدلى ، وكانت مناكبهم تتذبذب ، وكانت رؤوسهم تتصادم ، وكانت قيودهم تقعقع ، وكانت عيونهم تتقد في ضراوة ، وكانت أجماع أكفهم تنقبض أو تنفتح من غير ما حياة مثل أيدي الاموات . وخلف القافلة كان حشد من الأطفال ينقجر بالضحك .

وكان قطار العربات هذا ، كانتا ما كان ، مأتمياً . وكان واضعاً ان وابلاً سوف ينهمر من غد ، بعد ساعة ، وانه سوف يتبسع بآخر ، ثم بثالث ، وان هذه الملابس المتهرئة سوف تنقع بالماء ، وانه اذا ما ابنل هؤلاء الرجال مرة فلن يجفتوا اذن ابداً ، وانهم اذا ما ارعشهم البرد فلن يدفأوا اذن ابداً ، وان سراويلهم القندية سوف يلعقها المطر بجلوده ، وان الماء سوف يملد احذيتهم الحشبية ، وان ضربات السياط لن تحول دون اصطكاك اسنانهم ، وان السلسلة لن تبرح تمسك بهم من اعناقهم ، وان اقدامهم لن تكف عن التدلي . وكان من المتعذر على المرء ان لا يرتعد لرؤية هذه الخاوقات البشرية موثقة هكذا ومستسلمة هكذا الطبيعة ، كالاشجار والحجارة

ولم تعف الهراوات حتى عن المرضى الذين طُرُ حوا مكبَّلين بالحبال،

من غير ما حراك، في العربة السابقة، والذين كأنما 'قذف بهم الى هناك مثل أكياس ملأى بالشقاء.

وفجأة ، برزت الشمس . لقد انحبس ضياء المشرق المائل ، وكأنماكان يريد ان يضرم النار في جميع هذه الرؤوس الضارية . وأطلقت الألسن من عقالها ، وانفجر حريق من السخريات ، والتجديفات ، والاغـاني . وقسمَ الضياء الافقيّ المريضُ الركبَ كله قسمين ، منسيراً وؤوسهم وأجسادهم ، تاركاً أقدامهم ودواليب العربات في الظلام . وتراءت افكارهم على وجوههم ؛ كانت اللحظة' راعبـة ؛ أبالــة منظورة سقطت اقنعتها ، ونفوس ضارية عارية بالكلية . حتى اذا سُلط الضوء على هذه الجماعة ظلت مظلمة . وكان بعضهم – وهم المرحون – يجملون في افواههم أنابيب من ريش فهم يقذفون البراغيث منها على الحشد، وعلى النسوة من افراده بخاصة . وكشَّف الفحر هذه الصور الجانبية الفاجعة بسواد الظلُّ . ولم يكن بين هذه المخلوقات واحد لم يشوهه البؤس ؛ وكان ذلك رهيباً الى درجة خليقة بأن تخييّل المرء أنه حوسّل ضياء الشبس الى وميض برق . وكان حمل العربة التي تصدرت الموكب قد استهل الغنـــاء ، فراح افراد. ينشدون بأعلى اصوانهم ، وفي جذل شكس ، اغنية لـ و ديزوجييه ، مختلفة الألحان كانت مشهورة آنذاك ، واسمها و فتاة المعبد الطاهرة ، . وارتعدت الاشجار في الجازات الجانبية على نحو حـــدادي . وأصفى البورجوازيون ، بوجوه تعلوها غبطة بلهاء ، لهذه الدعابات البذيئـــة تنشدها أشباح .

كانت جميع ضروب الشقاء ماثلة في هذا الموكب الهيولاني ؟ كانت ثمة الزاوية الوجهية للبهائم كلها ، شيوخ ، وشبان ، ورؤوس صلعاء ، ولحى شائبة ، وأخلاق نكدة وقعة ، واستسلام كالح ، وانفغار غير وحشي ، وهيئات بلهاء ، و'خطوم معتمرة بقبعات ، ورؤوس كرؤوس الفتيات الواضعات مبازل الزجاجات فوق أصداغهن ، ووجوه أطفالية

فهى ، لهذا السبب ، رهيبة ، ووجوه هيكلية مهزولة لا 'يعوزها شيء غير الموت . وكان في العربة الأولى زنجي لعله كان في ما مضى عبدآ رقيقاً ، وكان قادراً على المقارنة ما بـــين السلاسل . كان المسوّي الرهيب ، العار ، قد مر" بهذه الجباه كلها ؛ وفي هذه المرحلة من الذل كانت التحولات الاخيرة قد حدثت بأقصى درجاتها ، وكان الجهـل ــ وقد انقلب الى بلاهة \_ معادلاً للذكاء وقد انقلب الى يأس . ولم يكن الاختيار بمكناً بين هؤلاء الرجال الذي بدوا، من حيث المظهر، صفوة الوحل . كان واضعاً ان قائد هذا الموكب القذر ، كاثناً من كان ذلك القائد ، لم يصنه رجاله . لقد سُد بعض هؤلاء الرجال الى بعضهم و'قرن بعضهم ببعض كيفها اتفق ، ولعل ذلك ان يحكون على الفوضى الابجدية ، و'حملوا من غير تبصّر على هذه العربات . بيد أن اجتماع المشاهد الرهيبة ينتهي داغاً بإحداث ناتج ما . فكل جمع للبؤساء 'يعطي حاصلًا . لقـــد انبِثقت من كل سلسلة روح مشتركة ، وكانت لكل حمل من أحمال العربات سياؤه العامة . فالى جانب الحمل الذي كان بغني ، كان حمل" ينبح ، وثالث ينسو"ل . لقد رثي واحــد يصر" بأسنانه ٬ وآخر يتوعد الواقفين على جانبي الطريق ، وسادس يجــد"ف على الله . أما الحمل الاخير فكان صامتاً كالقبر . ولو ان دانــتى رأى ذلك الموكب اذن لحيّل اليه ان حلقات الجميم السبع تسير أمامه .

كان سيراً من الأدانة الى العقوبة ، سيراً مشؤوماً ، ولكن لا على عربة آبوكاليبس البرقية الرهيبة ، بل على عربة جلاد فهي اشد شؤماً . وكان أحد الحرس الحاملين هراوات في اعقابها كلاليب يبدو وكأنه يحرك بين الفينة والفينة هذه الاوساخ البشرية . واشارت عجوز من عجائز الحشد بأصبعها اليهم قائلة لصبي صغير في الحامسة من العمر : وأيها النذل ، هذا يعطيك درساً! »

وفيما الاغاني والتجديفات تتعاظم أطلق ذلك الذي بدا قائدآ للموكب

سوطه ، ولدن هذه الاشارة انقضت على العربات السبع ضربات غصي وهيبة نكدة عياء كان لها حرس البرد المنهم ، وزبجر كشير من الرجال وأرغوا ، وذلك ما ضاعف بهجة المتشردين المحتشدين : جمع من الذباب فوق هاتيك الجراح .

كانت عين جان فالجان قد غدت مروعة . إنها لم تعد عد تحدقة . اصبعت تلك النافذة العميقة التي تحل محل النظرة عند بعض المخلوقات البائسة ، التي تبدو غير واعية للواقع ، والتي تتقد بانعكاس المخاوف والكوارث . لم يكن يرى الى مشهد ؛ كانت رؤيا تتبدى له . وحاول ان ينهض ، أن يفر ، ان يولي هارباً . ولكنه لم يستطع ان يجرك اياً من قدميه . ففي بعض الاحيان تتشبث بك الأشياء التي تراها أياً من قدميه . ففي بعض الاحيان تتشبث بك الأشياء التي تراها نفسي غامض لا سبيل الى وصفه ، ما معني هذا التنكيل القبري ? ومن نفسي غامض لا سبيل الى وصفه ، ما معني هذا التنكيل القبري ? ومن ابن اقبلت هذه الجاعة الشريرة التي تلاحقه ? وفي الحال ، وفع يده الى جبينه ، وهي حركة مشتركة بين اولئك الذين تعاودهم الذاكرة فجأة . التدكر ان هذه هي الطريق حقاً ، وان العادة كانت قد جرت طريق فونتينبلو ، وانه اجتاز قبل خمس وثلاثين سنة بباب المدينة هذا ، نفسه .

وروعت كوزيت - ولو بسبب آخر - ترويعاً بماثلًا . إنها لم تفهم شيئاً . وأعوزها النّفس . فما وأنه لم يبد' ممكناً في نظرها . واخيراً ما مامت .

\_ ر ابي ، اي شيء يمكن ان يكون في هذه العربات ? ، فأجابها جان فالجان :

ـ و جماعة من المحكوم عليهم بالاشفال الشاقة . ٥

\_ و وإلى اين هم ذاهبون ? »

- د الی سیمنهم . ،

وفي بعض اللعظات انتهت ضربات العصي ، وقد ضوعفت بمئة يد ، الى ذورتها . وانضافت اليها ضربات بصفحة السيف . كانت اشه بسورة سياط وهراوات . وتلوى رقيق الاشفال الشاقة ، فقد احدثت العقوبة عبودية رهيبة ، وران الصبت على الجميع وبدت عليهم سيا الذئاب المكبلة . وارتعدت اوصال كوزيت . وتابعت :

ـ د ابي ، ألا يزالون رجالاً ? »

فقال الرجل البائس:

- « احماناً . »

وفي الواقع ان قافلة الاسارى المنطلقة قبل الفجر من بيسيتر اتخذت طريق مانس اجتناباً لطريق فونتينبلو ، حيث كان الملك آنــــذاك . وهذه الدورة جعلت الرحلة الفظيعة تتطاول ثلاثة ايام او اربعة ايام او اكثر . ولمكن لا بأس في إطالتها ما دامت توفير على الذات الملكية رؤية عقوبة من العقوبات .

وانقلب جان فالجان الى منزله متقلًا بالغم . فمثل هذا اللقاء صدمة ، والذكرى التي مخلسفها تشبه زلزلة .

ومع ذلك ، ففي طريق عودته مع كوزيت الى شارع بابل لم يلاحظ انها وجهت اليه اسئلة اخرى عما رأياه منذ لحظات ؛ ولعله كان مستفرقاً في ضناه الى حد جعله لا يدرك كلهاتها ، ويجيب عنها . حتى اذا هبط الليل ، وفارقته كوزيت لتأوي الى فراشها ، سمعها تقول في همس ، وكأنها تتحدث الى نفسها : « يخيل الي اني اذا لقيت واحسدا من هؤلاء في طريقي – اوه ، يا التهي – فسوف اموت من مجرة وؤيته قريباً مني ! »

ولحسن الحظ اتفق ان شهدت باريس في اليوم الذي تلا ذلك النهار الفاجع ، وبمناسبة احتفال رسمي لم اعد ادري ما هو ــ نقول اتفق ان

شهدت باريس سلسلة من الاعياد : استعراض في ساحـــة مارس ، ومسابقات في التجذيف بنهر السين ، وحفلات تمثيلية في الـ ﴿ شَالَتُ زيليزيه ، ، وألعاب نارية في ساحة النجمة ، واضواء في كل مكان . وخرق جان فالجان مألوف عادته واخذ كوزيت الى هـذه الاحتفالات لكي يصرف ذهنها عن ذكريات اليوم السابق، ولكي بيحو، تحت جلبة باريس الضاحكة كلها ، ذلك الشيء الرهيب الذي مر" امامها . وكان في الاستعراض الذي زاد العيد حياة ، ما جعــــل الظهور في الزي العسكري طبيعياً . وارتدى جان فالجان بزته الخاصة بالحرس الوطني بمثل الشعور الباطني الغامض الذي تجسه رجل يفزع الى ملجأ . ومـع هذا فقد بدأ أن الغاية من هذه النزهة قد تحققت . ذلك بان كوزيت التي كانت سُنتتها إرضاء ابيها ، والتي كان كل مشهد شيئاً جديــــدآ عليها ، ارتضت هذا التحريل بارتياح الشباب السهل الطروب ، ولم تنظر في ازدراء مغالى ً فيه الى قصمة الإبتهاج التي ندءوها عيداً عمومياً ؟ وهكذا كان في ميسور جان فالجان ان يعتقد انه قد نجـــ ، وأن لم يبق في نفسها أيما أثر من آثار ذلك الشهد الرهيب .

وذات صباح من احد الايام الفليلة التي تلت ، في كانت الشمس مشرقة ، وفيا كانا كلاهما على سلم الحديقة \_ وهو خروج آخر على المقواعد التي بدا ان جان فالجان قد فرضها على نفسه ، وللمادة التي فرضها الحزن على كوزيت فجعلها تؤثر البقاء في غرفتها \_ وقفت كوزيت ، في مئزوها الذي تلبسه حين تأخذ زينتها ، بباذل الصباح تلك التي تلف الفتيات على نحو رائع ، والتي تبدو و كأنها سحابة فوق كوكب . وفيا كان رأسها مغموراً بالضياء ، وقله تورد من محسن الرقاد ، تحت نظرات الرجل الطيب اللطيف الرفيقة ، راحت تناتزع اوراق اقموانة . كانت كوزيت تجهل الاسطورة الفاتنة ، « احبك ، بعض الوراق اقموانة . كانت كوزيت تجهل الاسطورة الفاتنة ، « احبك ، بعض الشيء ، في هيام » النح . . . فهن الذي علتهما اياها ? كانت تداعب هذه

الزهرة بأصابعها ، بالغريزة ، وفي براءة ، من غير ان تدري ان انتزاع اوراق الاقيموان يعني امتحان القلب . ولو قد كان ثمة إلاهة رابعة من آلهات الاغريق تدعى الكآبة ، وكانت تلك الالاهة باسمة ، إذت لكانت كوزيت تلك الالاهة .

و فتن جان فالجان بالتأمل في اصابعها النحيلة على تلك الزهرة ، ناسياً كل شيء أمام إشعاع تلك الطفلة . وهمس « ابو الحناء » في الدغل القريب منهما . وكانت السحب البيضاء تعبر السهاء في كثير من البهجة حتى لقد كان في ميسور المرء ان يقول إنها قد أطلقت اللحظة من عقالها . وواصلت كوزيت نزع اوراق اقحوانتها في انتباه . لقد بدت وكأنها تفكر في شيء . ولكن ذلك الذي فكرت فيه كان عذباً من غير شك . وفجأة ادارت رأسها فوق كنفها في مثل حركة الاوزة الرقيقة ، وقالت لجان فالجلان : « ابي ، من هم اذن ، رقيق الاشغال الشاقة ؟ »

# الكتاب لابع العول لسفلى فد للون عونًا علويًا

جرح من خارج، شفاء من باطن

وهكذا اظلمت حياتهما شيئاً بعد شيء .

لم يبق لهما غير ألهية واحدة ، وكانت من قبل متعة : وهي ان يحملا الخبز إلى الجائعين ، والملابس إلى المقرورين . وفي هذه الزيارات إلى اكواخ الفقراء ، وكانت كوزيت كثيراً ما تصحب فيها جان فالجان ، وجدا بقية من جذلها القديم . وفي بعض الاحيان ، حين كانا بمضيان نهاراً طيباً ، حين كانا يسريان عن كثير من أحزان الناس ويدخسلان العافية والدفء على قلوب الاطفال الصغار ، كانت كوزيت تستشعر مع

المساء شيئاً من البهجة . وفي هذه الفترة بالذات ، قاما بزيارتهما إلى وكر جوندريت .

وفي اليوم الذي تلا تلك الزيارة بدا جان فالجان في البيت الصغير ، صباحاً ، بمثل هدو ثه المألوف ، ولكن كان في ذراعه اليسرى جرح كبير ، شديد الالتهاب ، شديد الاذى . كان ذلك الجرح يبدو وكأنه حرق ، وكان جان فالجان يفسره على نحو ما . وحجزه جرحه ضمن الجدران اكثر من شهر ، استبدت به الحمى خلاله . ولم يرغب في استدعاء طبيب ما . وحين ألحت عليه كوزيت في ذلك قال : «استدعي طبيب الكلاب ! »

وضمدت كوزيت جرح جان فالجان صباح مساء في سياء الآلهية وسعادة ملائكية بالغة استمدتها من شعورها بأنها كانت ذات نفع له ، حتى لقد أحس جان فالجان بجذله القديم يعاوده ، وبمخاوفه وضروب قلقه تزايله ، ونظر إلى كوزيت قائلا : « آه ! يا له من جرح خير ! آه ! يا له من أذى كريم ! »

وكانت كوزيت قد هجرت ، لمناسة مرض ابيها ، البيت الصيفي ، واستعادت أنسها بالبيت الصغير والفناء الخلفي . كانت تنفق وقتها كله ، تقريباً ، مع جان فالجان ، وتقرأ له الكتب التي يحبها . كتب الرحلات على العموم . لقد ولد جان فالجان من جديد . وانبعثت سعادته في اشراق يمتنسع على الوصف . وانقشعت اللوكسومبورغ ، والمطوق ف الليلي الشاب ، وبرود كوزيت \_ انقشعت هذه السحب كلها عن روحه . وقال في ذات نفسه : « لقد تخيلت ذلك . إني عنون عجوز ! »

كانت سعادته عظيمة إلى درجة جعلت اكتشافه الرهيب لتيناردييــه وزوجته ، في وكر جوندريت ، وعلى ذلك النحو غير المتوقــع إلى أبعد الحدود ، يزل عنه بطريقة ما . كان قد وفيّق إلى الهرب ، وكانت آثاره

قد ضاعت ، فها الذي يهمه بعد ؟! لقد فكر في ذلك ليأسى لاولئك البوساء ليس غير . كان يقول بينه وبين نفسه : « أنهم الآن في السجن ، وليس في استطاعتهم أن ينزلوا الأذى في المستقبل . ولكن يا لهسا من اسرة شقية تثير الشفقة! »

أما مشهد « باب مين » الرهيب فان كوزيت لم تذكره كرة اخرى . وفي الدير ، كانت الآخت سانت ميتشتيلد قد علمت كوزيت الموسيقى . وكان لكوزيت صوت ُدخلَّة ذات نفس . وبعض الاحيان ، عند المساء ، في المأوى المتواضع الذي كان يقطنه الرجل الجريح ، كانت تغني اغاني شجية تبهج نفس جان فالجان .

وأقبل الربيع . وكانت الحديقة في ذلك الفصل جميلة إلى حد بالغ جعل جان فالجان يقول : « انت لا تخرجين إلى هناك البتة . انا أريد ان تتمشى فيها . » فأجابته : « كما تريد ، يا أبت ! »

ورغبة منها في اطاعة أبيها استأنفت كوزيت نزهاتها في الحديقة ، وحيدة في الاعم الاغلب ، ذلك بان جان فالجان ، الذي خشي في ما يبدو ان يراه احد من خلال الباب ، كان كها ذكرنا نادراً ما يقصد إلى هناك .

كان جرح جان فالجان ألهية .

وحين رأت كوزيت ان ألم أبيها قد تضاءل ، وان حاله آخدة في التحسن ، وان أمارات السعادة بدت على وجهه ، داخلها رضاً ما كادت تلاحظه ، إذ وفد عليها وفوداً هادئاً وطبيعياً . وكان ذلك في آذار ، وكان النهار قد اخذ يتطاول ، فالشتاء كان آخذاً في الانصرام ، والشتاء بحمل معه دائماً شيئاً من أحزاننا . ثم أقبل نيسان ، وهو فجر الصيف ، غضاً ككل ضحى ، بهيجاً ككل طفولة ، باكياً بعض الشيء أحياناً كالطفل الذي هو يشبهه . إن للطبيعة في هذا الشهر بوارق تنطلق من الساء ، والسحب ، والاشجار ، والحقول ، والأزهار ، إلى

قلب الانسان.

وكانت كوزيت لا تزال أصغر من أن تضل بهجة نيسان ، التي كانت تشبهها ، سبيلها إلى قلبها . فرويداً رويداً ، ومن غير ما شعور ، انجلى الظلام من ذهنها . ففي الربيع تشرق النفوس الحزينة ، كها تشرق – عند الظهيرة – المغاور والكهوف . ولم تعد كوزيت شديدة الحزن الآن . كذلك كان واقع الأمر ، على اية حال ، ولكنها لم تلاحظه . ففي الصباح ، حوالى الساعة العاشرة ، بعد ان تناولت الفطور ، وبعد ان نجحست في اصطحاب أبيها إلى الحديقة ليقضي هناك ربع ساعة ، وفيها كانت تمشي في الشمس أمام درجات السلم ، مسندة ذراعه الجريح ، لم تلاحظ ابها كانت تضحك في كل لحظة ، وأنها كانت سعيدة .

ورآهـا جان فالجان ، في ثمـل ، تستعيد نضرتها ولونها الازهر .

وكرر في همس :

ــ د اوه ، يا له من جرح مبارك ! ،

وكان معترفساً مجميل تيناردييه وزرجته ايضاً .

وما إن التأم جرحه حتى استأنف نزهاته المتوحدة الغسقية .

> ۲ الأم بلوتارك لا ترتبك عند تفسير احدى الظواهر

وذات مساء لم يكن غافروش الصغير قد اصاب طعاماً . وتذكّر أنــه

لم يتبلغ البارحة بشيء ايضاً . وكان ذلك قد شرع يضايقه . فوطن العزم على أن يحاول تناول طعام العشاء . وهكذا راح يتسكع وراء لا سالبيرير» ، في المناطق المهجورة ، فتلك هي مواطن الحظ السعيد . فحيث لا يكون أحد ، يقع المرء على شيء . وانتهى إلى عمران عرف فيه قرية اوسترليتز .

ففي احد تسكعاته الماضية كان قدد لاحظ هناك حديقة قديمة يألفها رجل عجوز وامرأة عجوز ، ولاحظ في تلك الحديقة شجرة تفاح لا بأس بها ، وإلى جانب شجرة التفاح ، كان شبه مستودع للفاكهة مستج على نحو غير محكم ، حيث كان في امكان المرء ان يغزو تفاحة مسا . التفاحة عشاء ، التفاحة حياة . إن ما أهلك آدم قد ينقذ غافروش . وكانت الحديقة قائمة عند زقاق منعزل غير معبد ، زقاق تكتنفه الادغال لفقدان المنازل . وكان سياح من نبات شائك يفصلها عن الزقاق .

ووجه غافروش خطاه نحو الحديقة . لقد وجد الزقاق ، وعسرف شجرة النفاح ، وتبين مستودع الفاكهة ، ودرس السياج الشائك ؛ إنسه على بعد خطوة . كان الليل بهبط ؛ ولم يكن في الزقاق هرة واحدة ؛ وكانت الساعة مناسبة . ورسم غافروش خطة الوثوب ، ثم وقف فجأة . كان شخص ما ، يتكلم في الحديقة . ونظر غافروش من خلال فتحة في السياج .

وعلى خطوتين منه ، عند ادنى السياج من الناحية الاخرى ، في النقطة التي كان جديراً بتلك الفتحة ان تقوده اليها ، انتصب حجر اتخذ منه اصحاب المنزل مقعداً . وعلى هذا الحجر كان الرجل العجوز جالساً وقد وقفت المرأة العجوز أمامه . كانت المرأة العجوز تغمغم . وأصغى غافروش ، في قليل من الترصن .

قالت المرأة:

ـ « مسيو مابوف ! »

وقال غافروش في ما بينه وبين نفسه : « مابوف ! إنه اســـم مضحــك . »

ولم يبد العجوز المخاطب حركة ما . وكررت المرأة العجوز :

ـــ « مسيو مابوف ! <sub>»</sub>

ومن غير ان يرفع العجوز عينيه عن الارض عزم على ان يجيبها بقوله :

- « ماذا ، ايتها الأم بلوتارك ؟ »

وقال غافروش في ما بينه وبين نفسه : « الام بلوتارك ! وهذا اســـم مضحك آخر . »

واستأنفت الام بلوتارك كلامها ، واضطر الرجل العجوز إلى ان نخوض الحديث .

- « ان صاحب البيت غاضب . »
  - \_ ه لااذا ؟ ه
- \_ « نحن مدينون له بثلاثة اقساط · · •
- « بعد ثلاثة اشهر ستصبح اربعة . »
- \_ « هو يقول انه سوف يخرجك فتنأم في الشارع . ه
  - ــ « سوف أخرج »
- « والمرأة البقالة تطالبنا بالدفع . انها تحبس عنا الوقود . بمــاذا تريد ان تتدفأ في هذا الشتاء ؟ لن يكون عندنا حطب . »
  - -- « عندنا الشمس . »
- ه والقصاب يرفض ان يديننا . انه لن يعطينا لحماً بعد اليوم . »
  - \_ « هذا حسن . انا لا أهضم اللحم جيداً . إنه ثقيل . »
    - \_ « ما سيكون عشاونا الليلة ؟ »
      - \_ « الخبر . »
- ـ « الخباز يريد شيئاً على الحساب ، ويقول لا دراهم ، لا خبز. »

- \_ ﴿ حسن جداً . ﴾
- \_ و ما الذي سوف تأكله ؟ »
- \_ « عندنا تفاحات الشجرة . »
- \_ ولكن ، يا سيدي ، ليس في استطاعتنا ان نعيش هكذا من غبر مال . »
  - \_ « انا لا املك شيئاً منه . »

ومضت العجوز لسبيلها ، وظل الرجل العجوز وحده . وشرع يفكر ؟ وكان غافروش يفكر هو الآخر . كان الليل قد أرخى سدوله ، أو كاد .

وكانت اولى نتائج تفكير غافروش انه زحف تحت السياج الشائك بدلا من ان يثب فوقه . وافترقت الاغصان قليلا عند أدنى الدغل .

وهتف غافروش هتافاً باطنياً بر عجيب ! مخدع صغير ! » واختفى فيه . لقد مس مقعد الأب مابوف ، أو كاد . وسمع أنفاس ابن الثانين . ثم انه ، ابتغاء العشاء ، حاول ان ينام .

نام نوم الهرة ، نام بعين واحدة . كان غافروش يراقب كل شيء فيها هو جاثم هناك .

وسفحت السماء الغسقية بياضاً على الارض . ورسم الزقاق خطـــــــاً ازرق ضارباً إلى السواد بن صفن من الادغال القاتمة .

وفجأة ، بدا شكلان باهتان على تلك العصابة البيضاء . كان أحدهـــا في المقدمة ، وكان الثاني على مسافة قصيرة منه .

ودمدم غافروش : « هذان مخلوقان ! »

لقد بدا الشكل الأول بورجوازياً عجوزاً محدودب الظهر مستغرقاً في التفكير ، مرتدياً ملابس أكثر من بسيطة ، وكان يمشي بمثل خطوات العجائز البطيئة ، هائماً على وجهه ، ليلا ، في ظل النجوم .

وأما الشكل الثاني فكان مستقيماً ، ثابتاً ، مهزولا . لقد عسدل خطاه وفقاً لخطى الأول . ولكن اللدانة والرشاقة كانتا باديتين من خلال بطء المشية الارادي . وكان لهذا الشكل ، علاوة على شيء ضار مقلق ، كامل تلك السيا التي غلبت على من عرف آنذاك بالشاب الانيسيق . كانت القبعة على أحدث زي ، وكانت السترة سوداء حسنة التفصيل ، ومن جوخ ممتاز في أغلب الظن ، وكانت تلف قده لفاً محكماً . كان الرأس مرفوعاً في ضرب من الجهال القوي . وتحت القبعة كان في المكان المرء أن يرى ، في الغسق ، صورة جانبية شاحبة الأحد الفتيان . وكانت في فم هذه الصورة الجانبية وردة . وكان غافروش يعرف الشكل الثاني معرفة جيدة . لقد كان مونيارناس .

أما الشكل الآخر فلم يكن في وسعه ان يقول عنه شيئاً باستثناء انـــه رجل عجوز طيب .

وفي الحال ، استغرق غافروش في المراقبة .

كان واضحاً ان واحداً من هذين الساريين قد بيت أمراً ضد الآخر . وكان غافروش في موقع بمكنه من مشاهدة المال . كان المخدع الصغير قد تمحول – على نحو ملائم – إلى ملجاً .

وكان في ترصد مونبارناس ، في مثل تلك الساعة ، وفي مثل ذلك اللاكان ، شيء يتهدد بخطر . واستشعر غافروش بالشفقة على الرجل العجوز محمرك منعد . المتشرد ، الذي في صدره .

أي شيء كان يستطيع ان يعمله ؟ أيتدخل ؟ ضعف بهرع لنجدة ضعف ؟ كان ذلك خليقاً به ان يكون مدعاة لاضحاك مونبارناس . ولم يكن في مكنة غافروش ان يخفي عن نفسه ان الرجل العجوز اولا ، ثم الطفل من بعده ، ليسا عند قاطع الطريق الفظيع هذا ، البالغ من العمر الثامنة عشرة ، غير لقمتين اثنتين .

وفيها كان غافروش يقلب الرأي ، وقع الهجوم مفاجئاً رهيبـــاً

هجوم نمر على حمار وحشي ، أو هجوم عنكبوت على ذبابة . فعلى حين غرة طرح مونبارناس الوردة ، ووثب على الرجـــل العجوز ، وامسك بتلابيبه ، وتشبث به . ولم يستطع غافروش ان يكبح ، إلا بشق النفس ، صيحة ارادت ان تنطلق من فمه . وبعد لحظة ، كان احد هذين الرجلين تحت الاخر ، مرهقاً ، لاهناً ، محاولا التملص ، وعلى صدره عقب من رخام . بيد ان كل شيء لم يكن كها توقـــع غافروش . كان الرجل الملاصق للارض هو مونبارناس . وكان الــذي يعلوه هو الرجل الطيب . لقد حدث ذلك كله على بضع خطوات من غافروش .

كان الرجل العجوز قد تلقى الصدمة ، وردها ، وردها في قـــوة بالغة جعلت المهاج\_م والمهاجـَم يتبادلان دورمها في لمحة عين .

وقال غافروش في ما بينه وبن نفسه : « ها هنا كسيح شجاع ! ، ولم يستطع ان يحول بين كفيه وبين التصفيق . ولكنه كان تصفيقًً ضائعاً . إنه لم يبلغ المتقاتلين ، اللذين استغرق كل منهما في الآخسر وأصم كل منهما الآخر ، مازجين أنفاسهما في الصراع .

وران الصمت . وكف مونبارناس عن النضال . وقال غافروش على حدة : « هل مات ؟ ،

ولم یکن العجوز قد نطق بکلمة ، ولم یکن قد أطلق صیحة . لقسد نهض . وسمعه غافروش یقول لمونبارناس :

– ﴿ إِنْهُضْ . ﴾

ونهض مونبارناس، ولكن الرجل العجوز أمسك به.كانت تبدو على مونبارناس تلك السيها الذليلة الضارية التي تبدو على وجـــــه ذئــب اختطفـه خروف .

 لقد عُوض من قلقه القويم كمراقب. كان قادراً على ان بمسك بجناح الحوار التالي ، الذي استعار من الظلمة جر ساً فاجعاً غريباً . كان الرجل العجوز يستجوب ، وكان مونبارناس بجيب :

- \_ « ما سنك ؟ »
- ۔ « تسعة عشر عاماً . »
- « انت قوي ، الجسم . فلماذا لا تشتغل ؟ »
  - س « الشغل يتعبني . » —
  - \_ « ما صناعتك ؟ »
    - \_ « متسكع . » \_
- ۔۔ « تحدث فی جد ۔ هل استطیع ان أقدم الیك خدمة ؟ أي شيء تریـد ان تکون ؟ »
  - \_ « لصاً . » \_

وران صمت . وبدا الرجل العجوز وكأنه مستغرق في تفكير عميق . كان جامداً من غير حراك ، ومع ذلك فانه لم يطلق وثاق مونبارناس . وبين الفينة والفينة كان قاطع الطرق الصغير يبذل ، في قوة و خفة ، مثل جهود مهيمة وقعت في الشرك . لقد حاول أن يثب ، وان يقوم محركة رشيقة بقدمه ، ولوى أوصاله في يأس ، مجرباً ان مهرب . وبدا الرجل العجوز وكأنه لم يلحظ ذلك . وبيد واحدة امسك بذراعي مونبارناس بلا مبالاة ذات سلطان كالتي تكون للقوة المطلقة .

وواصل العجوز تفكيره الحالم فترة ما ، ثم حدق إلى مونبارناس ، ورفع صوته في رفق ، ووجه اليه ـ وسط تلك الظلمة التي كانت تكتنفها ـ شبه خطبة فخيمة لم يفت غافروش مقطع واحد منها على الاطلاق :

ليس ادعى منه إلى الارهاق. آه، أنت تعلن انك متسكع! استعد

للعمل . هل رأيت ذات يوم ماكينة تصفيــح المعادن الرهيبة ؟ حــذار منها ، إنها شيء مراء وضار ، فهني إذا ما تشبثت بطرف ثوبك ، ابتلعتك بالكلية . هذه الماكينة هي البطالة . قف قبل فوات الاوان ، وأنقذ نفسك ! وإن لم تفعل انتهى كل شيء ، ووجدت نفسك بــين الدواليب . حتى إذا علقتَ مرة فلا تأمل في شيء . إلى التعب ، أيهــــا الكسول ! لا راحة بعد اليوم . إن يــد العمل الحديدية الحقود قـــــــد قبضت عليك . اقول لك اكسب رزقك ، قم بعمل ، أدُّ مهمـــة ، يتعبني . حسناً ، سوف تكون شيئاً آخر . العمل هو القانون . ومـــن يرفضه بوصفه تعبآ ينله بوصفه عقوبة . انت لا ترغب في ان تكـون عاملاً ، واذن فسوف تكون عبداً . إن العمل لا يعتقك من ناحية إلا ليستولي عليك من ناحية آخري/ انت لا تريد ان تكون صديقه ، ومن اجل ذلك سوف تكون عبده ﴿ آهِ ، لقد رفضت كلال الرجــــال الأمن ، ومن اجل ذلك سوف يكون لك عرق المغضوب عليهــــم . ففيها يغني الآخرون ، سوف تهذي انت . سوف ترى الرجال الآخرين ، من بعيدومن أدنى ، منصرفين إلى العمل . ولسوف يبدو لك أنهــــــم يستجمون . إن العامل ، والحاصد ، والملاح ، والحداد سيتراءون لك في النور مثل المباركين من اهل الجنة . أي إشعاع في السندان ! إن قيادة المحراث و َحز ْم القش هـما السعادة . القارب طليق أمام الربح ، يا لهــــا من سهجة ! وانت ، الها العاطل عن العمــــل ، إحفر ، واسحب ، ودحرج ، وسر إلى الامام ! جر ّرسنك ، فلست غير مهيمة أثقال في قطار الجحيم ! أن لا تعمل شيئاً ، تلك هي غايتك . حسناً . فلن يمر بك اسبوع ، أو يوم ، أو ساعة من غير إعياء ماحق . انـــك لا تستطيع ان ترفع شيئاً إلا بضيى . وكل دقيقة تنقضي سوف تمــــزق عضلاتك . وما سيكون ريشة بالنسبة إلى الناس سوف يكون صخـــرة

بالنسبة اليك . وأبسط الاشياء سيصبح منحدراً وعراً . ولسوف تصبــح الحياة غولاً من حولك . والذهاب ، والاياب ، والتنفس ستمسى اعهالا مرهقة فظيعة . ورثتاك سوف تبدوان وكأنهها تزنان مئة رطل . وذهابك إلى هنا لا إلى هناك سيصبح مشكلة بجب ان تحل . إن ابما رجل آخر راغب في مغادرة منزله ليفتح بابه ، وبخرج ، وينقضي الأمر ، أمــــا انت فاذا ما رغبت في الخروج اضطررت إلى ان تثقب جدارك . ومـــا الذي يفعله انما امريء لكي ينطلق إلى الشارع ؟ ليس عليه إلا ان يهبط السلم ! أما أنت فسوف يتعبن عليك أن تمزق أغطية فراشك ، وتعمل بذلك الخيط فوق هاوية ، ولسوف يكون هذا تحت جنج الظلام ، في العاصفة ، تحت المطر ، وسط الاعصار . وإذا ما كان الحبل اقصر ممـــا ينبغى فلن يكون امامك غير طريقة واحدة للهبوط : ان تسقط . ــ أن تسقط ، مجازفاً ، في الهاوية ، من إيما ارتفاع ، وفوق ماذا ؟ فـــوق ابما شيء في الاسفل ، فوق المجهول . او يتعن عليك ان تتسلق من بالوعة ، معرضاً نفسك للغرق . أنا لا اتكلم عن الثقوب التي يتعين عليك ان تخفيها ، وعن الحجارة التي يتعين عليك ان تخرجها وتعيدها إلى مكانها عشرين مرة في النهار ، وعن الملاط الذي يتعن عليك ان تخفيه في فراشك . ويبرز قفل . إن البورجوازي محمل مفتاحه في جيبــه ، مفتاحه الذي صنعه الحداد . أما أنت فاذا ما أردت ان تجتاز باباً موصداً تحتم عليك ان تقوم برائعة رهيبة . ستجد نفسك مضطرآ إلى ان تخرج فلسأ كبراً ، وتفلقه شقعن . بأية ادوات ؟ انها ادوات سوف تخترعها بنفسك . فهذه مسألة خاصة بك . ثم انك تجوف باطن هذين الفلقين ، محافظاً على الجزء الخارجي في عناية ، وتسنن الحوافي كلها تسنيناً لولبياً، بحيث ينطبق بعضها على بعض في إحكام ، مثل قعر وغطاء . حتى إذا

اذا ما اغلقا على هذا النحو المحكم لم تخامر الريبة احداً . انه سوف يكون في نظر الحرس ــ اذ ستخضع للمراقبة ــ فلساً كبراً ، أما عندك فسوف يكون عثابة صندوق. ما الذي ستضعه في هذا الصندوق ؟ مقداراً ضئيلا من الفولاذ . نابض ساعة تقطع به الاسنان ، وتستعمله منشاراً . وبهــذا الفلس ، سوف يتعن عليك ان تنشر لسان قفل ما ، وزلاقة اللسان ، وعروة القفل ، والقضيب الحديدي الذي سوف يعترض نافذتك ، والحلقة الحديدية التي ستكبل قدمك . حيى اذا تمت هذه المعجزة ، وأنجرت هذه الاعجوبة ، و ُنفذت معجزات الفن ، والرشاقة ، والحذاقة ، والصر هذه كلها ، ثم اكتُشف انك انت المؤلف فأي جائزة ستنال ؟ الحبس المظلم . ذلك هو مستقبلك . الكسل ، المتعة ، يا لهما من هاويتن ! إن عدم القيام بعمل ما ، هو مسلك فاجع ، من غير شك . أن تعييش متعطلا على مادة المجتمع ! أن تكون غير ذي جدوى ، يعني مؤذيــــأ وضاراً! ذلك يقود مباشرة إلى الدرك الاسفل من الشقاء. الويل لمن يريد ان يكون طفيلياً ! انه سوف يكون قملة . آه ! انت لا يعجبك ان تشتغل ! آه ، سوف تراودك فكرة واحدة : أن تشرب جيـداً ، وتأكل جيداً ، وتنام جيداً . سوف تشرب ماء ، سوف تأكل خبزآ أسود ، سوف تنام على لوح خشبي ، وقد طو ّق الحديد أوصالك ، فأنت تستشعر برده ، ليلا ، على لحمك ! سوف تكسر هذه الأغلال ، سوف تفر . حسن جدأ . سوف تدب على بطنك في الادغال ، وتأكل العشب مثل بهائم الغابة . ولسوف يقبض عليك البوليس كرة اخرى . وعندئذ تقضي سنوات في حبس مظلم ، مشدوداً إلى جدار تتحسس يدك سبيلها التهاساً لجرعة من ابريقك ، عاضاً رغيفاً رهيباً أسود كالظلمات ، رغيفاً تعافه الكلاب ، آكلا فولاً كانت الديدان قد أكلته

من قبلك . سوف تكون «حمار قبان» ( \* ) في كهف . آه ! أشفق على نفسك ، امها الطفل البائس ، امها الطفل الصغير ، الذي كان رضيعـــــآ قبل عشرين عاماً ، والذي لا تزال له ، من غير شك ، أمّ حيسة ترزق ! إني اتوسل اليك ، فاسمعني . انت تريد ثياباً سوداء فاخرة ، وخفين مصقولين ؛ انت تريد ان تجعد شعرك ، ان تضمخ غدائرك بالزيت الزكي ، أن تدخل السرورعلى قلوب نسائك ، أن تكون مليحاً ٣ فلسوف ُنجز شعر رأسك جزأً ، وترتدي سترة حمراء ، وتنتعل حذاء خشبياً . انت تريد خاتماً في إصبعك ، فسوف تفوز بغل في عنقك . واذا ما القيت نظرة على امرأة فزت بضربة هراوة . ولسوف تدخــل إلى هنـــاك في العشرين من عمرك ، ثم تخرج منه في الخمسين! سوف تدخل فتياً ، متورداً ، نضر العود ، مشرق العينين ، أبيض الاسنان ، ذا شعر مراهق جميل . ثم تخرج محطماً ، محدودباً ، متجعد البشرة ، عاطل الفم من الاسنان ، رهيباً ، ذا شعر ابيض ! آه ، يا بي المسكن ، انت تسلك طريقاً خاطئاً ، وإن الكسل ليقدم اليك نصيحـــة الشغل الرهيب الذي هو البطالة . إن صبرورة المرء وغداً لا تورثه الرفاه والراحة . وليس من العسير جداً على المرء ان يكون رجلا صالحـــاً . فاذهب ، الآن ، وفكر في ما قلته لك . وبالمناسبة ، ما الذي كنت تريده مني ؟ حافظة نقودي ؟ دونك اياها . »

وأطلق العجوز مونبارناس ، ووضع حافظة نقوده في يده ، فهاكان من مونبارناس إلا أن رازه لحظـة . وبالحذر الآلي نفسه أزلّها مونبارناس برفق ، في جيب سترته الخلفي ، وكأنما قد سرقها .

حتى إذا قيل هذا كله و عمل ، أدار الرجل الطيب ظهره ، واستأنف سبره في أناة .

<sup>\*</sup> حار القبان cloporte دويبة صغيرة لازقة بالارض ذات قوائم كثيرة .

وغمغم مونبارناس:

« ! بلید ! » —

من كان هذا الرجل الطيب ؟ لقد حزره القارىء من غير ريب . وفي ذهول ، راقبه مونبارناس حتى اختفى في الغسق . كأن ذلسك التأمل قاضياً عليه .

وفيا كان الرجل العجوز يمضي لسبيله ، كان غافروش يقترب . وبنظرة جانبية تثبت غافروش من أن الاب مابوف – ولعله كان نائماً – لا يزال جالساً على المقعد . ثم إن المتشرد انطلق من بين الأدغال ، وشرع يدب في الظل خلف مونبارناس المجامد في مسكانه . وهكذا انتهى إلى مونبارناس ، من غير ان يرى أو يسمع ، ودس يده برفق في الجيب الخلفية من السترة المخيطة من جوخ اسود نفيس ، وأخذ حافظة النقود ، وسحب يده ، وعاود الزحف منسلا مثل حنش في غمرة الظلام . ولم يلمح مونبارناس ، الذي لم يجد سبباً يدعوه إلى الاحتراس ، والذي كان يفكر للمرة الأولى في حياته – نقول ، لم يلمح مونبارناس شيئاً من ذلك . حتى اذا وصل غافروش إلى حيث كسان الأب مابوف ، طرح حافظة النقود من فوق السياج الشائك ، واطلق ساقيه للريسح .

وسقطت حافظة النقود على قدم الاب مابوف . وأيقظته هذه الصدمة . فانحنى والتقط الحافظة . ولم يفهم شيئاً ، وفتحها . كانت حافظة نقود ذات جيبين ، في احدهما بعض القطع النقدية الصغيرة ، وفي الآخرر ست لبرات ذهبية نابوليونية .

واستبد الذهول بمسيو مابوف ، وحمل الحافظة إلى خادمته . وقالت الأم بلوتارك :

- « لقد سقطت هذه من السماء . »

الكاب الخاس حيث النهائية

العزلة والثكنة مجتمعتين

كان أسى كوزيت ، الذي ما يزال ممضاً والذي كان حاداً جداً قبل اربعة أشهر أو خمسة اشهر ، قد دخل من غير ان تدري هي بذلك ، في دور النقاهة . كانت الطبيعة ، والربيع ، وشبابها ، وحبها لأبيها ، وبهجة الطير والازهار ، قد شرعت تنضح شيئاً بعد شيء ، ويوماً بعد يوم ، وقطرة بعد قطرة ، في تلك الروح الطاهرة جداً ، الغضة جداً ، شيئاً يكاد يشبه النسيان . اكانت النار قد شرعت في الخمود بالكلية ؟ أم أنها كانت على وشك ان تصبح مجرد طبقة من رماد ؟ الحق انه لم

يكد يبقى في ذاتها شيء من ذلك الشعور المولم المحرق .

وذات يوم فكرت بماريوس فجأة ، فقالت :

\_ « ماذا ؟ أنا لا افكر فيه الآن . »

وفي خلال ذلك الاسبوع نفسه لاحظت ، اذ مرت بباب الحسديقة المقضب ، ضابطاً وسيماً جداً من ضباط الرماحة : قامة هيفاء ، وسترة عسكرية فاتنة ، ووجنتان كوجنتي فتاة ، وحسسام تحت الذراع ، وشاربان مشمعان ، وقبعة مصقولة من قبعات الرماحين . وفوق ذلك شعر اشقر ، وعينان زرقاوان واسعتان ، ووجه مستدير ، مختال ، متغطرس ، مليح ، نقيض ماريوس تماماً . كان في فمه سيكار . وحسبت كوزيت ان هذا الضابط ينتسب من غير شك إلى الفرقة المعسكرة في ثكنات شارع بابل .

وفي اليوم الثاني ، رأته يمر من هناك كرة ثانية . لقد لاحظت الساعة . ومنذ ذلك الحين اصبحت تراه \_ أكان ذلك مصادفة ؟ \_ كــــل يوم تقريباً .

ولاحظ رفاق الضابط انه كانت ، في تلك الحديقة « المهملة ، خلف خلف ذلك الباب الحديدي ،العتيق الحقير ، مخلوقة جميلة كان يتفــــق ان ترى دائماً عند مرور الضابط الجميل ، الذي لا يجهله القاريء ، والذي كان اسمه تيودول جيلنورمان .

وقالوا له :

ــ « قف ! ههنا فتاة صغيرة تسمّر عينيها عليك ! لمـــاذا لا تنظر اليهـا ؟ »

فأجامهم الرميّاح:

ــــ « أتحسبون ان لدي متسعاً من الوقت للنظر إلى جميع الفتيـــــات اللواتي ينظرن إلي ؟ »

وكان هذا في ذلك الوقت بالذات الذي كان ماريوس ينحدر خلاله في

جهامة نحو الألم النفسي المرير قائلا: اليتني استطيع ان اراها مرة اخرى قبل ان اموت! ولو قد تحققت امنيته ، لو قد رأى كوزيت في تلك اللحظة تنظر إلى الرمّاح ، اذن لما كان قادراً على ان ينبس بكلمة ، واذن لفاضت روحه حزناً واسى .

من المسوُّول عن تلك الغلطة ؟ لا أحد .

كان ماريوس من اصحاب ذلك المزاج الذي يستغرق في الأسى ، ويبقى هناك . اما كوزيت فكانت من اصحاب ذلك المزاج الذي يغوص في الحزن ثم تخرج كرة اخرى .

وكانت كوزيت تجاز، في الحق، تلك اللحظة الخطرة، ذلك اللور المشوّوم من الاستغراق الانثوي الحالم المخذول ، حيث يشبه قلب الفتاة المعزولة عطفات العريش التي تتشبث ، وفقاً للمصادفة ، بتاج عمود من أعمدة الرخام ، أو بوتد حانة من الحانات . لحظة خاطفة وحاسمة ، حرجة بالنسبة إلى كل يتيمة ، سواء أكانت فقيرة أم غنية ، ذلك لأن الثروة لا تقي من الاختيار السيء . إن الزواج غير المتكافىء كثيراً ما يقع . ولكن عدم التكافق الحقيقي إنما يكون بين النفوس . وكا ان غير واحد من الشبان المغمورين ، الذين لا اسم لهم ، أو مولد ، أو ثروة يكون عموداً من اعمدة الرخام يدعم هيكلا مسن العواطف ثروة يكون عموداً من اعمدة الرخام يدعم هيكلا مسن العواطف الكبيرة والافكارا الرفيعة ، كذلك قد تجد بين رجال المجتمع ، السعداء الاثرياء ، ذوي الاحذية اللماعة والحديث المصقول ، رجلا إذا السعداء الاثرياء ، ذوي الاحذية اللماعة والحديث المصقول ، رجلا إذا نظرت لا إلى خارجه ولكن إلى داخله ، يعني إلى ما تحفظ للزوجسة ، ألفيته عبرد تحشيبة بلهاء تعصف بها اهواء عنيفة ، ثملة ، غير طاهرة وتذاً من اوتاد الحانة .

أي شيء كان يجري في نفس كوزيت ؟ عاطفة ملطفة أو هاجعة ، حب في حالة متذبذبة ، شيء كان رائعاً ، وساطعاً ، كدراً على عمق معين ، مظلماً في القاع .كانت تنعكس من السطح صورة ضابط جميل.

أكانت ثمة ذكرى في القعر ؟ \_ في القعر نفسه ؟ ربما . إن كوزيت لم تعرف .

وتبعت ذلك حادثة غريبة .

## ۲ مخاوف کوزیت

في النصف الأول من شهر نيسان قام جان فالجان برحلة . وكان ذلك يتفق له ، كما ندري ، بين الفينة والفينة ، في فترات متباعدة جداً . كان يغيب عن البيت يوماً أو يومين على الأكثر . إلى اين كان يذهب ؟ إن احداً ما كان يدري ، حتى كوزيت نفسها . ومرة واحدة فقط صحبته في احدى هذه الرحلات ، فمضت بها العربة حتى زاويسة زقاق غير نافذ قرأت عليها طويق لا بلانشيت غير النافذ . وهنساك ترجل ، ورجعت العربة بكوزيت إلى شارع بابل . وعلى العموم ، فقد كان جان فالجان يقوم بهذه الرحلات الصغيرات كلما اعوزهم مال يغطون به نفقاتهم المنزلية .

واذن ، فقد كان جان فالجان غائباً . وكان قد قال :

ــ « سوف أرجع في مدى ثلاثة ايام . »

وفي المساء ، كانت كوزيت وحدها في حجرة الاستقبال . وكانت قسد فتحت بيانها ، التهاساً للتسلية ، وشرعت تغني عازفة ، في الوقت نفسه ، لازمة « الاوريانث » : قناصون تائهون في الفابات ! » التي لا يبعد ان تكون أجمل قطعة في الموسيقي كلها .

وفجأة بدا لها أنها سمعت وقع اقدام في الحديقة .

لم يكن ممكناً أن يكون أباها ؛ فقد كان غائباً . ولم يكن ممكناً ان تكون توسين ، فقد كانت في فراشها . كانت الساعة العاشرة ليلل . ومضت إلى نافذة الحجرة التي كان مصراعها الخشبي مغلقاً وألصقت أذبها به .

لقد بدا لها انه وقع قدمي رجل ، وان ذلك الرجل كان بمشي في اناة بالغـة .

وفي الحال هرعت مصعدة إلى الدور الأول ، فدخلت غرفتها ، وفتحت خادعة \* في مصراع نافذتها ، والقت نظرة إلى الحديقة . كان القمر بدراً . فكان في ميسورها ان ترى بوضوح وكأنها في وضح النهار . ولم يكن هناك أحد .

وفتحت النافذة . كان السكون مخيماً على الحديقة ، وكان كل ما رأته من الشارع مهجوراً شأنه دائماً .

وحسبت كوزيت أنها قد ُخدعت عن نفسها . لقد خيل اليها أنهسسا سمعت هذه الضجة . كان وهما احدثته لازمة فيبر \*\* القاتمة الفخيمة التي تفتح أمام العقل أعماقاً مذهلة تضطرب في نظر العين كغابة توقع الدوار في الرأس ، غابة نسمع فيها طقطقة الأغصان الميتة تحت اقدام القناصين الذين يُلمَحون اثناء الغسق على نحو باهت .

ولم تعاود التفكير في ذلك ـ

والى هذا ، فلم تكن كوزيت ، بطبيعتها ، سريعة إلى الذعر . كان يجري في عروقها دم الغجرية والمغامرة التي تنطلق حافية . ويجب ان نذكر انها كانت قبرة اكثر منها حيامة . كانت في اعمق اعياقها ضارية شجاعة .

<sup>\*</sup> الحادعة : الباب الصغير في الباب الكبير. ( او النافذة الصغيرة في النافذة الكبيرة ) .

<sup>\*\*</sup> Weber ( ١٧٨٦ – ١٧٨٦ ) مؤلف موسيقى الماني يعتبر في بعض الاحيان اعظم مؤلفي المدرسة الموسيقية الالمانية الرومانتيكية .

وفي اليوم التالي ، وليس في تلك الساعة المتأخرة ، بل عند هبوط الليل ، كانت تمشي في الحديقة . وفي غمرة الافكار المشوشة السي ملأت ذهنها ، حسبت انها سمعت ، طوال لحظات ، صوتاً كصوت الليلة البارحة، وكأن امرءاً كان بمشي في الظلام ، تحت الاشجار ، غير بعيد جداً عنها ، ولكنها قالت في ذات نفسها إنه ليس ثمة ما يشبه وقع الاقدام في العشب اكثر من تماس غصنين يتحركان تلقائياً ، ولم تلق بالا إلى ذلك . وإلى هذا ، فان بصرها لم يقع على شيء .

وغادرت «الدغل» ، وكان قد بقي عليها ان تجتاز الرقعة الصغيرة المعشوشية الخضراء حتى تصل إلى السلم . وألقى القمر ، الذي كان م طلع اللحظة خلفها ، – وفيها كانت كوزيت تفارق الدغل – القي ظلها أمامها على تلك الرقعة المخضوضرة .

ووقفت كوزيت مذعورة .

وإلى جانب ظلها رسم القمر رسماً واضحاً ، على العشب ، ظلسلاً آخر رهيباً فظيعاً إلى حد فريد ، ظلاً ذا قبعة مستديرة.

كان اشبه بخيال رجل من الجائز ان يكون واقفاً عند حافة الدغل ، على بضع خطى وراء كوزيت .

وانقضت لحظة عجزت خلالها عن ان تتكلم ، أو تصرخ ، أو تنادي أو تتحرك ، أو تدير رأسها .

> واخبراً حشدت كامل شجاعتها ، واستدارت في عزم . لم يكن ثمسة احد .

> > لقد نظرت إلى الارض. كان الظل قد اختفى.

وعادت إلى الدغل ، وطفقت تبحث في جسارة خلال الزوايا، ومضت حتى الباب الحديدي ، فلم تجد شيئاً .

واستشعرت دمها مثلوجاً حقاً . أكان ذلك وهماً أيضاً ؟ ماذا ! في يومين متعاقبين ؟ إن وهماً واحداً قد ُمحتمل ، أما إذا كـــانـــا

وهمين ؟ والذي اوقع في نفسها القلق اكثر ما يكون ان الظل لم يكن طيفاً على وجه التأكيد . فالأطياف لا ترتدي قبعات مستديرة البتة . وفي اليوم التالي ، رجع جان فالجان . وقصت عليه كوزيت ما اعتقدت أنها سمعته ورأته . لقد توقعت ان قلبها سوف يعرف الطمأنينة ، وان اباها سوف يهز كتفيه قائلاً : « أنت فتاة صغيرة حمقاء . » وداخل القلق جان فالجان .

وقال لهسا:

\_ « قد لا يكون ذلك شيئاً . »

وفارقها بذريعة ما ، ومضى إلى الحديقة . ورأته يفحص الباب في كثير من العنــاية .

وفي موهن من الليل ، افاقت من رقادها . كانت الآن موقنة ، ولقد سمعت في وضوح شخصاً يسر على مقربة دانية من السلم ، تحت نافذتها . وهرعت إلى خادعة النافذة وفتحتها . كان ثمة في الواقع رجل في الحديقة يحمل بيده هراوة ضخمة . وفي اللحظة التي اوشكت فيها على الصراخ ، أضاء القمر وجه الرجل . كان أباها !

وارتدت إلى سريرها ، قائلة :

ــ « واذن ، فهو قلق حقاً ! »

وأمضى جان فالجان تلك الليلة والليلتين التاليتين في الحديقة . لقسد رأته كوزيت من خلال الثقب الذي في مصراع نافذتها .

وفي الليلة الثالثة كان النقصان قد ألم بالقمر ، وكان قد ارتفع في ساعة متأخرة ، ولعل ذلك كان في الساعة الواحدة صباحاً ، عندما سمعت ضحكة مدوية ، وصوت أبيها يناديها :

\_ « كوزيت! »

فوثبت من سريرها ، وطرحت مبذلها على جسمها ، وفتحت نافذتها . كان ابوها في الرقعة المعشوشبة .

## وقسال :

ـــ « لقد ايقظتك لــكي أوقع في نفسك الطمأنينة . انظري . هو ذا ظلك ذو القبعة المستديرة . »

وأشار إلى ظل بسطه القمر على العشب ، ظل كان يشبه رجلا ذا قبعة مستديرة شبها بعيداً جداً . كانت صورة أحدثتها مدخنة موقد ذات غطاء ، صُنعت من صفائح الحديد وارتفعت فوق سطح مجاور .

وشرعت كوزيت تضحك ايضاً ، وخرّت افتراضاتها المظلمة كلها على الارض . وفي اليوم التالي ، بينا كانت تتناول الفطور مع أبيها تفكهت بحديث الحديقة الغريبة الآهلة بظلال مداخن المواقد .

واستعاد جان فالجان اطمئنانه كاملا . أما كوزيت فلم تلاحظ في كثير من العناية ما إذا كانت مدخنة الموقد فعلا في اتجاه الظل الذي رأت أو ظنت انها رأته ، وما إذا كان القمر في موقعه نفسه من السباء . ولم تتساءل قط عن غرابة تلك المدخنة التي تخشى ان يقبض عليه متلبسة بالجرعة ، والتي تنسحب حين تنظر الى ظلها . ذلك بأن الظل كان قد اختفى حين استدارت كوزيت ، وكانت كوزيت قد اعتقدت حقاً انها على ثقة من ذلك . لقد عمرت الطمأنينة فواد كوزيت . فقد بدا الدليل كاملا في نظرها ، ولم تخامرها منذ ذلك الحين تلك الفكرة بدا الدليل كاملا في نظرها ، ولم تخامرها منذ ذلك الحين تلك الفكرة الليلة ، على الاطلاق .

ومع ذلك ، فقد وقعت بعد بضعة ايام حادثة جديدة .

## تعليقات كوسين تذكي جذوة مخاوفها

وكان في الحديقة ، قرب الباب الحديدي المؤدي إلى الشارع ، مقعد حجري يحجبه سياج شائك عن أعين الفضوليين ، ولكن في استطاعة يد عابر السبيل ، مع ذلك ، ان تبلغه ببعض الجهد ، من خلال الباب الحديدي والسياج الشائك .

وذات مساء من نيسان نفسه ، غادر جان فالجان المنزل ايضاً . وكانت كوزيت قد جلست ، بعد غروب الشمس ، على هذا المقعد . كانت الريح تشتد في الاشجار ، وكانت كوزيت مستغرقة في التفكير .كان حزن غامض قد شرع يستحوذ عليها قليلا قليلا ، ذلك الحزن القهالذي يخلعه المساء ، والذي ينبثق – فمن يدري ؟ – من سر القبر نصف المفتوح في تلك الساعة .

ولعل فانتىن كانت في ذلك الظل

ونهضت كوزيت ، ودارت حول الحديقة في أناة ، ماشية على العشب الذي كان مثقلاً بالندى ، قائلة لنفسها من خلال تلك النيدلة \* الكثيبة التي اكتنفتها : « ان المرء ليحتاج إلى حذاء خشبي يسير به في الحديقة في مثل هذه الساعة . إني سوف اصاب بزكام . »

وانقلبت إلى المقعد .

ولحظة كانت تجلس عليه ، لاحظت في المكان الذي فارقته حجراً ضخماً لم يكن هناك ، من غير ريب ، قبل لحظـة .

وتأملت كوزيت هذا الحجر ، سائلة نفسها عن المعنى الذي ينطوي عليه . وفجأة خطر لها أن هذا الحجر لم بجىء بنفسه إلى ذلك المقعد ، وأن شخصاً ما قد وضعه هناك ، وأن ذراعاً قد مرت من خلال الباب

<sup>\*</sup> النيدلة: السير اثناء الرقاد.

الحديدي المقضب . وعصف بها الذعر . كان ذعراً حقيقياً هذه المرة . لا مجال للشك على الاطلاق ؛ فالحجر كان هناك . ولم تمسه . ووئت هاربة من غير ان تجرو على النظر إلى وراء . وفزعت إلى البيت . وفي الحال أوصدت باب السلم الزجاجي بالمصراع الخشبي ، وبالمتراس والمزلاج . وسألت توسن :

- ۔ « هل رجع ابي ؟ ،
- « لا ، إنه لم يرجع بعد ، يا آنسة . ،

(لقد اشرنا مرة إلى تمتمة توسين . فليسمح لنا القاريء أن لا نصور ذلك من جديد . فنحن نكره العلامات الموسيقية الخاصة بعاهـــة من العاهــات . )

وكان من دأب جان فالجان \_ وهو رجل يألف التفكير والمشي في موهن من الليل \_ ان لا يؤوب إلا في ساعة متأخرة .

واضافت كوزيت :

- « توسين ، اهتمي كل مساء باغلاق المصاريع جيداً بالحديد ، فوق الحديقة على الاقل ، ولا تنسي ان تدخلي الاشياء الحديدية الصغيرة في الحلقات الصغيرة التي توصد الابواب والنوافذ . »

- « اوه ، لا تخافي ، يا آنسة . »

- « لأن المنطقة منعزلة جداً . ،

فقالت توسن :

- « لستِ مخطئة من هذه الناحية . إننا قد ُنذبح قبل ان نجد متسعاً من الوقت لنقول آخ ! ثم إن السيد لا ينام في البيت . ولكن لا تخافي، يا آنسة . إني اوصد النوافذ كالباستيل . أمرأتان متوحدتان ! أنا أعتقد جيداً أن هذا كاف لأن بحملنا على الارتعاد . فكري ، مجرد تفكير ،

بأنك ترين رجالا يدخلون إلى الغرفة ليلا ، ويقولون لك : «هش!» ويشرعون في حز حنجرتك . ليس خوفنا من الموت . فالناس يموتون ، هذا حسن ، ونحن نعرف جيداً ان علينا ان نموت ، ولكنه الذعر من ان يمسنا مثل هؤلاء الناس . وفوق هذا ، فعندك سكاكينهم . انها تحز على نحو رديء من غير شك! آه ، يا التهيي! » فقالت كوزيت :

\_ « اسكتى ! اغلقي كل شيء جيداً . »

ولم نجرو كوزيت ، وقد روعتها المأساة التي ارتجلتها توسين – ولعلها ربُوعت ايضاً بذكرى أطياف الاسبوع الماضي التي عاودتها – لم تجرؤ حتى على ان تقول لها : « اذهبي وانظري إلى الحجر الذي وضعه شخص ما على المقعد! » بسبب من خوفها ان يفتح باب الحديقة كرة اخرى ، وخشية ان يدخل « الرجال » من جديد . لقد أغلقت جميع الابواب والنوافذ في عناية ، وطلبت إلى توسين أن تطوف بالبيت كله ، من القبو إلى العلية ، واحتبست نفسها في غرفتها ، وأحكمت إيصاد الباب بالحديد ، ونظرت تحت السرير ، واستلقت عليه ، ونامت نوماً قلقاً . وطوال الليل ، رأت الحجر الكبر كالجبل ، مليناً بالكهوف .

وعند شروق الشمس ـ ومن خصائص شروق الشمس أنه بجعلنا نضحك على مخاوفنا الليلية كلها ، وضحكتنا تكون دائماً متناسبة مـع المخوف الذي ألم بنا ـ نهضت كوزيت ، ناظرة إلى ذعرها وكأنه كابوس من الكوابيس ، وقالت في ذات نفسها : « ما الذي رأيته في الحلم ؟ إنها مثل تلك المخطى التي اعتقدت أنني سمعت وقعها ليلا ، خــلل الاسبوع الماضي ، في الحديقة ! إنه مثل خيال مدخنة الموقد ! هــل سأغدو جبانة منذ اليوم ؟ »

واشرقت اشعة الشمس من خلال فروج النافذة الخشبية ، وخلعت على الستاثر الدمقسية لون الارجوان ، فأعادت الطمأنينة إلى نفس كوزيت

حتى لقد زايلتها تلك الأفكار كلها ، ونسيت حتى الحجر .

- « لم يكن ثمة حجر على المقعد ، كما انه لم يكن في الحديقة رجل ذو قبعة مستديرة . لقد رأيت الحجر في منامي ، كما رأيت سائر الاشياء في منامي أيضاً . »

وارتدت ثيابها ، ونزلت إلى الحديقة ، ومضت إلى المقعد ، وأحست بالعرق البارد يتصبب منها . كان الحجر هناك .

ولكن ذلك لم يدم غير لحظة . فما هو ذعر في الليل يصبح فضولاً في النهار . وقالت :

- « عجيب ! دعني أرى ! »

ورفعت الحجرالذي كان كبيراً الى حد لا بأس به ، فاذا تحته شيء اشبه ما يكون برسالة .

كان ظرفاً ورقياً أبيض وأمسكت به كوزيت . لم يكن على احد جانبيه عنوان ، ولم يكن على جانبه الآخر خاتم . ومع ذلك ، فالظرف على الرغم من انه كان مفتوحاً لم يكن فارغاً . كان في امكانها أن ترى الاوراق فيه .

وقلبته كوزيت بين يديها . لم يعد ثمــة ذعر ، ولم يبق ثمــة فضول . كان ثمــة بدء شوق قلق .

وأخرجت كوزيت ما في الظرف ، كان دفتراً مرقمة صفحاته كلها ، وقد انطوى كل منها على بضعة اسطر كتبت بخط جميل بعض الشيء ، كها اعتقدت كوزيت ، ودقيق جداً .

وبحثت كوزيت عن اسم ، فلم تجد شيئاً . وعن توقيع ، فلم تجد شيئاً . إلى من كانت الرسالة موجهة ؟ اليها في اغلب الظن ، ما دامت يسد قد وضعت الرزمة على مقعدها . من الذي أرسلها ؟ واستبدت بها فتنة لا سبيل إلى مقاومتها ، وحاولت أن تشيح ببصرها عن تلسلك الاوراق التي ارتعشت في يدها ، ونظرت إلى السهاء ، إلى الشسارع ،

إلى شجرات الطلح الندية بالضياء ، وإلى حيائم كانت تطير فوق سطح مجاور ، ثم انخفض بصرها ، فجأة ، وفي لهفة ، ملتمسآ المخطوطة ، وقالت في ذات نفسها ان عليها ان تعرف ما الذي كان فيها . واليك ما قرأت :

ع قلب تحت **حج**ر

اختصار الكون إلى كائن فرد ، وبسط السكائن الفرد حتى الالسه ... ذلك هو الحب .

الحب تحيـة المـلاك للنجوم .

ما اعظم حزن الروح حين تكون محزونة من الحب !

اي فراغ هو غياب الكائن الذي يملأ وحده العالم كله! أوه! ما اصدق قولهم ان الكائن المحبوب يصبح رباً! إن المرء ليدرك ان الله خليق به ان يكون شديد الغيرة إذا لم يخلق أبو الجميع الكون من اجل الحب !

حسب ُ النفس ومضة ابتسامة تحت قبعة من الكريب الأبيض ذات تُويج زنبقي حتى تدخل إلى قصر الاحلام .

إن الله من وراء كل شيء ، ولكن كل شيء يخفي الله . الاشياء

سوداء ، والكائنات غير شفافة . وحبك كائنـــأ مـــا ، يعنــي انـــك تحيـــله شفافـــأ .

\*

بعض الأفكار صلوات . هناك لحظات تكون فيها النفس جاثية على ركبتيها مهما كان وضع الجسد .

\*

إن المحبن اللذين باعد ما بينها الزمان نخدعان الغيبة بالف شيء وهمي لها برغم ذلك حقيقتها . لقد حرم احدها رؤية صاحبه ، وليس في ميسورها أن يتراسلا ، ولكنها بجدان جمهرة من وسائل المراسلة الغريبة . انها بحملان تغريد الطيور ، وشذا العطور ، وضحك الاطفال ، وضياء الشمس ، وتنهدات الربيح ، وأشعة الكواكب ، والكون كله رسائلها تلك . ولم لا ؟ إن جميع ما أبدعه الله إنما جعل لخدمة الحب . والحب هو من القوة بحث يستطيع ان يحمسل الطبيعة كلها رسائله .

ايه ايها الربيع ! انت رسالة أدنجها لها .

夲

لا يزال المستقبل للقلب اكبُر مما هو للعقل. فالحب هوالشيءالوحيد القادر على أن يحتل الأبدية وبملأها. إن اللانهائي لفي حاجة إلى اللانافسد.

本

الحب يشارك النفس نفسها . إنه من الجبلة ذاتهما . هو مثلهمما شرارة السهية . وهو مثلها ممتنع على الفساد ، ممتنع على التجزئة ، ممتنع على الزوال . إنه معين نار في باطننا ، خالد ولا نهائي ، فليس في استطاعة شيء أن يضع حداً له ، وليس في استطاعة شيء أن يطفئه . نحن نحس به يضطرم حتى في مسخ عظامنا ، ونحن نراه يشع

حتى إلى أعماق السياء.

\*

ايه ايها الحب! لك المجد! يا ضياء عقلين متفاهمين ، وقلبين متقايضين ، ونظرتين متداخلتين! إنك سوف تقبل علي ، اليس كذلك، أيها اليُمن ؟ نزهات مشتركة في المناطق المتوحدة! ايسام مباركسة مشعة! لقد حلمت احياناً بأن الساعات كانت تنفصل ، بين الفينة والفينة ، عن حياة الملائكة وتهبط إلى هنا ، على الارض ، لكي تنفذ في مصائر الناس واقدارهم .

\*

ليس في استطاعة الرب ان يضيف شيئاً إلى سعادة اولئك الذين يحب بعضهم بعضاً ، غير اعطائهم الديمومة اللامتناهية . فبعد حيساة الحب تكون ابدية الحب زيادة حقاً . أما زيادة كثافة السعادة السي لا سبيل إلى وصفها ، السعادة التي يضفيها الحب على النفس في هذا العالم ، فذلك امر متعذر حتى على الالده . إن الله كمال السماء ، وإن الحب كمال الانسان .

\*

انك تنظر إلى النجم بدافعين ، لأنه ساطع ، ولأنه ممتنع على الفهم . إن إلى جانبك شعاعاً الطف ، ولغزاً اعظم : المرأة .

本

ان لنا جميعاً ، كائناً من كنا ، اجهزتنا التنفسية . فاذا ما أعوزتنا ، أعوزتنا ، أعوزنا الهواء ، وعندئذ نقضي نحبنا . والموت من فقرنا إلى الحب شيء مروَّع . إنه اختناق النفس .

\*

حين يذيب الحب كائنين وبمزج ما بينها في وحدة ملائكية مقدسة ينكشف لها سر الحياة . الهما لا يعدوان ، عندئذ ، أن يكونا تعبيرين اثنين لقدر مفرد . إنها لا يعدوان ، عندئذ ، ان يكونا جناحين لروح مفردة . فلأن تحب يعني ان تحلق !

\*

يوم تمر بك امرأة تسفح الضياء عليك فيها هي تمضي لسبيله ، فيأخذك الذهول ، فعندئذ تكون قد أحببت . وليس امامك ، بعدئذ ، غير شيء واحد ينبغي ان تعمله : أن تفكر فيها بتركيز بالغ يكرهها آخر الأمر على ان تفكر فيك .

\*

ما يبدأه الحب فليس في ميسور أحد غير الله أن ينهيه .

\*

الحب الحقيقي يغالي في الحزن ويأخذه الجذل من أجل قفاز ضائع أو منديل يعثر عليه ، وهو محتاج في تفانيه وآمساله إلى الأبدية . إنه يتألف من العظيم إلى ما لا نهاية ومن الصغير إلى ما لا نهاية في وقت معاً .

\*

اذا كنت صخرة فكن ودوداً . واذا كنت نبتة فكن حساساً . واذا كنت رجلا فكن حباً .

\*

ليس يكفي الحبّ شيء . فحين نفوز بالسعادة نطمع بالجنة . وحين نفوز بالجنة نطمع بالسياء .

إيه يا من تحبون بعضكم بعضاً ، هذا كله في الحب . كونوا مـــن الحكمة بحيث تعبرون عليه . إن في الحب من التأمل مثل ما في الجنة ، ومن الجذل اكثر مما في الجنة .

\*

\_ ﴿ أَلَا تُزَالُ تَجِيءَ إِلَى اللوكسومبورغ ؟ ﴾ \_ ﴿ لَا ، يَا سَيْدِي . ﴾ \_

• إنها تسمع القداس في هذه الكنيسة ، أليس كذلك ؟ ، \_ • إنهــــا ما عادت تجيء إلى هنا . » \_ « ألا تزال تعيش في هذا البيت ؟ ، \_ « لقد انتقلت ! » \_ « إنها لم تقل ! ، \_ « لقد انتقلت ! » \_ « إنها لم تقل ! ، ما أقتم جهل المرء عنوان روحه !

卆

للحب صبيانياته ، أمسا العواطف الاخرى فلها صغائرهـا . الخزي للعواطف السبي تحيل الانسان صغيراً ! والمجــــد لتلك الـــــي ترده طفـــلا !

\*

هذا شيء عجيب ، اتعرف ذلك ؟ أنا في الظلام . إن ثمــة مخلوقـــة مضت لسبيلها حاملة السهاء معها .

\*

أوه! لأن أرقد معها جنباً إلى جنب في الجدث نفسه ، ويدي في يدها ، ولأن ألمس في الظلام ، بين الفينة والفينة ، اصبعاً من اصابعها في الطف ، كافيان لتحقيق سرمديتي .

本

\*

أحبوا . إن تجلياً كوكبياً كئيباً ليمتزج بهذا النكال . إن ثمـــة نشوة روحية في الحشرجة .

\*

يا لابتهاج الطيور! إن لها تغريدها لأن لها أعشاشها.

水

الحب تنفس سهاوي لهواء الجنة .

إن القلوب الكبيرة والعقول الحكيمة تتقبل الحياة كما أبدعها الله . إنها تجربة طويلة ، استعداد خفي للقدر المجهول . وهذا القدر – الحقيقي – يبدأ بالنسبة إلى الانسان عند الخطوة الأولى في داخل القبر . . وعندئذ يتبدى له شيء ، ويشرع في تبين النهائي . النهائي ، فكر في هذه الكلمة . الأحياء يرون اللانهائي ، أما النهائي فلا يتكشف إلا للاموات . وفي غضون ذلك ، أحبوا وتألموا ، وأملوا وتأملوا . والويل ، واأسفاه ، لذلك الذي لم يحب إلا اجساداً ، واشكالا ، وظواهر كاذبة ! ان الموت سوف ينتزع ذلك كله منه . حاولوا ان تحبوا نفوساً ، فلسوف تجدون تلك النفوس كرة اخرى .

本

لقد التقيت في الشارع شاباً معدماً تيمه الحب . كانت قبعته عتيقة ، وكانت ثيابه متهرئة . وكان مرفقاه مثقوبين . لقد تسرب الماء من خلال حذائه ، وتسربت النجوم من خلال روحه .

\*

ما اعظم أن يكون المرء محبوباً! واعظم من ذلك ان يحب! إن القلب ليغدو باسلا بفضل الهيام. إنه لا يعود مؤلفاً من شيء غير ما هو رفيع ما هو محض وخالص، وانه لا يعود ناهضاً على شيء غير ما هو رفيع وعظيم. عندئذ يتعذر على الفكرة غير اللائقة ان تنبثق فيه إلا بمقدار ما ينبت القرّاص على سطح جبل من جليد. إن النفس الشامخة الرائعة، الممتنعة على الشهوات والانفعالات المبتذلة، المرتفعة فوق سُحب هذا العالم وظلاله – الحاقات، والاكاذيب، والاحقاد، والاباطيل، وضروب الشقاء – لتقيم في زرقة الساء، ولا تستشعر غير ارتجاجات القدر العميقة الخفية، كما تستشعر قمم الجبال هزات الارض.

لو لم يكن تمسة من يحب ، لانطفأت الشمس .

## كوزيت بعد الرسالة

وخلال تلك التلاوة انخرطت كوزيت ، تدريجياً ، في دنيا الأحلام . ولم تكد ترفع عينيها عن السطر الاخير من الصفحة الاخيرة حتى اقبــل الضابط الوسيم ــ فقد حان وقته ــ ومر بالباب الحديدي مظفراً . ووجدته كوزيت بشعاً مروعياً .

فكرت كوزيت . لقد كتبتها يــد واحدة ، ولكن باحبار مختلفة ، هي حيناً سوداء فاحمة ، وهي حيناً ضاربة إلى البياض ، عند وضع المــــاء في المحبرة ، مما يوذن بأن ذلك قد تم في ايام متعددة . كانت اذن فكرة سُفحت هناك، زفرة ونفرة من غير ما نظام، من غير ما نسق، من غير ما اختيار،من غير ما عُلية ن وكيفها اتفق. ولم يقدر لكوزيت أن تقرأ شيئاً مثل هذا من قبل . وتركت هذه المخطوطة ، التي وجدتها كوزيت مع ذلك وضوحاً اكثر منها غموضاً ، أثراً في نفسها ممــاثـــلا لأثر معبد نصف مفتوح . كان كل من هذه الاسطر العجيبة يتألق امام عينيها ، ويغمر فوادها بضياء غريب. وكانت التربية التي أخضعت لهــــا قد حدثتها عن الروح دائماً ، ولم تحدثها قط عن الحب ، فهــي اشبه ما تكون بشخص يتكلم عن الجذوة ولا يتكلم عن الشعلة البتة. وكشفت لها هذه المخطوطة ذات الصفحات الخمس عشرة ، فجأة وفي عذوبة ، عن الحب كله ، وعن الألم ، والقدر ، والحياة ، والابدية ، والبداية ، والنهاية . كانت مثل يد انفتحت وألقت عليها ، فجأة ، حفنة مــــن شعاع الشمس. لقد استشعرت في تلك الاسطر القليلة طبيعة منفعلة ، محتدمة ، سخية ، صادقة ، وارادة متفانية ، وأسى ضخماً ، وأملا لا

حد له ، وقلباً منقبضاً ، ونشوة روحية بهيجة . أي شيء كانت تلك المخطوطة ؟ رسالة . رسالة من غير عنوان ، من غير اسم ، من غير تاريخ ، من غير توقيع ، ملحة وغير مغرضة ، احجية مؤلفة من حقائق . رسالة حب جُعلت لكي ينقلها ملاك وتقرأها عذراء ، موعد مضروب وراء الارض ، رسالة غرامية من طيف إلى ظل . كان شخصاً غائباً هادئاً ، وإن يكن مرهقاً ، شخصاً بدا وكأنه مستعد لأن بجد في الموت ملجاً ، وقد بعث إلى الغائبة سر القدر ، مفتاح الحياة ، الحب . لقد كتبت والقدم في القبر ، والأصبع في السهاء . إن تلك الاسطر ، الهابطة واحداً اثر واحد على الورق ، كانت ما يمكن ان ندعوه قطرات النفس .

والآن ، عمن بمكن ان تكون هذه الصفحات قد صدرت ؟ مـــن الذي مكن ان يكون قــد كتبها ؟

> ولم تتردد كوزيت لحظة . رجل واحد ليس غير . هـو !

كان الضياء قد بُعث في ذهنها ، وتبدى لها كل شيء كرة اخرى . لقد شعرت بابتهاج رائسع وحصر نفسي عميق . كان هو ! هو الذي كتب اليها ! هو الذي كان هناك ! هو الذي مرت ذراعه عبر ذلك الباب الحديدي المقضب ! ففيها كانت هي تنساه ، عثر هو عليها من جديد ! ولكن هل نسيته حقاً ؟ لا ، على الاطلاق ! كانت مخبولة إذ ظنت ذلك لحظمة واحدة . لقد أحبته دائماً ، وتدلحت به دائمساً . كانت النار مغطاة بالرماد ، وكانت قد مُخنقت فترة من الزمان ، ولكنها كانت تراها جيداً . إنها لم تزد على ان غاصت إلى الأعماق ، وها هي ذي الآن تنفجر من جديد وتلهب كيانها كله . كانت تلك الرسالة أشبه بشرارة سقطت من تلك الروح الاخرى إلى روحها . وأحست بالحريق تضطرم نيرانه كرة اخرى . وتشبعت بكل كلمة من كلهات المخطوطة .

وقالت : « آه ، اجل ! كيف أدرك ذلك كله ! ذلك ما سبق لي ان قرأته في عينيه . »

وحين أتمت تلاوة الرسالة للمرة الثالثة عاود الملازم الاول تيبودول الظهور أمام الباب الحديدي المقضب ، وصل مهازه على حصباء الطريق . ورفعت كوزيت عينيها على نحو آلي . لقد خالته تافها ، أبله ، سخيفا ، لا غناء فيه ، مغروراً ، بغيضاً إلى النفس ، وبشعاً جدا . وحسب الضابط ان الواجب يقتضيه ان يبتسم ، فأشاحت بوجهها خجلة مغيظة . وكانت خليقة بأن تبتهج لو استطاعت ان تقلد في رأسه بشيء ما .

وولت فراراً ، وانقلبت إلى المنزل ، واوصدت على نفسها باب غرفتها لسكي تعيد تلاوة المخطوطة ، ولكي تحفظها عن ظهر قلب ، ولكي تحفظها عن ظهر قلب ، ولكي تستسلم إلى التأمل . حتى إذا قرأتها قراءة جيدة ، قبلتهــــا ووضعتها في صدرها .

وقضي الأمر . لقد استحوذ الحب الاثيري العميق على كوزيت ، مرة ثانية . كانت هاوية عدن قد فُتحت العامها من جديد.

وطوال ذلك النهار ، غلب على كوزيت ضرب من الذهول . لقد تعذر عليها التفكير ، أو كاد . كانت الافكار اشبه شيء بكبة غزل مشوشة متشابكة في دماغها . ولم تستطع ان تحدس بشيء . ورجت ، حتى من خلال رعدتها – ماذا ؟ – اشياء غامضة . ولم تجرو على ان تعد نفسها بشيء ، ولم ترغب في ان تأبى على نفسها شيئاً . وران الشحوب على وجهها بعد الشحوب ، وعصفت الرعدة بجسدها بعد الرعسدة . لقد بدا لها في بعض اللحظات انها دخلت في دنيا الأوهام . وقالت في ذات نفسها : « هل هذا حقيقي ؟ » ثم لمست الورقة الحبيبة تحت ثوبها ، وضغطتها على فؤادها ، واستشعرت زواياها فوق لحمها . ولو قد رآها جان فالجان في تلك اللحظة اذن لارتعد أمام ذلك الابتهاج الساطع

المجهول الذي أومض من مقلتيها . وفكرت قائلة : « اوه ، أجــل ! إنه هو حقاً ! لقد جاءتني هذه منه ! »

وقالت في ما بينها وبين نفسها إن تدخلاً من جانب الملائكة ، إن حظــاً سياوياً قد أعاده اليها .

يا لتجلي الحب ! يا للأحلام ! إن هذا الحظ السماوي ، إن تُدخل الملائكة هذا ، كان كُريَّة الخبز التي القاها لص إلى لص من محكمة شارلمان إلى «حفرة الاسود» ، فوق سطوح سجن لا فورس .

## لقد 'جعل العجائز للخروج حين يكون ذلك ملائماً

وحين هبط المساء ، غادر جان فالحان المنزل . وارتدت كوزيت فستانها ، ورجلت شعرها على النحو الذي كان يلاثمها اكثر الملاءمة ، وارتدت ثوباً كان عنقه – بعد أن اقتطع منه المقص اكثر مما ينبغي فهو يكشف بهذا التجويف عن أصل العنق – «غير محتشم بعض الشيء» كما تقول الفتيات الصغيرات . ولم يكن ذلك الثوب غير محتشم بحسال من الاحوال ، ولكنه كان اجمل من اي ثوب من طراز آخر . وأنما انخذت هذه الزينة كلها من غير أن تدري لماذا .

أكانت تعتزم مغادرة المنزل ؟ لا .

أكانت تنتظر ان يزورها أحد ؟ لا .

وعند الزوال ، هبطت إلى الحديقة . كانت توسين مشغولة في مطبخها المطل على الفناء الخلفي . وشرعت تمشي تحت الاغصان ، مقصية اياها جانباً ، بن الفينـــة والفينة ، لأن بعضها كان خفيضاً جداً .

وهكذا انتهت إلى المقعد .

كان الحجر ما يزال هناك .

وقعدت ، ووضعت يدها البيضاء الناعمة على ذلك الحجر وكأنمــــا كانت تلاطفه وتشكره .

وفجأة ، استشعرت ذلك الاحساس ، الممتنع على التحديد ، الذي نستشعره — على الرغم من عدم رويتنا شيئاً — حين يكون شخص ما ، واقفــاً خلفنا .

وادارت رأسها ، ونهضت .

کان **هو** .

كان حاسر الرأس . وكان يبدو شاحباً ومهزولا . ولم تتبين بذلت. السوداء إلا بشق النفس . فقد أبهت الغسق جبينه الوسيم ، وغطى عينيه بالظلام . كان فيه ، تحت حجاب من العذوبة لا يضاهى ، شيء من الموت ومن الليل . وكان وجهه مضاء بنور يوم محتضر ، وبتفكيير نفس مفارقة .

لقد بدا وكأنه لمــًا مُمس طيفاً ، ولكنه لم يعد بعد رجلا .

كانت قبعته مطروحة على بضع خطوات ، في وسط الأدغال .

وأشرفت كوزيت على الأغماء ، فلم تطلق صيحة واحدة . لقسد ارتدت إلى الوراء ، في مهل ، اذ احست وكأن شيئاً بجذبها إلى أمام . ولم يأت هو بحركة . ومن خلال ذلك الشيء المحزون الممتنع على الوصف ، والذي كان يلفه ، استشعرت نظرة عينيه اللتين لم ترهما . والتقت كوزيت ، في تراجعها ، بشجرة ما، فاستندت اليها . ولولا هذه الشجرة لسقطت على الارض .

ثم إنها سمعت صوته ، ذلك الصوت الذي لم تسمعه سهاعاً حقيقياً

من قبل قط ، مرتفعاً ، وما يكاد ، فوق حفيف الاغصان ، مغمغماً : ــ ، عفوآ ، أنا هنا . ان قلبى ليتفطر، ولم يكن في ميسوري أن أحيا كما كنت أحيا ، ومن اجل ذلك اقبلت. هل قرأت ما وضعتـــه هناك، على هذا المقعد ؟ هل عرفتني ولو معرفة بسيطة ؟ لا تخافي مني . لقد انقضت على ذلك فترة طويلة ، فهل تذكرين يوم نظرتِ الي ؟ كان ذلك في حديقة اللوكسومبورغ ، قرب « المقاتل » . ويوم مررت بيى ؟ كان ذلك في السادس عشر من حزيران ، والثاني من تموز . وبعد فترة قصيرة يكون قد انقضى على ذلك عام كامل . أنا لم أرك منذ زمن طويل . لقد سألت مؤجرة الكراسي فأنبأتني انها ما عادت تراك البتة . لقد عشت في «شارع الغرب» ، في الدور الثاني من مقدّم البناء ، في منزل جديد ، أرأيت ، اني أعرف ! لقد تبعتك . واي شيء كان ينبغي ان افعله ؟ وخيل الي اني رأيتك تمرين ذات يوم وأنا أقرأ الصحف تحت أقواس الأوديون . وركضت . ولكن لا . كـــان شخصاً يعتمر بقبعة مثل قبعتك . وعندما مهبط الليل ، اجيء إلى هنـــا . لا تخافي ، إن احداً لا يراني . إني الجيء لأرى إلى نوافذك عن كثب . انا أمشى في كثر من الرفق لكي لا تسمعيني ، فقد تروّعين لولم أفعل. وفي احدى الليالي الماضية كنت خلفك ، واستدرت ، فوليت فرارآ . وذات يوم ، سمعتك تغنن . وغمرتني السعادة . هل يزعجك سياعي غناءك من خلال مصراع النافذة ؟ ان ذلك لا مكن ان يصيبك بأذى ما . أجل لا ممكنه ان يصيبك بأذى ، أليس كذلك ؟ انظري ، انت ملاكي. دعيني اجيء في بعض الاحيان ، أنا اعتقد اني سوف اموت . ليتـــك فقط تعرفين ! اعذريني ، انا اخاطبك ، انا لا أدري ما الذي أقوله لك . جــائز ان يكون في صنيعي هذا ما يغضبك. هل أغضبك حقاً ؟ ي وقالت :

ــ ﴿ اوه ، واأماه ! ﴾

وتمايلت خائرة القوى ، وكأنمــا كانت تحتضر .

وامسك بهما ، وخرّت على الارض ، فضمها بين ذراعيه ، وهصرها في شدة ، غير واع ما الذي كان يعمله . واسندها فيها كان هو نفسه يتهايل . فقد استشعر وكأن رأسه مليء بالدخان . واخترقت جفنيه ومضات من ضياء . وتلاشت أفكاره . لقد بدا له وكأنه يؤدي فريضة دينية ، وينتهك حرمة شيء مقدس . وإلى هذا ، فأنه لم يحس العاطفة عارمة نحو هذه الفتاة الفاتنة التي كان يستشعر صورتها على فؤاده . كان الحب قد أفقده صوابه .

وأمسكت بيده ، ووضعتها على فؤادها . وأحس بالورقة هناك ، وتمتم :

۔ « أنت تحبينني ، اذن ؟ »

فأجابته بصَوت خفيض جداً ، فهو لا يعدو ان يكون نفـَساً ما يكاد يُسمع :

س « صه ! أنت تعرف ذلك ! »

وخبأت رأسها المحمرً في صدر الشاب الفخور الثمل .

وارتمى على المقعد ، وهي إلى جانبه . وتعطلت لغة الكلام . كانت النجوم قد شرعت تشع . كيف اتفق ان التقت شفتاهما ؟ كيف يتفق للعصفور ان يغرد ، وللثلج ان يذوب ، وللوردة ان تنوّر ، ولنوار ان تتفتح أكمامه ، وللفجر ان يبيض خلف الاشجار السوداء على قمسة التلال المرتعدة ؟

قبلة واحدة ، ذلك كان كل شيء ."

وارتعدا جميعاً ، ونظر كل منهما إلى الآخر ، وسط الظلام ، بعينين ملتمعتين .

ولم يحسا لا بالليل المعتدل البرودة ، ولا بالحجر البارد ، ولا بالارض الرطبة ، ولا بالعشب الندي . لقد تبادلا النظرات وفـــوًاد كل منهما طافسح بالافسكار . وكانا قسد شبكا يديهـــا ، مــــن غير أن يدريـــا .

ولم تسأله – بـل ان ذلك لم نخطر لهـا على بال – كيف وبأعــــا طريقة وفتّ للدخول إلى الحديقة . لقد بدا لهـا أن من الطبيعي جــدآ ان يكون هناك !

ومن حين إلى حين كانت ركبة ماريوس تمس ركبـــة كوزيــت . وارتعدا جميعاً .

وبين الفينة والفينة كانت كوزيت تتلجلج بكلمة . وارتجفت روحهـــا على شفتيها ، كما ترتجف قطرة من ندى على رمحانة من الرياحين . وشيئاً بعد شيء، شرعا يتكلمان . وخلَّفَ التدفقُ الصمتَ الذي هو افراط . كان الليل رائعاً سنياً فوق رأسيهما . وتناجى هذان الكائنان ، الطاهران طهارة الارواح ، بكل شيء : باحلامهما ، وخبالاتهما ، ونشواتهما ، وأوهامهما ، وقنوطهما ، وكيف عبد كل منهما الآخر عن بعد ، وكم قــد تاق كل منهـما إلى الآخر ، واليأس الذي غلب عليهما حين فرقت ما بينهما الأيام . لقد تطارحا ، في حميمية مثالية لم يستبطع الحدود ، وغريب إلى أبعد الحدود . وروى احدهما للآخر ، بأنمسان ساذج باوهامهما ، كل ما اوحاه إلى تفكيرهما الحب ، والشباب ، ومسا بقي لديهما من طفولة . لقد تدفق احد هذين القلبين في الآخر، حتى إذا انقضت ساعة من الزمان كان الشاب قد أشرِب روح الفتاة ، وكـانت الفتاة قد أشرِبت روح الشاب . لقــد تداخـــلا ، وتساحرا ، و-ـــر احدها الاخر .

وحين انتهيا ، حين فرغا من قول كل شيء ، وضعت رأسها على كتفه وسألته :

- لا ما اسمك ؟ ي

فقال:

ــ د اسمي ماريوس . وانت ؟ ۽

ـ د اسمي کوزيت . پ

### الكتاسيالسادس

# غافروش للصغير

#### حيلة شريرة من حيل الريح

منذ عام ١٨٢٣ ، فيها كان فندق مونفيرماي يغرق وُيبتلع شيئاً بعد شيء ، لا في هاوية الافلاس ، ولكن في بالوعة الديون الصغيرة ، رزق تيناردييه وزوجته ولدين اضافيين ، كلاهها ذكر . وهكذا أمسى عدد اولادهها خمسة : بنتين وثلاثة صبيان . وكان ذلك كثيراً .

وكانت تيناردييه الزوجة قد تخلصت من هذين الاخيرين ، وهما بعد صغيران جداً ، بمصادفة سعيدة فريدة .

« تخلصت » هي الكلمــة الملائمة . فقد كان في هذه المرأة كسرة من

الطبيعة ليس غير . وفوق هذا ، فتلك ظاهرة نجد لها اكثر من مشل واحد . فمثل «المارشالة دو لا موث - هو دانكور » \* كانت تينارديه الزوجة أماً لبنتيها فحسب . لقد انتهت امومتها هناك . ومع صبيانها ، بدأت كراهيتها للجنس البشري . فمن ناحية صبيتها ، كانت نزعتها الشريرة عمودية شديدة التحدر ، وكان لقلبها عند تلك النقطة منحدر رهيب . وكما رأينا من قبل ، كانت تكره الولد الاكبر ، وتمقت الولدين الآخرين . لماذا ؟ لأنه . أفظع الدوافع وأشد الأجوبة استعصاء على المناقشة : لأنه . لقد قالت هذه الام : « انا لست في حاجة إلى رزمة صياحة من الاولاد . »

نحن نذكر تلك الفتاة ، مانيون ، التي تحدثنا عنها في صفحات سابقة ، والتي وفقت إلى حمل جيلنورمان الطيب على ان يكفل ولديها و مجري عليها رزقاً . كانت تحيا في اله «كي دي سيليستين » عند زاوية شارع «بيتي موسك » القديم الذي بذل غاية جهده لكي يحول سمعته البغيضة إلى شذا عاطر . وكثير من الناس يذكرون وباء الذيحة الذي أحزن ، منذ خمسة وثلاثين عاماً ، تلك الاحياء القائمة على ضفاف السين في باريس ، والذي افاد العلم منه لكي يختبر ، على نطلال واسع ، فعالية إدخال حجر الشب بالنفخ ، هذا العلاج الذي استعيض واسع ، فعالية إدخال حجر الشب بالنفخ ، هذا العلاج الذي استعيض عنه اليوم ، لحسن الحظ ، بصبغة اليود مستعملة استعمالا خارجياً . ففي فلك الوباء فقدت مانيون ولديها ، وهما بعد صغيران ، في يوم واحد ، ولاول في الصباح ، والثاني في المساء . وكانت تلك ضربة " . فقد كان هذان الطفلان ذوي قيمة بالنسبة إلى امهها . كانا عثلان ثمانين فرنكاً

<sup>\*</sup> زوجة المارشال لاموث – هودانكور La Mothe – Houdancourt ( ١٦٧٢ – ١٦٧٥ ) مارشال فرنسة وقد دافع عن « بايون » ، في بسالة ، عام ١٦٥٢

كل شهر . وكانت هذه الفرنكات الثهانون تدفع بكثير من الدقة ، باسم مسیو جیلنورمان ، من قبل وکیل أملاکه ، مسیو بارج ، و هو حاجـب محكمة متقاعد ، شارع ملك صقلية . واذ مات الولدان ، فقد ُدفـن الدخل . والتمست مانيون وسيلة جديدة . ففي ماسونية الشر التي كانت هي جزءآ منها كان كل القوم يعرفون كل شيء ، ويصونون السر ، تيناردييه وزوجته اثنان . اثنان من أالجنس نفسه ، والعمر نفسه . وهكذا آمسى الصغىران تيناردييه ، الصغيرين مانيون . وغادرت مانيون الـ-«كي دي سيليستين » ، ومضت لتسكن في شارع كلوشبيرس . وفي باريس تنقطـع الهوية التي تشد الفرد إلى نفسه من شارع إلى شارع . واذلم تُحطَ الحكومة علماً فانها لم تعترض ، وبذلك تمت عمليــة الاستبدال من أيسر الطرق كل ما في الامر ان تيناردييه طلب ، مقابل إعارته ولديه ، عشرة فرنكات شهرياً ، فوعدته مانيون ذلك ، بل لقد دفعت اليه الجُمُعل . ولسنا في حاجة إلى القول إن مسيو جيلنورمـــان واصل الدفع . كان يفد عليهم مرتين كل عام ، لكي يرى الولدين الصغيرين . ولم يلاحظ التغير . وقالت له مانيون : «سيدي ، ما أعظم شبههما بك ! »

وانتهز تيناردييه ، الذي كان التجسد سهلا عليه ، الفرصة لكي يصبح جوندريت . وما كادت ابنتاه وغافروش يجدون متسعاً من الوقت ليدركوا أن لهم اخوين صغيرين . وفي درك معين من البؤس ، يستحوذ على الناس ضرب من اللامبالاة الشبحية ، فهم ينظرون إلى الكائنات البشرية نظرتهم إلى يرقانات . إن اشد الناس قرابة منك كثيراً ما لا يكونون بالنسبة اليك غير اشكال من الظل غامضة لا تكاد تتبينها على يكونون بالنسبة اليك غير اشكال من الظل غامضة لا تكاد تتبينها على خلفية الحياة الكثيرة الضباب ، ومن اليسير مزجها ثانية بالمجهول .

وعشية تسليمها ولديها الصغيرين إلى مانيون ، مسترسلة في التعير عن

رغبتها في التخلي عنهما إلى الأبد ، عرفت تيناردييه الزوجة ، أو تظاهرت بأنها عرفت ، شكاً وتردداً . لقد قالت لزوجها : « ولكن هذا يعني تخلي المرء عن ولده ! » فها كان من تيناردييه ، إلا أن كوى هذا الشك وذاك التردد بهذه الجملة التي قالها في جزم وفي فتور : « لقد فعل جان جاك روسو شيئاً افضل ! » ومن الشك انتقلت الام إلى القاق : « ولكن لنفرض ان الشرطة اقبلت لتنكل بنا ؟ فهل ما صنعناه الآن ، يا مسيو تيناردييه ، قانوني ؟ أجب ! » واجابها تيناردييه : الآن ، يا مسيو تيناردييه ، قانوني ؟ أجب ! » واجابها تيناردييه ، موضوع الاطفال الذين لا يملكون فلساً لن تجدي شخصاً بهمه ان ينظر اليهم عن كثب . »

وكان لمانيون ضرب من التأنق في الجريمة . كانت تتخذ زينتها . وكانت تقاسمها بيتها ، الموثث على نحو مزخزف ولكنه بائس ، لصة انكليزية متفرنسة ذكية . وهذه المرأة الانكليزية المتفرنسة ، المعروفة بعلاقاتها الواسعة ، الوثيقة الصلة عداليات المكتبة الوطنية وجسواهسر ومدموازيل مارس وه ، اشتهرت في ما بعد في السجلات القضائية . كانت تدعى «الآنسة مس»

ولم يكن ثمة ما يشكو منه الولدان اللذان أنزلا على مانيون . لقسد شفعت بهما الفرنكات الثبانون فهما موضع العناية شأن كل سلعة من سلع التجارة . لقد ألبرسا على نحو غير سيء ، وغذيا تغذية غير رديثة ، وعوملا معاملة «سيدين صغيرين » تقريباً . وبكلمة ، فقد عاملتهما الأم الحقيقية . وكانت مانيون تمثل المامهما دور السيدة ، فهي لا تتكلم امامهما بلغة السوقة .

وأنفقا بضع سنين على هذه الشاكلة . وتوسم تيناردييه في ذلك خيراً . وخطر له ذات يوم ان يقول لمانيون ، التي حملت اليه فرنكاته الشهرية

<sup>\*</sup> Mile. Mars مثلة فرنسية مشهورة ( ١٧٧٩ – ١٨٤٧ ) .

العشرة : « ينبغي ان يدخلهما الوالد في احدى المدارس . »

وفجأة قُدُف بهذين الطفلين البائسين ، اللذين عني بهما حتى ذلك الحين بفضل قدرها السيء نفسه ، في خضم الحياة ، وأكرها على ان يبدآها من جديد .

إن اعتقالا جماعياً للمجرمين ، كذلك الذي جرى في علية جوندريت، والذي عقدته بالضرورة مباحث واعتقالات تالية ، ليشكل في الواقسع كارثة بالنسبة إلى ذلك « المجتمع المعاكس » الخفي ، الفظيع ، الذي عيا تحت المجتمع العلني . فحادثة مثل هذه تنطوي على مختلف ضروب البلاء في ذلك العالم المظلم . لقد أدت كارثة تيناردييه وزوجته إلى كارثة مانيون .

وذات يوم ، بعد فترة قصيرة تقضت على تسليم مانيون المذكرة المتصلة بشارع بلوميه إلى ايبونين داهم رجال الشرطة شارع كلوشبرس. واعتنقلت كل من مانيون و « الآنسة مس » . وعلى سائر افراد البيت ، أوكانوا موضع الريبة ، في الشرك وكان الصبيان الصغيران يلعبان ، أنذاك ، في الفناء الخلفي ، فلم يريا شيئاً من الغزوة . حتى إذا رغبا في الدخول إلى المنزل ، وجدا الباب موصداً ، والمنزل فارغاً . وناداهما اسكاف ، تقع دكانه تجاه المنزل ، وسلمهما ورقة كانت « امهما » قسد تركتها لهما . وعلى الورقة كان هذا العنوان : مسيو بارج ، وكيسل ممتلكات ، شارع ملك صقلية ، رقم ٨ . وقال صاحب الدكان لهما : « أنتما لن تقطنا هنا بعد اليوم . اذهبا إلى هناك . إنه قريب جداً . اول شارع ، إلى اليسار . إهتديا إلى المنزل ممعونة هذه الورقة . »

ومضى الولدان ، وقد قاد كبيرهما الصغير ، ممسكاً بيده تلك الورقة التي كان عليها ان تهديه سواء السبيل . كان مقروراً ، وكانت اصابعه الصغيرة التي أقرسها البرد تنطبق في عسر ، وتمسك بسالورقة في غير حكام . وفيها هما ينعطفان حول شارع كلوشبيرس ، انتزعتها منه ريبح

عــــاصفة . وإذ كان الليل قد أخذ يهبـط فقد عجز الطفـــل عـــن العثور عليها .

وشرعا يتيهان ، كما شاءت المصادفة ، في الشوارع .

#### ٢ حيث يفيد غافروش الصغير من نابوليون الكبير

كثيراً ما يرافق الربيع ، في باريس ، رياح شالية شرسة حادة ، لا تحيل المرء منجمداً على وجه الضبط ، ولكن مصقوعاً . وله الرياح ، التي تكدر اجمل الايام ، مثل اثر تيارات الهواء البارد التي تدخل غرفة حارة من خلال فروج نافذة أو باب لم محكم اغلاقه . ويبدو ان باب الشتاء الكالع كان مفتوحاً على نحو جزئي ، وان الريح كانت تندفع من هناك . وفي ربيع ١٨٣٧ ، حين انتشر اول وباء كبير من اوبئة هذا القرن في اوروبة ، كانت هذه الرياح اكثر حدة واشد لذعاً منها في ايما وقت مضى . كان ثمة باب مشرع آخر ، باب أقسى ثلجية من باب الشاء . إنه باب القبر . فقد كانت انفاس الكوليرا تُشمَ في تلك الرياح .

ومن وجهة النظر الميتريولوجية كانت لتلك الرياح الباردة هذه الخاصة، وهي انها لا تطرد التوتر الكهربائي القوي . لقد كثرت في هذا العصر الرياح المصحوبة بالرعد والبرق .

وذات مساء ، حين هبت هذه الرياح عنيفة ، إلى درجة بـــدا معها وكأن كانون الثاني قد عاد ، وارتدى البورجوازيون معـــاطفهــم من جديد ، كان غافروش الصغير ، المرتجف ابداً ، في مرح ، تحت اسهاله البالية ، واقفاً في مثل نشوة روحية قرب دكان من دكاكين اللمم المستعارة بجوار الـ «أورم سان جبرفيه » . كان مزداناً بشال صوفي نسوي، لا يدري احد من اين التقطه ، متخذاً منه لثاماً . وبدا غافروش الصغير وكأنه معجب اشد الاعجاب بعروس من الشمع ، ذات عنقار وغطاء رأس من زهر البرتقال . كانت تدور خلف الزجاج ، عارضة ابتسامتها – بين مصباحين اثنين – على عابري السبيل – ولكنه في الواقع كان يراقب الدكان لكي يرى ما اذا كان في استطاعته ان يسرق قطعة صابون من الواجهة ، لكي يبيعها بعد بفلس واحد لحسلاق في الضاحية . وكان يتفق له في كثير من الأحيان ان يفطر على واحدة من قطع الصابون هذه . وكان يدعو هذا الضرب من العمل ، الذي كانت له قطع الصابون هذه . وكان يدعو هذا الضرب من العمل ، الذي كانت له فيه بعض الموهبة «حلق لحي الحلاقين » .

وفيها هو يتأمل العروس ويختلس النظر إلى قطعة الصابون ، غمغم من بين اسنانه : « الثلاثاء . ليس الثلاثاء . أهو الثلاثاء ؟ لعله الثلاثاء الجل ، انه الثلاثاء . »

ولم يكتشف احد قط إلى اي شيء كانت مناجاة الذات هذه تشير . واذا صادف ان كان في ذلك الكلام اشارة إلى آخر مرة تناول فيها طعاماً فعندئذ يكون قد انقضى على هذا ثلاثة ايام ، إذ كانت وقفته تلك ، أمام الدكان ، يوم الجمعة .

وفي تلك الدكان المدفأة بموقد عامر ، كان الحلاق يحلق لحيسة احد الزبائن ، ويلقي بين الفينة والفينة نظرة على هذا العدو ، هذا «المتشرد» المثلوج الخالع العذار ، الواضع كلتا يديه في جيبه ، ولكن عقله كان خارج غمده من غير شك .

وفيها كان غافروش يراقب العروس ، والنوافذ ، وصابون وندسور تقدم ولدان متفاوتا الطول ، يرتديان ثياباً ، نظيفة ، ويصغرانه هــو

نفسه سناً ، فأحدها على ما يبدو في السابعة والآخر في الخسامسة ، وادارا تفاحة الباب على استحياء ، ودخلا الى الدكان ، ملتمسين شيئاً ، لعله الصدقة ، في همس كان اقرب إلى الانين منه إلى الصلاة . وتحدثا كلاهما في آن معاً ، وكانت كلماتهما غير مفهومة لان الزفرات خنقت صوت الاصغر ، ولان البرد جعل اسنان الاكبر تصطك . وادار الحلاق وجهاً ضارياً ، ومن غير ان يترك موساه ، رد اكبرهما إلى الوراء بيده اليسرى ، واصغرهما بركبته ، وقذف بهما إلى الشارع ، وأوصله الباب قائلا :

ـ « يأتون ويثلّجون الناس من اجل لا شيء ! »

ومضى الولدان لسبيلهما باكيين . وفي غصون ذلك انتشرت في السهاء سحابة . وشرع المطر يهطل .

ولحق مهما غافروش الصغير ، وحاذاهما .

\_ و ما قصتكما ، امها الصبيان الصغران ؟ ،

فأجابه الأكبر :

۔۔ « نحن لا ندري اين ننام ؟ »

فقال غافروش :

واصطنع ، من خلال تعاليه الساخر بعض الشيء ، نبرة سلطــــان رقيقة ، وحماية رفيقة :

ــ د تعالا معي ! ي

فقال اكبرهما:

- و نعم ، يا سيدي ! ه

وتبعه الولدان وكأنهما يتبعان رئيس اساقفة . كانا قــد كفــا عــن البـــكاء . وصعد غافروش بهما في شارع سان انطوان باتجاه الباستيل . وفي طريقه هذه ، القى غافروش نظرة تراجعية ساخطة ، على دكان الحــلاق .

وتمتم :

ـ و إنه بلا قلب ، هذا البوري ! إنه انقليس ! »

وبصرت بهم فتاة وهم يسيرون ثلاثتهم في صف ، وغافروش على وأسهم ، فانفجرت بضحك صارخ . وكان ضحكها ذاك يعوزه الاحترام للجماعة .

وقال غافروش مخاطباً اياهــا :

\_ « لقد اخطأت في امر ذلك الحيوان . إنه ليس بورياً . إنـــه ثعبان . امها الصانع للـمم المستعارة ، انا ذاهب إلى دكان حداد ، ولسوف أعلق جرساً في ذنبك ! »

كان هذا الحلاق قد أحاله إلى شخص عدواني . فوجه الخطاب ، بلهجة لاذعة ، فيها كان يثب من فوق جدول ، إلى بوابة ذات لحمسل لحية جديره بأن تلتقي فاوست على الد و بروكن ، وكانت تحمسل مكنستها :

\_ و سيدتي ، لقد انطلقت انت وجوادك ، أليس كذلك ؟ و وهنا لطخ بالوحل حذاء مصقولاً كان ينتعله احد عابري السبيل . وصاح الرجل ، مغيظاً :

ـ و يا لك من حقير ! ،
 ورفع غافروش انفـه فوق لثامه

<sup>\*</sup> الاومنيبوس : العربة العمومية .

- « سيدي يتشكى ؟ »
  - فقال عابر السبيل:
  - ۔ « هذا انت ؟ »
    - فقال غافروش :
- « المكتب قد اقفل . انا لا اتلقى شكاوى اضافية . »

وفي غضون ذلك ، وبينا هو يواصل التصعيد في الشارع ، رأى تحت باب من ابواب العربات شحاذة مثلوجة في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة ترتدي ملابس كانت من القصر بحيث كشفت عن ركبتيها . وكانت الفتاة الصغيرة قد بدأت تصبح أعلى سنا من أن يلائمها ذلك . والواقع ان نمو الجسم هو الذي يعابثنا هذا النوع من العبث . فاذا بالتنورة تمسي قصيرة لحظة يصبح العري معيباً .

وقال غافروش :

ونزع كل ذلك الصوف الصالح المطوّق رقبته ، وطرحــه على كتفي الشحاذة المهزولتين البنفسجيتين ، حيث تحوّل اللثام إلى شال .

ونظرت الصغيرة اليه نظرة ذاهلة ، وتقبلت الشال في صمت . فعند نقطة ما في اعماق البوئس ، يكف الفقراء \_ في غمرة من انشداههم \_ عن الانتحاب من الشر ، والشكر على الخبر .

حتى إذا تم ذلك ، قال غافروش وهو يرتجف على نحو اسوأ مـــــن ارتجاف القديس مارتان ، الذي احتفظ على الاقل بنصف معطفه :

-- « بررر!»

ولم يكد يطلق هذه الـ « بررر ! » حتى ضاعفت العاصفة غضبتها ، فاصبحت عنيفة . إن هـذه السموات الرديئة لتعاقب المرء على العمـــل الطيب .

وهتف غافروش:

وتابع مسره .

واضاف ، ملقياً نظرة على الشحاذة التي كانت تتجمع تحت الشال :

\_ « سیان ، ها هنا شخص محمل قشرة شهیرة . »

ونظر إلى السحب ، وصاح :

ـ « لقد وقع في الشرك! »

وعرج الولدان وراءه .

وفيها هم يجتازون بواحد من تلك الشبابيك الكثيفة المقضبة التي تؤذن بوجود فرن من الافران، لأن الخبز كالذهب يحفظ خلف قضبسان حديدية ، التفت غافروش وقال :

> \_ « آه ، ها ، ایها الولدان الصغیران ، هل تعشیتها ؟ » فأجاب اکبرهما :

\_ « سيدي ، اننا لم نذق الطعام من الصباح الباكر . » واستأنف غافروش كلامه ، في جلال :

\_ « اذن ، فليس لكها لا اب ولا أم ؟ »

\_ « عفواً ، يا سيدي . ان لنا أباً وأماً ، ولكننسا لا نعـرف أين هما . »

فقال غافروش ، الذي كان من اهل الفكر :

\_ « في بعض الاحيان يكون هذا خيراً من المعرفة . »

وتابع أكبر الولدين:

\_ « لقد سلخنا ساعتين حتى الآن ونحن نمشي . لقد بحثنا عن الاشياء في كل زاوية ، ولكننا لم نجد شيئاً . »

فقال غافروش :

- إن الكلاب تأكل كل شيء . .
   وبعد لحظة صمت ، أضاف قائلا :
- « آه ، لقد خسرنا مؤلفينا . اننا لا ندري ما الذي فعلناه بهم . وهذا غير مناسب ، ايها المتشردان . إن من البلاهة ان يتيه المرء ، على هذا النحو ، مهما تكن سنه . آه ، نعم ، يجب ان نشرب برغم ذلك. » ثم انه لم يوجه اليهما ايما سؤال . انهما شريدان من غير مأوى ، وهل ثمة ما هو طبيعي اكثر من ذلك ؟

وصاح اكبر الطفلين ، وقد ارتد ارتداداً كاملا تقريباً إلى لامبالاة الطفولة السريعة :

- « انــه غريب جـــدأ برغم ذلك كلــه . ماما التي وعدت بــأن تأخذنا لنجيء ببعض ِ البقس \* المبارك يوم احد الشعانين . »

فأجاب غافروش : neurs

واردف الطفل الاكبر :

- « ان امي سيدة تقطن مع الآنسة مس . »

فأضاف غافروش : Tanflûte

وكان قد كف ، في غضون ذلك ، عن السير . وطوال بضع <mark>دقائق</mark> انهمك في جس مختلف زوايا اسهاله والبحث فيها .

واخيراً ، رفع رأسه بسيهاء لم يرد بها إلى شيء اكثر من الارتيساح، ولكنها كانت في الواقع مظفرة .

واخرج من احــد جيوبه فلساً .

ومن غير ان يترك للطفلين مجالا للدهش دّفعهما أمامه إلى المخبـز ، ووضع فلسه على منضدة الخباز قائلا :

<sup>\*</sup> البقس : شجر كالآس ورقاً وحباً .

ـ « ايها الولد! اعطني خبزاً بخمسة سنتيات . »
 فيا كان من الرجل ، الذي كان هو صاحب المخبز نفسه ، إلا أن تناول رغيفاً وسكيناً .

واستأنف غافروش الكلام :

ــ و اجعله ثلاث قطع ، ايها الولد ! ،

ثم اضاف في وقسار:

ـ « نحن ثلاثـة . »

وحين رأى ان الخباز تناول ، بعد ان درس ثياب كل منهم ، رغيفاً أسود ، أقحم إصبعه في انفه مستنشقاً على نحو متغطرس وكأنما كانت عند طرف إبهامه قبصة من سعوط فريدريك الكبير ، وقدف وجه الخباز مهاتين الكلمتين المغيظتين :

ــ « ایش هذا ؟ » « Keksekça

ونحن نحب ان نُعلم قراءً الذين قد ينزعون إلى ان يروا في هـذ السوال الذي وجهه غافروش إلى الخباز كلامها روسيا أو بولونيها أو واحدة من تلك الصيحات الوحشية التي يتبادلها اله « يهوويه واله « بوتوكودوس » من احدى ضفتي النهر إلى الاخرى في بقاعهه المقفرة - نقول اننا نحب ان نعلم هولاء القراء انها كلمة يقولونها إهم ، القراء) كل يوم وتقوم مقام هذه الجملة : « ما هذا الذي بن يديك ؟ ، وفهم الخباز ذلك الكلام احسن الفهم ، وأجاب :

\_ و لكن ! هــذا خبز . خبز جيد جداً من الدرجة الثانية . » فقال غافروش ، في ازدراء هادىء بارد :

\_ و انت تعني خبزاً أسود! خبز مُصَوَّبن! اني أمزح! » ولم يتيالك الخباز أن يضحك، وفيها هو يقطع الخبز الابيض نظر اليهم نظرة روَّوفاً أثارت سخط غافروش.

وقال:

ولو قد شكلوا ثلاثتهم خطـاً مستقيماً لما بلغ طولهم ستة اقدام . حتى إذا أنجز الخباز تقطيع الخبز ، وضع الفلس في درج المنضدة . وقال غافروش للطفلن الصغيرين :

ازیلا القُراضة عن الموسی المسنونة . »
 ونظر الطفلان الصغیران إلیه مشدوهین .

وشرع غافروش يضحك :

ثم أضاف :

«! "X'5" » —

و في الوقت نفسه ، قدم إلى كل منهما قطعة من خبز .

واذ حسب ان اكبرهما \_ الذي بدأ له أجدر بأن بحادثه \_ يستحق بعض التشجيع الخاص ، وينبغي ان بحرّر من اي تردد في ما يتصل باشباع شهوته إلى الطعام ، فقد اضاف مقدماً اليه القطعة الكبرى :

\_ « ألصق هذه في بندقيتك . »

وكان ثمـة قطعة اصغر من القطعتين الاخريين . فاحتفظ بها لنفسه . كان الاطفال جائعين ، وفيهم غافروش . وفيها هم يمزقون الخبز باسنامهم الجميلة ، سدوا الطريق إلى دكان الخباز الذي راح ينظر اليهم ، بعد ان قبض الثمن ، في غير ارتياح .

وقال غافروش:

« الشارع ! »
 ومضوا في اتجاه الباستيل .

وبىن الفينة والفينة ، وكلما اجتازوا بدكان مضاء ، كان الطفل الأصغر

وقال غافروش:

« هو ذا كنار حقيقي من غير شك . »

ثم انه تمتم ، متفكراً ، من بين اسنانه :

ـــٰ « الأمر سواء ، لو كان عندي أولاد صغار لهصرتهم هصراً اكثر إحــكامــا " . »

حتى إذا أتوا على قطع الخبز ، وانتهوا إلى زاوية «شارع باليه» المظلم ، الذي كان بويب سجن « لا فورس » المنخفض البغيض يُرى من طرفه الاقصى قال بعضهم :

ـ « هالو ، هذا انت يا غافروش ؟ »

فقال غافروش :

۔ « هالو ، هذا أنت يا مونبارناس ؟ »

كان رجل قد اجتاز بـ « المتشرد » منذ لحظـة ، ولم يكن ذلــك الرجل غير مونبارناس متقنعاً بنظارتين زرقارين ولكن غافروش استطاع ان يتبينه .

واضاف غافروش:

ــ « عجباً ! إن لك قشرة بلون لصقة بزر الكتان ، ونظارت بن زرقاوين مثل طبيب من الاطباء ، انت في أحسن زي . اقسم لك قسم رجل عجوز ! »

فقال مونبارناس:

ـ « صه ! لا ترفع صوتك هكذا ! »

وسارع إلى سحب غافروش بعيداً عن ضوء الدكاكن .

وتبعها الطفلان الصغيران ، على نحو آلي ، وقد أمسك كل منها بيـــد الآخر . حتى إذا انتهوا إلى قوس باب العربات الأسود ، وأمسوا في نجوة من النظر ومن المطر قال مونبارناس :

ــ « أتعرف إلى أين أنا ذاهب ؟ »

فقال غافروش :

« إلى المشنقة ! » --

« یا لک من مهرج! »

قال مونبارناس ذلك ، ثم استأنف كلامه :

\_ « أنا ذاهب أعث عن « بابيه » .

فقال غافروش :

- « آه ! اسمها بابيه ! »

فخفض مونبارناس صوته :

- « ليس اسمها . ولكن اسمه . »

\_\_ « آه ، بابيه ! » \_\_

... « نعم ، بابیه ! »

\_ « لقد ظننته سجيناً . ،

فأجابه مونبارناس :

« لقد فر من السجن . »

وروى للمتشرد ، في عجل ، كيف ان بابيه حين نقــل في صباح ذلك اليوم نفسه إلى الكونسييرجيري ولى هارباً بأن استدار إلى اليســار بدلا من ان يستدير إلى اليمين في «رواق حجرة التحقيق . »

وأعجب غافروش بتلك الىراعة ، وقال :

-- « يا له من طبيب أسنان! » --

واضاف مونبارناس بعض التفاصيل عن فرار بابيه ، ثم ختـــم حديثه قــائلا :

ـ ﴿ أُوهُ ، هذا ليس كل شيء . ﴾

وفيها كان غافروش يصغي استولى على عصاً كانت في يد مونبارناس وسحب جزأها الأعلى ، اوتوما تبكياً ، فبدت شفرة خنجر .

وقال وهو يسارع إلى إعادة الخنجر إلى موضعه :

ـ « آه ! لقد جئت بدركيتك متقنعاً في لباس بورجوازي. »

وغمزه مونبارناس بعينه .

واستأنف غافروش كلامه :

– « اذن سوف نشتبك مع الشرطة ؟ »

فأجابه مونبارناس في لامبالاة :

وأصر غافروش :

– وما الذي ستعمله الليلة ﴿ ؟ »

وارتد مونبارناس إلى صعيد النجد ، مرة اخرى ، فقال غير لافظ بعسض المقاطع :

« اشیاء متعددة . »

وغيّر الجِديث فجــأة :

س بالمناسبة ؟ ،

۔ ر ماذا ؟ ،

- الحدى القصص التي وقعت لي في يسوم مساض. فكر في هذا مجرد تفكير . تخيل أني التقيت بأحد البورجوازيين ، فقدم الي هدية : عظمة دينية ومحفظة دراهمه . ووضعت ذلك في جيبي . وبعد دقيقة جسست جيني فلم أجد فيه شيئاً . ،

فقال غافروش :

- د غير العظة الدينية . ،

وأضاف مونبارناس :

- \_ « ولكن أنت .. إلى أين أنت ذاهب الآن ؟ ،
  - وأشار غافروش إلى محميسية ، وقال :
  - « أنا ذاهب الأرقد هذين الطفلن . »
    - « وأين ذلك ؟ »
    - « في منز لي . »
    - « إن عندك غرفة إذن ؟ »
    - ه أجل ، إن عندي غرفة . »
      - ــ « وأين غرفتك ؟ »
        - فقال غافروش :
        - س في الفيل . » —

فلم يتمالك مونبارناس أن صاح ، على الرغم من انه كان بفطرتــه نادراً ما يأخـــذه الدهش :

- « في الفيل ! ،
- فأجابه غافروش :
- « ولكن ، اجل! في الفيل! إيش في هذا ؟ « Kekçaa وهذه كلمة اخرى من كلمات اللغة التي لا يكتبها أحد والتي يتكلمها كل أحد ، Kekçaa ، يعني ، وما الغريب في هذا ؟

وكان في ملاحظـة «المتشرد» العميقة مـــا رد مونبا، ناس إلى الهدوء، وإلى الرشاد . لقد بــدا وكـأنـه اخــذ بأهداب عواطف اكثر احتراماً لمنزل غافروش .

#### وقال:

- « حقــ أ ! أجل ، الفيل ... وهل أنت سعيد هناك ؟ »
   فقال غافروش :
- « سعید جداً . هنا یعیش الإنسان عیشاً ممتازاً حقاً . ولیس
   هناك ریاح متسربة من الثقوب كما هي الحال تحت الجسور . »

- د وكيف تدخل إلى هناك ؟ »
  - ـ (أدخـل . )
  - وتساءل مونبارناس:
  - ــ د واذن فهناك ثقب ؟ ،
- الماميتين . إن رجال الشرطة لم يروه . .
  - ــ د وانت تتسلق ؟ اجل ، لقد فهمت . ،
- ـ د في لمحـة عين . كريك ، كراك . وينتهـي كــل شيء . كــل
  - وبعد لحظية أضاف غافروش:
- ــ و أما من أجـل هذين الصبين الصغيرين فسوف أحتـــــاج إلى سلم . ،
  - وشرع مونبارناس يضحك
  - د ومن این ، محق الشیطان ، جئت بهذین الطفلین ؟ ،
     فأجابه غافروش فی بساطـة :
  - -- و إنهما صبيان أهداهما إلي أحد صانعي اللمم المستعارة . و وفي غضون ذلك كان مونبارناس قد استغرق في التفكير .
    - وغمغم :

شيء . )

ــ و لقد تبيّنتني في كثير من السهولة . ،

واخرج من جيبه شيئين صغيرين لم يكونا غير قلمين مغلفين بالقطن وأدخــل واحــــداً منهما في كــل منخر . وهكذا جعــل لــه أنفـــاً جديــداً .

فقال غافروش :

- د لقد غیرك هذا . انت لست بشعاً إلى هـ ذا الحـ د بجـب أن تبقى هكذا دائمـاً . ،

كان مونبارناس فتى وسيماً ، ولكن غافروش كان مزوحاً . وقال مونبارناس :

- د دع المزاح جانباً . هل أعجبك هذا ؟ ي

وكان جرَّساً جديداً أيضاً . وفي لمحة عين ، كان مونبارناس قد غدا شخصاً آخر لا سبيل إلى معرفته .

وهتف غافروش :

اوه! إعمل لنا بور بشينيل! ه

ولم يكد ينطق بذلك حتى لفت هـذا الاسم انتبـاه الصبين الصغيرين ـ اللذين لم يسمعا شيئاً حتى ذلك الحين ، واللذين كـانـا منهمكين في إقحام اصابعهما في أنفيهما \_ ونظرا إلى مونبارناس في استهلال هجة واعجاب .

وكان مونبارناس قلقــاً لسوء الحظ .

ووضع يده على كتف غافروش ، وقال له موكداً كل كلمسة :

- « اسمع ما أقوله لك ابها الغلام لوكنت في الساحة ، وكسان معي « دوغ » و « داغ » و « دينغ » ولو تكرمت علسي بعشرة « سو » كبرة ، لما رفضت أن أعمل ذلك . ولكنا لسنا في ثلاثاء المرفع . »

وتركت هذه الجملة الغريبة اثراً فريداً في نفس والمتشرد و . فالتفت على عجل ، وأجال عينيه الصغيرتين اللامعتين في ما حوله بانتباه عميق فرأى على بضع خطوات شرطياً مولياً اياه ظهره . وندت من غافروش زفرة و آه ، اجل ! و ما لبث أن كبحها في الحال ، وقال وهو يهزيد مونبارناس :

حسناً ، طاب مساوك . انا ذاهب إلى الفيل مع طفلي الصغيرين .
 وعلى افتراض انك احتجت إلي ذات ليلة ففي امكانك ان تأتي وتبحث عني هناك . أنا اسكن في الطابق الثاني . ليس هناك بواب . في استطاعتك

أن تسأل عن مسيو غافروش . ،

فقال مونبارناس :

- « حسن . »

ولم تكن الجملة الغامضة التي أعلم مونبارناس بها غافروش بوجود الشرطي – لم تكن تلك الجملة تنطوي على طلسم غير ذلك المقطع وديغ مكرراً خمس مرات أو ست مرات في أشكال مختلفة . وهذا المقطع ، غير ملفوظ على حدة ، ولكن ممزوجاً في فن بكلهات جملة ، ما يفيد هذا المعنى : انتبه ، ليس في استطاعتنا ان نتحدث في حوية . وإلى هذا فقد كان في جملة مونبارناس جهال أدبي فات غافروش الانتباه اليه . وهو قولسه : و mon dogue و ma dague و سه السيسي كانت تعني في لغة السوقة في الد لا تأميل ، كلبي ، ومديتي ، والتي كانت كثيرة الاستعمال بين مهرجي العصر العظيم ، الذي كتب فيه موليس ، ورسم فيه كالو (\*) .

قبل عشرين عاماً كان لا يزال يرى في زاوية «ساحة الباستيل» الجنوبية الشرقية ، قرب حوض القناة الذي حفر في الخندق القديم من «السجن القلعة » نصب غريب كادت ذاكرة الباريسيين ان تنساه ، نصب خليق به ان يترك أثراً ما ، ذلك أنه كان من بنات افكار «عضو الاكادعية ، القائد الأغلى لجيش مصر . »

وانما نقول و نصب ، على الرغم من انه كان تصميماً ليس غير . ولكن هذا التصميم نفسه ، هذا الرسم الاولي الضخم ، تلك الجنـــة

<sup>+</sup> Jacques Callet نقاش ورسام فرنسي ( ۲۴هـ۱–۱۹۳۹ ) .

الضخمة لفكرة من فكرات نابوليون التي ذهبت بها هبتان أو ثلاث من هبات الربح المتعاقبة وطرحتها بعيداً عنا ، أمسى اليوم شيئاً تاريخياً ، واكتسب شخصية محدودة تغايرت مع مظهره الموقت . كان فيلاً ، طوله أربعون قدماً ، وله هيكل وبناء ، وكان محمل برجه على ظهره ، وهو برج أشبه ببيت ، وكان قد دهنه في عهد مضى احد الدهانين باللون الأخضر ، ولكن الشمس ، والمطر ، والجو أحالت لونه الآن إلى سواد . في زاوية تلك الساحة المكشوفة المهجورة كانت مقدمة ذلك التمثال الهائل العريضة ، وخرطومه وانيابه ، وضخامته ، وكفله الجسيم وقوائمه الأربع الشبيهة بالأعمدة تلقي في الليل ، تحت الساء ذات الكواكب ، ظلا مذهلا وفظيعاً . ولم يكن احد ليدري ما الذي عناه الكواكب ، ظلا مذهلا وفظيعاً . ولم يكن احد ليدري ما الذي عناه ذلك النصب . كان شبه رمز لقوة الشعب . كان قائماً ، ملغزاً ، ملمامياً . كان طيفاً غريباً جباراً ، ناهضاً على نحو منظور إلى جانب شبح مترامياً . كان طيفاً غريباً جباراً ، ناهضاً على نحو منظور إلى جانب شبح الباستيل غير المنظور .

كان نفر قليل من الاجانب يزورون هــــذا الصرح ، ولم يكن اي من عابري السبيل ينظر اليه . كان يتداعي إلى الاندثار . وفي كـــل فصل ، كان الملاط الذي يتناثر من جوانبه محدث في جسمه جراحـــا بشعة . كان و نظار الابنية والانصاب ، ، كما يقولون في اللهجـــة الانيقة ، قد نسوه منذ عام ١٨١٤ . كان هناك ، في زاويته ، كئيباً عليلا ، منهاراً ، مطوقاً بسياج متهرىء يدنسه في كل لحظة سائقــو العربات السكارى . كانت الشقوق تبدو على بطنه ، وكان لوح مــن خشب طويل ضيـت ينبثق من ذيله ، وكان العشب قد نبت عالياً بــين رجليه . واذ كان مستوى الساحة قد ارتفع من حوله ، طوال ثلاثــين عاماً ، بتلك الحركة البطيئة المستمرة التي ترفع تربة المدن الكرى عــلى غو غير محسوس فقد كان ذلك النصب غائراً ، ولقد بدا وكأن الارض قد مُخسفت بــه . كان ضخماً ، مزدرى ، كرـما ، شامخاً ، بشعاً في قد مُخسفت بــه . كان ضخماً ، مزدرى ، كرـما ، شامخاً ، بشعاً في قد مُخسفت بــه . كان ضخماً ، مزدرى ، كرـما ، شامخاً ، بشعاً في قد مُخسفت بــه . كان ضخماً ، مزدرى ، كرـما ، شامخاً ، بشعاً في قد مُخسفت بــه . كان ضخماً ، مزدرى ، كرـما ، شامخاً ، بشعاً في قد مُخسفت بــه . كان ضخماً ، مزدرى ، كرـما ، شامغاً ، بشعاً في عدر مخسفت بــه . كان ضخماً ، مزدرى ، كرـما ، شامغاً ، بشعاً في عدر مخسفت بــه . كان ضخماً ، مزدرى ، كرـما ، شامغاً ، بشعاً في عدر مخسوب غائراً ، ولقد بدا وكأن الارض

عيني البورجوازي ، كئيباً في عيني المفكر . كان فيه شيء مسن الدنس سوف يستأصل الدنس سوف يزال وشيكاً ، وشيء مسن الجسلال سوف يستأصل وشيكاً أيضاً .

وكان الليل ، كما قلنا ، يغيّر مظهره . والليل هو الوسيط الحقيقي لكل ما هو مظلم . فما إن بهبط الغسق حتى يستحيل الفيل العجوز كائناً آخر . كان يتخذ شكلا هادئاً وفظيعاً في صفاء الليل الرهيب . وإذ كان جزءاً من الماضي فقد كان جزءاً من الليل . وكانت هذه الظلمة ملائمة لعظمته .

إن هذا النصب الشكس ، المكتل ، المتثاقل ، القاسي ، الصارم ، شبه الشائه ، وإن يكن جليلا حقاً ، المتسم بطابع من الجد الرائسع الفظيع \_ إن هذا النصب قد زال ، تاركاً السلطان كله ، السلطان الآمن ، لذلك الموقد الهائل المودان بمدخنته والذي حل محل القلعة البغيضة ذات الابراج التسعة ، كما تحل البورجوازية محل الاقطاعية تقريباً . وطبيعي جداً ان يكون موقد ما رمزاً لحقبة ينطوي فيها المرجل على قوة . وهذه الحقبة سوف تنقضي ، ولقد بدأت تنقضي فعلا . ولقد بدأنا نفهم انه اذا ما كانت في المرجل قوة فلن يكون ثمة سلطة وللا في العقل . وبكلمة اخرى ، فأن ذلك الذي يقود العالم ويسيطر عليه ليس القاطرات ، ولكن الفكرات ، ولكن الفكرات ، ولكن حذار ان تخدعك الفرس عن الفارس .

وأياً ما كان ، فلنعد إلى ساحة الباستيل لنقول إن مهندس الفيل قد .وفق إلى ان يصنع من الجبس شيئاً عظيماً. وان مهندس المدخنة قد وفق إلى ان يجعل من البرونز شيئاً حقيراً .

هذه المدخنة التي تعملت باسم مرنان ودعيت عمود تموز ، هذا النصب الذي لم يتم لثورة جهيض ، كان لا يزال مغلفاً ، في عام ١٨٣٢ ، ميكل بناء ضخم لا نفتاً نحن ، من ناحيتنا ، نأسف عليه ، وبسور

عريض من ألواح الخشب جعل عزلة الفيل كاملة .

نحو هذه الزاوية من الساحة ، المضاءة على نحو باهت بانعكاس أشعة مصباح قصي ، ساق « المتشرد » الطفلسين الصغيرين .

ويتعين علينا ان نقف هنا لنعلن أننا ضمن نطاق الواقـع ، وأن محاكم الجنح كانت خليقة بأن تحكم ، قبل عشرين سنة ، وباسم منع التشرد واقتحام نصب عمومي ، على طفل قـد يلقى عليه القبض متلبساً بالنوم حتى في داخل فيل الباستيل .

وإذ اقتربوا من التمثال الهائل ، ادرك غافروش الاثر الذي قــــد كافروش الاثر الذي قـــد كادئـه ما هو صغير إلى ابعد الحدود في نفس ما هو صغير إلى ابعد الحدود ، وقال :

-- « امها الطفلان الصغيران ! لا تحافا ! »

ثم دخل من خلال ثغرة في السياج إلى سور الفيل ، وساعد الطفلين على اجتياز الثغرة . وتبع الصبيان الصغيران غافروش ، مروعين بعض الشيء ، من غير ان ينطقا ببنت شفة ، وفوضا أمرهما إلى تلك «العناية» الصغيرة ذات الأسهال ، التي قدمت اليهما الخبز ووعدتهما بمسأوى . وكانت قد انطرحت إلى جانب السياج سلم كان العمال يستعملونها نهاراً ، في مستودع الخشب المجاور . فرفعها غافروش في قوة عجيبة ، ونصبها مسنداً إياها على احدى قائمتي الفيل الاماميتين . وفي النقطية التي انتهت عندها السلم ، كان في استطاعة المرء ان يتبين شبه ثقب أسود في جوف التمثال الهائل .

ولفت غافروش نظر ضيفيه إلى السلم والثقب ، وقال لهما : - و إصعدا وادخلا . ، وتبادل الصبيان الصغيران النظرات في ذعر .

وصاح غافروش :

\_ « انتها خائفان ، امها الصغران ؟ »

ثم أضاف :

\_ « سوف تريان . »

وربت على قدم الفيل المتغضنة . وفي لمحة عين ، ومن غير ان يتنازل للافادة من السلم ، انتهى إلى الثغرة . ودخلها كما يدب حنش إلى جحر ، واختفى . وبعد لحظة رأى الطفلان وجهه الشاحب يبدو على نحو غامض مثل شكل باهت كامد عند حافة الثقب المليء بالظللام .

وصاح :

ــ ه حسن ، لماذا لا تصعدان ، ايها الصغيران ؟ سوف تريـــان ما أجمل هذا المكان . »

ثم التفت إلى أكبرهما ، وقال :

ــ « إصعد ، انت . سوف أمـد اليك يدي . »

وحث كل من الولدين صاحبه على التقدّم . لقد أخافهما « المتشرد » وبعث الاطمئنان في نفسيهما في آن معاً . وإلى هذا فقسد كان المطر يهطل بغزارة . وغامر اكبر الولدين . ولم يكد اصغرهما يرى إلى اخيه يصعد ، تاركاً اياه بين برائن هذا الوحش الهائل ، حتى استشعر رغبة قوية في البكاء ، ولكنه لم يجرؤ على ذلك .

وتسلق اكبرهما درجات السلم مترنحاً . وفيها كان غافروش يتابع طريقه شجعه بمثل الصيحات التي يوجهها معلم المسايفة إلى تلامذته ، أو سائق البغال إلى بغاله :

ـ ( لا تخف ! )

\_ و أجل ، مكذا ! ،

- « هیا ، تقدم ! ،
- « ضع قدمك هنا!»
- « ضع يدك هناك ! »
  - ۔ ہ کن شجاعـاً!

وحين أمسى في متناوله ، سارع إلى الامساك بذراعه ، في قــــوة وعزم ، وجذبه نحوه .

وقمال :

۔ « لقد أبلعت ! »

كان الغلام قد اجتاز الثغرة .

وقال غافروش :

- و والآن ، انتظرني . تفضل واجلس ، يا سيدي . ، وخرج من الثغرة كما دخلها ، وانزلق بمثل رشاقة القرد على طول رجل الفيل ، وهبط واقفاً على قدميه فوق العشب ، وامسك بطفل الخمس سنوات من خصره ، ورفعه إلى منتصف السلم . ثم بلدأ يتسلق خلفه صائحاً لأكبرهما :

ـ « وسوف أدفعه . وعليك انت أن تسحبه . »

وفي لحظة ، رُفع الطفل الصغير ، و دفع ، و جر ، وسُحب ، و حشر ، وأقحم في الثغرة من غير ان بجد متسعاً من الوقت لادراك ما كان بجري . ثم ان غافروش دخل وراءه ورد السلم برفسة جعلتها تسقط على الارض ، وراح يصفق بيديه صائحاً :

ـ « ها نحن قد وصلنا ! مرحى للجنرال لافاييت ! »

حتى إذا انتهى هذا الانفجار ، أضاف :

\_ « ايها الصغيران ، انتها في بيتي . »

وكان غافروش في بيته حقـــآ .

ايه ، يا فسائدة ً غير متوقعة يسديها ما لاغناء فيه ! يا محبة الاشياء

العظيمة ! يا طيبة العمالقة ! إن هذا الاثر الهائل الذي سبق ان انطسوى على فكرة من فكرات الامبراطور انتهى الآن إلى أن يصبح علبة متشرد من المتشردين . كان التمثال الضخم قد ارتضى الطفلَ وآواه . وكــــان البورجوازيون، المرتدون ثياب الأحد، كثيراً ما عمرون بفيل البــاســتيــل فيقولون وهم بحدجونه في ازدراء باعينهم المحدّقة : « ما فائدة هذا ؟ » كانت فائدته ان ينقذ من البرد ، ومن الصقيع ، ومن البرَد، ومــن المطر ، وان يصون من ريح الشتاء ، ويقي من النوم في الوحل الذي صغيراً لا أب له ولا ام ، ولا خبز عنده ولا ملابس ولا مأوى . كانت فائدته أن يستقبل البريء الذي نبذه المجتمع . أن يخفف مـــن وطأة الجرعمة العمومية . كان وكراً مفتوحاً في وجه من أو صدت في وجهه الابواب جميعاً . لقد بدا وكأن ماستودوناً (\*) عجوزاً بائساً غزاه القمل والنسيان ، وعلته الثّاليل والعفن والقُرَح ، ماستودوناً مترنحاً ، نخراً ، مهجوراً ، مذموماً ، ضرباً من الشحاذ الهائل يلتمس الصدقات عبثاً من نظرة كرعمة في منتصف الساحة قد اخذه هو نفسه العطف على هذا الشحاذ الآخر ، هذا القزم التعس الذي لا حذاء في قدمـــه ، ولا سقف فوق رأسه ، النافخ على أصابعـه ، المرتدي اسمالا بالبـــة ، المتغذي بما يطرحه الناس. تلك كانت فائدة فيل الباستيل. إن فكرة نابوليون هذه التي احتقرها الناس ، قد تلقفها الله . فما كان شهيراً ليس غير ، أمسى الآن فخيماً .وكان ينبغي للامبراطور ، لكي يحقق ما جال في خاطره ، رخام سماقي ، ونحاس أصفر ، وحديد ، وذهب ، ورخام . أما الله فكان حَصُّبه تلك المجموعة القديمة من ألواح ، ودعائم خشبية وجبسين . لقد حلم الامبراطور بحلم من احلام الامبراطورية . إنسه بواسطة هذا الفيل الجبار ، المسلح ، الاعجوبي ، الناصب خرطو ًمه

<sup>\*</sup> الماستودون ، حيوان منقرض يشبه الفيل .

الحامل برجمه ، الجاعل مياهاً مرحة عيية تنبجس من جميع أطرافه ، أراد ان يجسد الشعب . أما الله فقد فعل به شيئاً أعظم : لقد آوى طفد .

وكان الثقب الذي ولجه غافروش ثلمه ما تكاد تلحظ مسن الخارج ، مخبوءة كها سبق منا القول ، تحت بطن الفيل ، وضيقسة إلى درجه تجعل ولوجها شبه متعهد إلا على القطط والاطفسال الصغها .

وقال غافروش :

لفلنبدأ بأن نخبر البواب اننا لسنا هنا . .

وإذ انغمس في الظلمة ، باطمئنان ، مثل امرىء يألف غرفته ، تناول لوحاً خشبياً وسد الثقب .

وعاود غافروش الانغماس في الظلمة من جديد . وسمع الطفـــلان زفير الشمعة المستدقة في الزجاجة الفوسفورية . ولم تكن الشمعة الكيميائية قد وُجدت بعــد . وكـان زنــد « فومـاد ، يمثــل تقدمــــــــ في تلك الحقبــة .

وانطلق ضوء مفاجيء طرفت له عيون الأطفال . وكان غافروش قد أشعل منذ لحظات واحداً من ذينك الخيطين المنقوعين في صمغ الصنوبر ، واللذين ندعوهما جرذي الكهف . وهذان الجردان ، اللذان أطلقا دخاناً اكثر مما أطلقا لهيباً ، جعلا باطن الفيل مرثياً على نحو باهت .

وأجال ضيفا غافروش بصرهما في ما حولهما ، واستشعرا شيئاً أشبه ما يكون بذلك الذي يستشعره المرء إذا ما حبس في برميل هايدلبرغ الكبير ، أو على الأصح أشبه ما يكون بما قد استشعره يونس في جوف الحوت الوارد ذكره في التوراة . لقد بدا لهما هيكل هسائل كامل ، وأحاط بهما من اطرافهما . وفوقهما ، امتدت عارضة طويلة

قائمة انطلقت منها عند مسافات نظامية ألواح خشبية ضخمة مطوقة تمثل العمود الفقري بأضلاعه ، وتدلت نوازل من الجبس مثل الاحشاء ، ومن جانب إلى آخر رسمت خيوط العنكبوت الضخمة حجباً مغبرة . وههنا وههناك ، في الزوايا ، كانت ترى بقع كبيرة ضاربة إلى السواد ، كان يبدو وكأنها على قيد الحياة ، وكانت تغير اماكنها بسرعة في حركة ضارية مشدوهة .

كان الحطام الساقط من ظهر الفيل على جوف قد ملأ التجويسف بحيث أمسى في ميسورهم ان يسيروا فوق كها يسير المرء فوق أرضية بيت من البيوت .

والتصق أصغر الولدين بأخيه وقال في صوت خفيض :

\_ « المكان مظلم . »

وانتزعت هذه الكلمة صبحة من غافروش . وكان في سيها الطفلين المتحجرة ما اضطره إلى أن سزهما هزأ .

وهتف :

ما هذا الذي ترمي اليه ؟ أنكذب ؟ انتظاهر بالتقزز ؟ اتريدان
 ان تكونا في التويلري ؟ هل انتها مجنونان ؟ هاي ، إني اعلمكها اني
 لست مسن كتيبسة الحمقى . هل أنتها ابنا صانع مزيسج الخردل
 للبابا ؟ (\*)

ان قليلا من الخشونة ليفيد عند الهلع . إنه يوقع الطمأنينة في الفواد . واقترب الطفلان من غافروش .

وعلى نحو أبوي ، انتقل غافروش ــ وقد رققت هذه الثقة مـــن حاشيته ــ و من الوقور إلى العذب ، فوجه الخطاب إلى أصغر الولدين مخرجاً الاهانة في جر س ملاطف ، قال :

\_ د ايها الاحمق ، الظلمة هي في الخارج . هناك ، في الخارج ،

<sup>\*</sup> تعبير يغيد ممنى الاعجاب الشديد بالنفس.

يهطل المطر ، أما هنا فلا يهطل المطر . وهناك ، في الخارج ، يشعر الانسان بالبرد ، أما هنا فلا توجد كسرة من ريح . في الخارج حشود من الناس ، أما هنا فلا يوجد شخص ما . وفي الخارج لا يوجد حتى القمر ، أما هنا فتوجد شمعتى ، وحق الشيطان ! »

وبدا الولدان ينظران إلى ذلك المسكن نظرة تنطوي على قلد أقل من الذعر . ولكن غافروش لم يترك لهما متسعاً آخر من الوقت للتأمل والتفكير .

وقال:

\_ « أسرعـا! »

ودفعهما نحو ما نجد أنفسنا سعداء جسداً بأن نستطيــع أن نسدعــوه قعر الحجرة .

هناك كان سريره.

وكان سرير غافروش كاملا . يعني انه اشتمل على حشية ، وغطاء ، ومخسدع ذي ستائر .

وكانت الحشية حصيراً من القش ، وكان الغطاء تنورة عريضة من مهوف رمادي غليظ ، شديدة الدفء ، جديدة أو تكاد. أما المخدع فكان على هـذه الصورة :

ثلاثة أوتاد اقرب إلى الطول ، مغروزة ومثبتة في انقاض الأرضية ، يعني جوف الفيل ، اثنان قدام ، وواحد إلى الوراء ، وقد شد بعضها إلى بعض بحبل عند قمتها ، بحيث شكلت هيكلا هرمياً . وكان هله الهيكل بحمل عريشاً دقيقاً من سلك نحاسي رفع فوقه ببساطة ، ولكنه ركب في فن و ثبت عثبتات من الاسلاك الحديدية بحيث غلف الاوتاد الثلاثة تغليفاً كاملا . وكان قد رسخ في الارض صف من الحجارة الضخام بحيط جذا العريش فليس يدع شيئاً يمر . ولم يكن هذا العريش غير قطعة من تلك الشباك النحاسية التي تصطنع لتغطية بيوت الطير في غير قطعة من تلك الشباك النحاسية التي تصطنع لتغطية بيوت الطير في

حدائق الحيوان . وكان سرير غافروش تحت تلك الشبكة وكأنسه في قفص . وكان مجموع ذلك كله يبدو أشبه شيء بخيمة من خيسام الاسكيمو .

كانت هذه الشبكة هي التي حلت محل الستائر .

وازاح غافروش بعض الشيء تلك الحجازة التي أبقت الشبكة متقدمة إلى أمام ، وهكذا انفتحت طيّتا العريش المتراكبتان .

وقال غافروش :

۔ و ایها الولدان ، إركعا على أیدیكیا وركبكیا ! ،

وفي عناية ، ادخل ضيفيه إلى القفص ، ثم دخله خلفهما ، زاحفاً على الارض ، ورد الحجارة إلى الوراء ، وسد الفجوة سداً محكماً . وتمددوا ثلاثتهم على القش .

وقال :

- والآن ، ارقدا ! أنا ذاهب لاطفىء الشمعدان الكبير ! ،
 فتساءل أكبر الاخوين ، مشيراً إلى الشبكة :

- د سيدي ، ما هــذا ؟ ،

فقال غافروش :

ـ د هذا ؟ إنه للجرذان . ارقدا ، .

ومع ذلك فقد وجـد نفسه مضطراً إلى ان يضيف بضع كلمــات لتعليم هـذين الطفلين اللذين ما كـادا يشبان عن الطوق ، فتابع :

- و إنها أشياء من وحديقة النبات ، إنها تستعمل للوحوش المفترسة . وهناك مخزن كامل مليء بها . وليس عليك إلا ان تتسور جداراً ، وتنسلق نافذة ، وتمر من تحت باب . وعندئذ تحصل على جداراً ، وتنسلق نافذة ، وتمر من تحت باب . وعندئذ تحصل على

قدر ما ترید . ،

وفيها هو يتكلم لف، جزءاً من الغطساء حول اصغر الولدين ، الذي غمغم بقـوله :

> ـ « أوه ! هذا شيء حسن ! إنـه دافيء ! » ونظر غافروش إلى الغطاء ، في ارتياح .

وقسال :

ـــ « وهذا أيضاً من حديقة النبات . لقد أخذت هذا من القرّدة . » وهـــو وأطلع اكبر الولدين على الحصير الذي كان متمدداً فوقه ، وهـــو حصير رائع الصنعة شديد الكثافة ، وأضاف :

ـ « وهذا كان للزرافة . »

وتمهل قليلا ، ثم واصل الكلام :

لا كانت الوحوش عملك هذا كله . لقد أخذته منها . إنها لم
 تبال بذلك . لقد قلت لها : هذا من اجل الفيل . .

و صمت من جدید ، ثم استأنف :

ـــ و نحن نتسلق الجـــدران ، ونسخر من الحكومة ، هـــذا كــل ما هنالك . ،

ونظر الولدان في احترام جازع مشدوه إلى هذا المخلوق الشجاع المبتدع ، المتشرد مثلها ، المنبوذ مثلها ، البائس مثلها ، الذي كان شيئاً رائعاً كلي القدرة ، والذي بدا في أعينها خارقاً للطبيعة ، والذي كانت سيهاه مؤلقة من جميع تغضنات وجه المشعوذ المضحكة ممزوجة بابتسامة ليس اعذب منها ولا اكثر طبعية .

وقال أكبرهما في جزع :

ـ د اذن فأنت غير خائف ، يا سيدي ، من الشرطة ؟ ، فاكتفى غافروش بالقول :

ـ و الهـا الولدان ، نحن لا نقول الشرطــة . ولكــن نقـــول

## البوليس . ،

كان الولد الاصغر مفتوح العينين ، ولكنه لم يقل شيئاً . واذ كــان ثني غافروش الغطاء من تحته كما كان بخلق بأم ان تفعل ، وعلَّى الحصير تحت رأسه ببعض الاسمال البالية بحيث يصنع وسادة للولد . ثم التفست نحو اكبرهما وقال :

\_ « نحن هنا في خبر حال ، أليس كذلك ؟ » فأجاب اكبر الولدين ، ناظراً إلى غافروش في انطباعة ملاك منقـَذ : ... «آه ، نعم .»

كان الطفلان الصغران البائسان المبللان بللا كاملا قسد بسدءا يستشعران الدفء.

وتابيع غافروش كلاممه

\_ « آه ، والآن ، من أجل ماذا كنت تبكى ؟ » وأشار إلى الولد الاصغر وهو يقول مخاطباً أخاه :

 – « إذا بكى طفل مثل هذا فلا بأس . أما إذا بكى ولد كبر مثاك فتلك هي البلاهة . انه بجعلك تبدو مثل عجل . ،

فقال الطفل :

 - « حسن ، لم يكن عندنا غرفة نذهب اليها . » فأجابه غافروش :

ـ « امها الطفل . نحن لا نقول غرفة ، ولكن نقول مأوى . ، ــ و فوق هذا فقد كنا نخاف ان نكون وحدنا على هذا الشكل في الظلمة . ،

> ـ « نحن لا نقول الظلمة . ولكن نقول العتمة . » فقال الطفل :

ـ « شكراً ، يا سيدي . »

فتابع غافروش :

ــ « أصغ لي . بجب ان لا تهر" ابدأ من اجل لا شيء . سـوف آتولی أمرك . ولسوف تری كم سنتسلی . وفي الصيف سوف نــذهــب إلى « لا غلاسير » مــع « نافيه » ، وهو احد رفاقي ، وسوف نسبــح في ملجــأ السفن ، ونركض عارين تماماً على خط السكة الحديدية أمام جسر أوسترليتز ، وهذا ما سيثبر حنق النسوة الغسالات . انهن سوف يصحن ، سوف يغتظن ، وليتك تعرف كم هن مضحكات ! سوف نذهب لنرى الرجل الهيكل العظمي . إنه حي يرزق . في الـ « شـــان زيليزيه » . إن ذلك الابرشي مهزول كأي شيء . وبعد ذلك ســوف آذهب بك إلى المسرح . سوف اصحبك إلى « فريدريك لوميتر » . ان عندي بطاقات . أنا اعرف الممثلن . بل لقد مثلت مرة في احسدى الروايات . لقد كنا اطفالا لا يزيد طولنا على هذا القدر ، وكنا نركض تحبيجة طعة من القياش ، وكان هذا يعني البحر . سوف استخدمك في مسرحي . وسنذهب ونرى المتوحشن . أن هؤلاء المتوحشن ليسوا حقيقين . إن لهم دمابوهات ، متجعدة ، وفي استطاعتك ان ترى مرافق ايدمهــم مرفوة نخيطان بيضاء . وبعد هذا سوف نذهب إلى الاوبرا . ســـوف ندخل مع المصفقين المستأجرين. ان جماعة المصفقين في الاوبرا مختـــارة احسن اختيار . وانا لا ارضى ان انضم إلى جماعة المصفقين فـــى الشوارع . ويكفي ان تفكر أن في الاوبرا من يدفع عشرين «سو» ، ولكنهم مجانين . انهم يسمونهم « ممسحة الصحون » . واخبراً ســوف نذهب لنرى كيف تحتز المقصلة الرؤوس . سوف أريك الجلاد . إنسه يسكن في شارع الـ ﴿ ماريه ﴾ . مسيو سانسون . إن في باب بيته صندوق برید . أوه ! نحن نتسلی تسلیة شهیرة . »

وفي هذه اللحظة سقطت قطرة من الشمع على اصبع غافروش ، فاذكرته بوقائــع الحياة .

وقسال :

- و يا الشيطان ! ها هي الفتيلة قد استُهلکت . انتبه ! أنه استطبع ان انفق اکثر من و سو ، شهريا ، على الاضاءة . وحين ندهب إلى الفراش يتعين علينا ان ننام . ليس عندنا متسع من الوقت الفراءة روايات مسيو بول دو كسوك \* . أضف إلى هذا ، أن الضوء قد يمر من خلال شقوق باب العربات ، فلا يستطيع الشرطة إلا ان يرونا . ،

وفي جزع ، لاحظ اكبر الولدين الذي جرو وحده على الكلام مع غافروش وإجسابته :

فقال غافروش :

الخن لا نقول إحراق المنزل . ولكن نقول اشعال النـــار في ساحقــة المعادن . »

وتضاعفت العساصفة قوة وعنفراً . وفي الفترات الفساصلة ما بـين الرعد والرعد ، سمعوا العاصفة تصفع مؤخر التمثال الهائل .

وقال غافروش

- « اهطل ، ايها المطر الملعون . إن مما يمتعني ان أسمع الزجاجة تفرغ في سيقان البيت . الشتاء مجنون . إنه يضيع بضاعته ، إنه يضيع جهوده . فهو غير قادر على ان يبللنا ، وهذا ما يجعل ذلك السسقاء العجوز يتذمر ! »

هذا التعريض بالرعد ، الذي ارتضى غافروش – كفيلسوف مسن فلاسفة القرن التاسع عشر – جميع عواقبه أتبع ببرق قوي كان مسن السطوع بحيث تسرب بعضه من خلال الثغرة إلى جوف الفيل . وفي اللحظة نفسها تقريباً ، انفجر الرعد على نحو مروع جداً . وأطلسق

<sup>\*</sup> Charles · Paul de Kock روائي فرنسي غزير الانتاج ( ١٧٩٤ -- ١٨٧١ )

الطفلان الصغيران صيحة ، ونهضا في سرعة بالغة زحزحت العريش عن موضعه أو كادت . ولكن غافروش أدار وجهه الباسل نحوهما ، وانتهز فرصة انفجار الرعد لكى ينفجر هو بالضحك .

- « الزما الهدوء ، ايهـا الطفلان . لا متقلقـا الصرح . لقد كـان ذلك رعداً رائعاً . أعطنا مزيداً من ذلك . إن ذلك البرق لم يكن عديم الفائدة . مرحى للرب ! باسم الشيطان ! إنه لا يقل روعة عن ذلـك الذي نراه في المسرح . »

حتى إذا قال ذلك أعاد العريش إلى مكانه ، ودفع الولدين برفـــق نحو مقدم العريش ، وضغط على ركبهما لــكي بمددهــا على مداهــا ، ثم هتف :

- « ما دام الرب قد اشعل شمعته ففي استطاعتي ان اطفىء شمعتي. ايها الطفلان ، بجب أن ننام ، يا صاحبي البشريين . إن عدم النوم شيء رديء جداً ، إنه يصفعك على مصفاتك ، أو كما يقولون في المجتمعات الراقية ، ينتن في شدقك . التفا جيداً بالقشر ! سوف اطفيء . هل أنتها في حال حسنة ؟ »

فغمغم اكبر الطفلين:

ــــ « نعم . أنــا في حــــال حسنة . أحس وكــأن شيئاً مثل الريش تحت رأسي . »

فصاح غافروش :

« نحن لا نقول رأس . ولكن نقول أرومة . »

والتصق كل من الولدين بأخيه . وانهمى غافروش توضيبهما فسوق الحصير ، وجذب الغطاء حتى آذانهما ، وكرر الوصية للمرة الشمالية في لغمة كهنوتية :

- « ارقدا! »

ونفخ على الشمعة .

ولم يكد الضوء ينطفىء حتى شرع ارتجاف شديد يحسرك العريش الذي نام الاطفال الثلاثة تحته . كانت جمهرة من ضروب الدعك المكظوم الذي اطلق صوتاً معدنياً ، فكأن بعض المخالب والاسسنان كسانست تحاول سحق سلك نحاسي . وكان يصاحب ذلك مختلف ضروب الصيحات الحادة الصغرى .

وغلب الخوف على الطفل الصغير ابن الخامسة حين سمع هذه الضجة فوق رأسه ، فدفع أخاه الأكبر بمرفقه ، ولكن الأخ الاكبر كان قد « رقد » ، كما أمره غافروش . وعندئذ غامر الصغير ، بعد ان لم يعد قادراً على ان نخافه ، وسأل غافروش ، ولكن في صوت خفيض جداً ، حابساً أنفاسه :

- ۱ سیدي ؟ »

فقال غافروش ، وكان قد اغمض عينيه منذ لحظـة :

— « هيه ؟ <sub>»</sub>

\_ « ما هذا ؟ »

فأجابه غافروش :

\_ « إنها الجرذان . » \_

ووضع رأسه ، من جديد ، على الحصير .

والواقع ان الجرذان التي تسكاثرت بالآلاف في جثة الفيل ، والتي كانت هذه البقع السوداء الحية المشار اليها آنفساً ، ظلت جامدة في مواطنها ، يلفها الذعر ، طوال اشتعال الشمعة . ولكن ما إن اعيسله هذا الكهف ، الذي كان مدينتها ، حتى استروحت هناك ما دعاه بيرو، \* القصصي المجيد ، « بعض اللحم الطازج » . فاندفعت زرافات زرافات إلى خيمة غافروش ، وتسلقت حتى القمة ، وراحت تقرض مُعقدها

<sup>\*</sup> Charles Perrault كاتب فرنسي ( ١٦٢٨ – ١٧٠٣ ) ألف « عصر لويس الكبير » و « حكايات الجن » وغيرهما .

وكمانهما كانت تحساول اللنحول من خمسلال هسده النساموسية الحديثة الطراز .

ومع ذلك فلم يستسلم الصغير الرقاد.

وقال كرة ثانية :

۔ د سیدی ! ی

فقال غافروش :

س ۱ هيه ؟ <u>ب</u>

- و ما هي الجرذان ؟ ي

- د إنها فران . ب

وهذا الشرح أعداد الاطمئنان إلى نفس الطفل بعض الشيء . كدان قد رأى بعض الفئران خلال حياته ، ولم يكن ليخاف منها . بيد أنده ما لبث أن رفع صوته من جديد :

ا د سيدي ؟ س

فقال غافروش :

۔ د میہ ؟ ہ

🗕 🥫 ولماذا لا يوجد عندك هرة 🤏 🕽

فأجابه غافروش :

اكانت عندي واحدة . لقد جئت بواحدة إلى هنا ، ولكنهم
 اكلوها لي . »

ونقض هذا الشرح الثاني ما كان قد أقامه الشرح الأول ، وبسدأ الطفل الصغير يرتعد من جديد . واستأنف الحديث بينه وبين غافروش اللمرة الرابعة :

س ۱ سيدي ! پ

— « هيه ؟ <sub>»</sub>

س ما هذا الذي أكل ؟ ...

- ــ والحرة. ي
- \_ ومن الذي أكل الهرة ؟ ،
  - ـ و الجرذان . ه
    - ــ و الفران ؟ ي
  - ــ و نعم ، الفران . ،
- وتابيع الطفل استلته وقد روعته هذه الفئران الي تأكل القطط :
  - \_ ﴿ سيدي ، وهذه الفران هل تأكلنا ؟ ،
    - فقال غافروش :
    - \_ و يا للشيطان ! ،

كان ذعر الطفل كاملا . ولكن غافروش أضاف :

\_ و لا تخف . انها لا تستطيع ان تدخــــل . وفــوق هـــذا ، فأنا هنــا . والآن ، هــــذه يدي أمسك بها . اسكت وارقد ! »

وفي الوقت نفسه أمسك غافروش بيد الولد الصغير من فوق أخيسه . وضغط هذه اليد على جسده ، فاستشعر الأمن . إن للشجاعة والقوة مثل هذه العدوى الغريبة . وران الصمت من حولهم كرة اخرى ، كانت الأصوات الناطقة قد اذهلت الجرذان وطردتها . ولعلها قسد رجعت بعد بضع دقائق وشنت حربها من جديد ، ولكن الغلمان الثلاثة ، المستغرقين في النوم ، لم يسمعوا شيئاً .

وتقضت ساعات الليل . وخيم الظلام على ساحة الباستيل المترامية الاطراف . وهبت نفحات من ربح شتوية بمازجها المطر ، وداهم العسس الابواب ، والازقة ، والأفنية المسيجة ، والزوايا المظلمة بحثاً عن متشردي الليل ، واجتازوا بالفيل في صمت . وبدا ذلك الجباد للنتصب الجامد الفاتح عينيه في الظلام – وكأنه مستغرق في تفكير حالم ، مرتاح إلى ما قام به من عمل حميد ، وعصم من الساء ومن الناس اولئك الأطفال الثلاثة النائمين .

ولكي نفهم ما سوف نقصه بعد ، يتعين علينا أن نذكر ان حرس الباستيل كان مقره ، في تلك الحقبة ، في اقصى الطرف الآخر من الساحة ، وان ما وقع قرب الفيل ما كان في ميسور الحارس ان يراه أو يسمعه .

وحوالى نهاية الساعة التي تسبق الفجر مباشرة ، انطاق رجل من شارع سان انطوان راكضاً ، واجتاز الساحة ، ودار من حول السياج العريض المطوق لـ «عمود تموز» ، وانسل من بين اشجار السياج إلى ما تحت جوف الفيل . ولو ان ضوءاً مهما يكن قد أشرق على هذا الرجل ، بثيابه المبللة تبللا كاملا ، اذن لحزر المرء انه قد سلخ الليل تحت المطر . حتى إذا انتهى إلى الفيل أطلق نداء غريباً لا يمت بنسب إلى ايما لغة بشرية ، وليس في استطاعة احد غير الببغاء ان تحاكيه . وأعاد مرتين ذلك النداء الذي لا يعطي هذا الرسم إلا فكرة ناقصة عنه إلى أبعد الحسدود :

ـ « كىرىكىكيو ! »

وعند النداء الثاني اجاب صوت واضح بهيــج غض ً ، مـــــن بطن الفيــل :

\_ ( نعم ! <sub>))</sub>

وفي الحال تقريباً ، انزاح اللوح الخشبي الذي يسد الثقب ، وفتـــح الطريق لطفل هبط على طول قدم الفيل ووثب في خفة قرب الرجل . كان هو غافروش . وكان الرجل هو مونبارناس .

أما هــــذا النداء ، كيريكيكيو ، فــكان فيــه من غير شك ما أراد الطفل أن يقوله بــ : سوف تسأل عن مسيو غافروش .

ولم يكد يسمع النداء حتى استيقظ واثباً ، وزحف خارجاً مـــن « مخدعه » ، منحياً الشبكة قليلا ، مغلقاً اياها بعد ذلك في إحكام ، ثم فتح الباب الافقى وهبط .

وعرف كل من الرجل والطفل صاحبه ، في صمت ، وسط الظلام . واجتزأ مونبارناس بالقول :

> \_ « نحن في حاجة اليك . تعال ومد الينا يد المساعدة . » ولم يطلب «المتشرد» أيمـا ايضاح .

> > وقال :

\_ « حاضر . »

واتجها كلاهما نحو شارع سانت انطوان الذي اقبل منه مونبارناس ، متلويين في سرعة عبر عربات المزارعين ، المنتظمة في صف طويل ، والهابطة في تلك الساعة نحو السوق .

والواقع ان زارعي البقول هؤلاء ، الجاثمين في عرباتهم بين البقول والخضر ، نصف النائمين ، المدفونين حتى عيونهم في ثياب سائقيي العربات بسبب من المطر المنهمر ، نقول ان زارعي البقول هؤلاء لم يلاحظوا هذين المارين الغريبين ولو مجرد ملاحظة .

## سعود الفرار ونحوسه

ودونك ما كان قـــد جرى ، في تلك الليلة نفسها ، فــي سجن لا فورس :

كان «بابيه» و «بروجون» و «غولوميه» قـــد دبروا أمــر الفرار ، على الرغم من ان تيناردييه كان في المحبس الانفرادي . وكان «بابيه» قد قام بذلك لحسابه ، في وضح النهار ، كما رأينا ممــا رواه مونبارناس على غافروش .

وكان على مونبارناس ان يساغدهم من الخارج .

وكان بروجون قد وجد ، وهو الذي قضى شهراً في غرفة مسن غرف العقوبة ، متسعاً مسن الوقت لأن يُبرم حبلا ، أولا ، ولأن يضع خطة كامسلة ، ثانياً . وفي ما مضى كانت هسفه المحبرات القاسية التي يُسلم فيها نظام السجن المذنب المحكوم عليه إلى نفسه ، تتألف من اربعة جدران حجرية ، وسقف حجري ، وأرضيسة مرصوفة بالبلاط ، وسرير من سرر المعسكرات ، وكوة مقضبسة الزنزانة اعتبرت رهيبة اكثر مما ينبغي . فهي الآن تتألف من باب حديدي ، وكوة مقضبة ، وسرير من سرر المعسكرات ، وأرضيسة مرصوفة بالبلاط ، وسقف حجري ، واربعة جدران حجريسة ، وتدعى فوفة العقوبة . أنها لا تنطوي إلا على قليل من النور عند الظهيرة . وعيب هذه الغرف ، وهي كما رأينا ليست زنزانات ، هو أنها تسمح وعيب هذه الغرف ، وهي كما رأينا ليست زنزانات ، هو أنها تسمح وعيب هذه الغرف ، وهي كما رأينا ليست زنزانات ، هو أنها تسمح وعيب هذه الغرف ، وهي كما رأينا ليست زنزانات ، هو أنها تسمح والمنتفكير لمخلوقات كان ينبغي ان تصمل على العمل .

واذن فقد فكر بروجون ، وغادر غرفة العقوبة بحبال من الحبال . وإذ عرف في محكمة شارلمان بشدة الخطر فقد وضع في والبناية الجديدة ، غولوميه، وكان أول ما وجده في والبناية الجديدة ، غولوميه، وكان ثاني ما وجده مسماراً . غولوميه ، يعني الجريمة . ومسماراً . غولوميه ، يعني الجريمة . ومسماراً .

وكان بروجون ، الذي آن لنا ان نعطي القارىء فكرة عنه ، ذا مقهر من المزاج الرقيق ، ومن الانحطاط الجسمي المتعمل على نحسو عكم . وكان لصاً ذكياً حازماً مصقول الحواشي ، تتسم طلعتسسه بالأطفة ، وابتسامته بالقسوة . كانت سيهاه ثمرة الأرادته ، وكانت ابتسامته ثمرة قطرته . وكانت اولى دراساته في فنه موجهة نحو السطوح . وكسان قد اجرى تحسيناً كبراً في صناعة قلا عات الرصاص التي تجرد السطوح وتسلخ جلد الميازيب بالعملية المدعوة : الشحم المزدوج .

وكان الذي جعل تلك اللحظة ملائمة على نحو خاص لمحاولة من محاولات الفسرار أن بعض العيال كانوا ينزعون ويعيدون وضع جزء من حجارة السجن الضاربة إلى الزرقة في ذلك الوقت بالذات . ولم يكن فناء سان برنارد معزولا عزلا كاملا عن فناء شارلمان وفنسساء سان لويس . كانت ثمة صقالات ومراق . وبكلمة احرى جسور وسلالم تقود نحو الخلاص .

وكانت «البناية الجديدة»، وهي اكبر بنايات العالم تشققاً وهرماً ، نقطة الضعف في السجن . كانت جدرانها مقرضة بملح البارود إلى درجة اضطرت القيدمين عليه إلى أن يلبسوا عقود المهاجع وجها خشبياً ، لأن الحجارة كانت تتداعى إلى السقوط فتقع على سرر السجناء . وعلى الرغم من هذا التداعي ، اقترفت السلطة هسنده الغلطة : لقسد احتبست في و البناية الجديدة » السجناء الاشد خطراً ، ووضعت والحالات الصعبة ، هناك ، كما يقولون في لغة السجون .

كانت و البناية المجديدة و تنتظم اربعة مهاجع احدها فوق الآخر ، وعلية كانت تدعى و الهواء العليل و . وكانت مدخنة كبيرة ، اغلسب الظنانها منتزعة من مطبخ قديم من مطابخ دوقات لا فورس ، تنطلق من الدور الارضي ، وتخترق الطوابق الاربعة قاسمة إلى قسمين جميع المهاجع التي بدت فيها وكأنها ضرب من عمود مسطح ، ومضت ناقبة السطح .

كان غولوميه وبروجون في مهجع واحد . كانا قد ُوضعا في الدور السفلي حذراً واحتياطاً . واتفق ان مقد مي سريريها استندا إلى مدخنة الموقد .

وكان تيناردييه فوقهما مباشرة ، في العليّة المعروفـة بـ « الهـــواء العليــل . »

إن عابر السبيل الذي يقف في شارع «كولتور سانت كاترين » خلف

ثكنات رجال الاطفاء ، أمام باب العربات المؤدي إلى الحمام العام ، ليرى فناء حافلا بالرياحين والشجيرات الموضوعة في الصناديق – فناء في طرفه الاقصى بناء مدور صغير ذو قبة وجناحان مزدانان بمصاريع نوافذ خضراء – \* تُحلم جان جاك الرعائي . وقبل عشر سنوات ليس غير كان ينهض فوق هذا البناء المدور جدار أسود – جدار هائل ، رهيب ، أجرد كان البناء مستنداً اليه . ذلك كان سور لا فورس المطوق .

هذا الجدار قائماً خلف ذلك البناء المدور كان هو ميلتون \*\* منظوراً اليه خلف بركن \*\*\*

وعلى الرغم من ارتفاع هذا الجدار فقد كان يعلوه سطح اشد سواداً كان يمكن ان يرى وراءه . كان سطح « البناية الجديدة » . وكنت تبصر أربعاً من كوى غرف النوم ذات القضبان الحديدية . كانت هذه هي نوافذ « الحواء العليل » . واخترقت مدخنة «هذا السطح ، كانت هي المدخنة التي اجتازت المهاجع .

وكان «الهواء العليل» ، علية «البناية الجديدة» تلك ، شبه قاعة من قاعات العلالي الواسعة ، موصدة بحاجز مثلث ذي قضبان وبأبواب حديدية مصفحة على نحو مزدوج تناثرت فيها المسامير الضخام . حتى إذا تقدمت نحو الطرف الشهالي ، وجدت إلى يسارك الكوى الاربع ، وإلى يمينك تجاه الكوى اربعة اقفاص مربعة عريضة ، بعيداً بعضها عن بعض، وقد فصلت ما بينها مجازات ضيقة ، بنيت حتى النحر بمواد بنساء ، وشيد سائرها حتى السطح من أعمدة حديدية .

وكان تيناردييه قد ُحبس حبساً منفرداً في واحد من هذه الاقفـــاص

جان جاك روسو .

۱۹۷۴ – ۱۹۰۸ هو جون میلتون الشاعر الانکلیزی العظیم ( ۱۹۰۸ – ۱۹۷۴ )
 ۱۷۹۱ – ۱۷۹۱ )

منذ ليل الثالث من شباط . ولم يكتشف احد قط كيف ، أو بأية وسيلة ، أوفق إلى الفوز بزجاجة من تلك الخمر التي يقال ان «ديرو » اخترعها ، واخفائها في مكان ما ، تلك الخمر التي يمتزج بها المخدر ، والتي جعلتها عصابة «الشريرين المنوسمين فات شهرة واسعة .

إن في كثير من السجون مستخدمين خونة ، كل منهم نصف سجان ونصف لله لص \_ مستخدمين يسهلون عمليات الفرار ، ويبيعون الشرطة خدمات غير أمينة ، ويكسبون اكثر من مرتباتهم بكثير .

واذن في تلك الليلة نفسها ، ليلة تلقف غافروش الصغير الولدين التائهين ، نهض بروجون وغولوميه في رفق وقد عرفا ان بابيه الذي سبقها إلى الهرب ذلك الصباح نفسه كان ينتظرها هو ومونبارناس في الشارع - وشرعا يتقبان بالمسهار الذي وجده بروجون مدخنة الموقد التي كان سريراهما بمسانها . وسقط النثار على سرير بروجون ، فلم يسمع أحد له صوتاً . وهزت عاصفة البرد وهز الرعمد الأبواب على رزاتها ، فأحدثت هديراً رهيباً وملائماً في السجن . وتظاهر السجناء الذين أفاقوا بأنهم قد استسلموا للرقاد من جديد ، وتركوا غولوميه وبروجون وشأنهما . وكان بروجون رشيقاً ، وكان غولوميه ذا حزم . وقبل ان ينتهي ايما صوت إلى الحارس ، الذي كان نائماً في الحجيرة المقضبة ذات النافذة المطلة على المهجع ، كان الجدار قد تُقب ، والمدخنة قد تسلقت ، والشبكة الحديدية التي توصد منفذ المدخنة الاعلى قد اقتتُحمت ، وكان قاطعا الطريق الرهيبان قد بلغا السطح . وتضاعف المطر والريح شدة ، وكان السطح زلقاً .

وقال بروجون :

\_ « يا لها من ليلة ملائمة للفرار! »

كانت هوة عرضها ستة اقدام وعمقها ثمانون قدمـــ تفصلهـما عـــن السور المطوق ، وفي قعر هــذه الهوة رأيا بندقية احــد الحرس تلتمــــع في الظلام . وشدا احد طرفي الحبسل الذي أبرمه بروجون في حجيرته إلى فلذ قضبان المدخنة التي سبق لها ان لوياهـا منذ لحظة ، وطرحا الطرف الآخر من فوق الجـدار المطوق ، وعبرا الهوة بوثبة ، وتعلقا بالعوارض المنحدرة السي تعلو الجدار ، واجتازاها وانزلق احدهما خلف الآخر على طول الحبسل فوق سطح صغير ملاصق للحهام ، وجذبا حبلها إلى ادنى ، ووثبا إلى فناء الحهام ، واجتازاه ، وفتحا خادعة \* البواب ، التي تدلى الحبل قربها ، وجذبا الحبل ، وفتحا باب العربات ، فاذا هما في الشارع .

وإنما تم ذلك ولما بمض ثلاثة ارباع الساعة على نهوضهما من سريريها في الطلسلام ، ومسهارهما باليد ، ومشروعهما فسي السرأس .

وبعد لحظـات قليلة ، التحقا ببابيه ومونبارناس اللذين كانا يطوقان في المنطقـة المجـاورة .

وكانا قسد قطعا حبلهما فيها هما يجذبانه ، وكانت قطعة منه قد بقيت معلقة بالمدخنة على السطح . ولم يكن قد اصابهما أيما اذى غير تخدش ايدمها تخدشاً شديداً .

وفي تلك الليسلة ، كسان تيناردييه قــد تلقى تحذيراً ليس في امكان أحد ان يؤكد كيف انتهى اليه ، فلم يغمض له جفن .

وحوالى الساعة الواحدة صباحاً ، وكان الليل حالكاً جداً ، رأى شبحن بجتازان السطح ، تحت المطر ، وفي وجه العاصفة ، أمام الكوة المواجهة لقفصه . ووقف احسدهما عند النسافة فترة كافية لالقاء نظرة . كان ذلك هو بروجون . وعرفه تيناردييه ، وفهم . كان ذلك حَسْبَهُ .

وكان تيناردييه ، وقد اعتُبر سفاحاً و ُحبس بتهمة إقسامة كمسين

ه الحادعة هي الباب الصغير ضمن باب كبير .

ليلي مسلح ، خاضعاً لرقبابة شديدة . كان احسد الحرس ، السندين كانوا يبدلون مرة كل ساعتين ، يسير حساملا بندقية مشحونة أمساء قفصه . وكان و الهواء العليل و يضماء بعاكسة للنور . وكانت قدمسا السجين مثقلتين باغلال حديدية تزن خمسين ليبرة . وكل يوم ، في الساعة الرابعة بعد الظهر ، كان حارس يواكبه كلبان – فقد كسان ذلك معتساداً في تلسك الحقبة – يدخل إلى قفصه ، فيضع قسرب سريره رغيفاً أمود يزن ليبرتين ، وابريق مساء ، وطبقا مليشا مسريره رغيفاً أمود يزن ليبرتين ، وابريق مساء ، وطبقا مليشا أعلاله ، ويضرب على القضبان . وكان هذا الرجل ، وكلباه الاثنان ، يرجعان مرتين في الليلة الواحدة .

وكان تيناردييه قسد استصدر اذناً بالاحتفاظ بشبه رزة حديدية كان يستعملها لسكي يسمر رغيفه في ثقب في الجدار «لسكي يحفظسسه» – كما قال – «من الجرذان» وإذ كان تيناردييه موضوعساً تحت الحراسة الموصولة فأن القيمين على السجن لم يجدوا في احتفاظه بتلك الرزة ابما بأس . بيسد انهم تذكروا في مما بعسد أن احمد الحرس كان قد قال : « من الخير أن لا تسمحوا له بشيء غير وتمد خشبي . »

وفي الساعة الثانية صباحاً استعيض عن الحارس ، الذي كان جندياً عجوزاً ، برجل حديث عهد بالجندية . وبعد بضع لحظات قام الرجل ذو الكلين بزيارته ، ومضى من غير ان يلاحظ غير والحداثة البالغة و والسيا الريفية واللتين غلبتا على الجندي . وبعد ساعتين اثنتين ، في الساعة الرابعة ، حين أقبل من على على الجندي الحدث ، وجد هذا الجندي نائماً ، طريحاً على الارض مثل قرمة من الحطب ، قسرب قضص تيناردييه . أما تيناردييه ، فلم يكن هناك . كانت اغلاله المحطمة على الارض . وكان ثمة ثقب في سقف قفصه ، وفوقه كان ثقب

آخر في السطح . كان لوح قد انتُزع من سريره ، وذُهب بــه مــن غير شك ، ذلك بأنهم لم يعثروا عليه بعد . وعثروا في الحجيرة أيضاً على زجــاجة نصف فارغــة ، تحتوي عــلى بقيــــة الخمر المخــدرة الســي أكره بهـــا الجندي عــلى النوم . كـانت حربة الجنــدي قــد اختفت .

ولحظـة تم هذا الكشف ، اعتقد القوم ان تيناردييه كان بعيداً عـن متناولهم بكل ما في الكلمة من معنى . والواقـع انه لم يكن في « البناية الجديدة » ، ولكنه كان لا يزال في خطر عظيم .

ولم يكد تيناردييه يبلغ سطح «البناية الجديدة »، حتى وجد بقية حبل بروجون معلقاً بقضبان باب المدخنة الأفقي الاعلى ، ولكن هذا الطرف الابتر كان قصيراً اكثر مما ينبغي ، فلم يستطع الفرار من فوق مجاز الحرس ، كما فعل بروجون وغولوميه .

إنك حين تنعطف من شارع الـ « باليه » إلى شارع « ملك صقلية » تجد إلى اليمين ، وفي الحال تقريباً ، حفرة قذرة . هناك ، كان في القرن الماضي منزل لم يبق منه غير الجدار الخلفي ، وهو جدار متهدم حقاً ينهض إلى ارتفاع الدور الثالث بين الابنية المجاورة . وفي استطاعة المرء ان يتعرف هــــذا الجدار من نافذتين مربعتين كبيرتين لا تزالان تشاهدان إلى اليوم . وتلك الـتي في الوسط ، والاشد قرباً إلى حائط الجملون الأيمن مسدودة "خشبة نخرة "عدلت على شكل عارضة مــن عوارض الدعائم . ومن خــلال هاتين النافذتين كان في ميسور الناظر ، قديما ، ان يتبين جـداراً حدادياً عالياً كان جزءاً مـن سور قديما ، ان يتبين جـداراً حدادياً عالياً كان جزءاً مـن سور الناظر ، المطورة .

والفراغ الذي تركه في الشارع ذلك المنزل المقوض قسد مليء عسلى نحو جزئي بسياج ذي الواح خشبية نخرة تدعمها أنصاب حجرية خمسة. وخلف هذا السياج احتجب كوخ صغير مستند إلى ذلك الجزء الذي لا يزال ناهضاً من البناء الخرب . وكان للسياج باب لم يكن يوصد ، قبل بضعة اعوام ، إلاّ عزلاج ليس غبر .

وكان تيناردييه قد انتهى إلى قمة هذه الخرائب بعد الساعة الثالثة ، صباحاً ، بقليل .

كيف استطاع الوصول إلى هناك ؟ ذلك ما لم يوفق احــد قط إلى شرحــه أو فهمه . وليس من ريب في ان البرق قد أربكه وساعده في آن معاً . هل اصطنع السلالم وصقالات السقف للانتقال من سطح إلى سطح ، ومن سياج إلى سياج ، ومن بيت إلى بيت ، إلى ابنية محكمـة شارلمان ، ثم إلى فناء سان لويس ، إلى الجدار المطوق ، ومن هنساك إلى المنزل الخرب في شارع ملك صقلية ؟ ولكن كانت في هذه الطريق فجوات بدت وكأنها تجعل ذلك متعذراً . هل اتخذ من لوح سريره الخشي جسراً عبر عليه من سطح «الهواء العليل» إلى الجــــدار المطوق ، وهل زحف على بطنه فوق عوارض الجدار ، على مدار السجن حستي المنزل الخرب ؟ ولكن جدار لا فورس المطوِّق كان بجري على خط مسنن غیر مستو ، کان یرتفع وینخفض ، کان یغور إلی ٹکنات رجال الاطفاء ، ويعلو إلى الحمام ، وكانت الابنية تعترض سبيله ، ولم يكن ارتفاعه عند اوتيل لاموانيون مثل ارتفاعه في شارع بافيه ، وكانت له انحدارات وزوايا قائمة في كل مكان.وإلى هذا فقد كان الحراس جديرين بان يروا ظل الهـــارب الداكن . وعلى هذا الافتراض ايضاً نظل الطريق التي سلكها تيناردييه ممتنعة على التفسير تقريباً . وفي أي من الحالين، كان الفرار متعذراً . هل اخترع تيناردييه ، مستنراً بذلك الظمأ الرهيب إلى الحرية الذي بحوَّل الهُورَى \* إلى خنادق . والحواجز الحديدية المقضبسة إلى قضبان من خيزران ، والكسيسح إلى رياضي ، والمصاب بنقرس القدمين إلى طائر ، والحماقة إلى غريزة ، والغريزة إلى ذكاء . والذكاء إلى عبقرية – هل اخترع تيناردييه وارتجل طريقة ثالثة ؟ ذلك ما لم يقد ر \* جمع هو"ة .

لأحد ان يعرفه البتة .

إن المرء لا يستطيع دائماً ان يفهم اعاجيب الهروب. فالرجسل اللذي يهرب ، ولنكرر ذلك ، يكون ملهماً . إن ثمنة شيئاً من النجم ومن البرق في وميض الفرار العجيب . والسعي نحو الانعتاق ليس اقسل إدهاشاً من الانطلاق نحو الأسمى . ونحن نقول عن اللص الهارب : كيف وفق إلى أن يتسلق ذلك السطح ؟ تماماً كما قيل عن كورني : كيف اهتدى إلى أنه سوف عوت ؟

وأياً ما كان فقد انتهى تيناردييه – وقسد سال منه العرق ، و نقيع بالمطر ، و مزقت ملابسه ، و خدشت يداه ، وجرى الدم من مرفقيه ، ومزقت ركبتاه – انتهى على تلك الحال إلى ما يدعوه الاطفال في لغتهم المجازية ، «حد ، جدار المنزل الخرب ، وتمدد على طوله فوقه ، وهناك خانته قواه . كان منحدر وعر ، يبلغ ارتفاعه ثلاثة أدوار ، يفصله عن حصباء الطريق .

كان الحبل الذي معه أقصر عما ينبغي .

كان ينتظر هناك ، شاحباً ، منهوك القوى ، فاقداً كل أمل كان يراوده ، متلفعاً ما يزال معجاب الليل ، ولكن قائلا في ذات نفسه ان الفجر على وشك ان ينبلج ، مذعوراً لتفكيره بانه سوف يسمع بعد بضع لحظات دقات وساعة القديس بولس و المجاورة تعلن الرابعة ، وهو موعد مجيئهم لاستبدال الحارس ، وعندئذ بجدونه نائماً تحت السطح المثقوب ، محدقاً في انشداه – خلال العمق الرهيب ، وعلى ضسوء المصابية في انشداه – خلال العمق الرهيب ، وعلى ضسوء المصابية ، والتي كانت المحابية ورهيبة ، والتي كانت الموت وكانت الحرية .

وتساءل ما إذا كان شركاوً، الثلاثة في الهرب قد نجحوا ، ومسا إذا كانوا قد سمعوه ، وما إذا كانوا سيهرعون إلى نصرته . وأصغى . وباستثناء احد الحراس لم بجتز الشارع ، منذ ان انتهى إلى هناك ، شخص ما ، وإنما تتم الكثرة العظمى من تنقلات مزارعي مونتروي ، وشارون ، وفينسان ، وبيرسي إلى السوق من خلال شارع سانانطوان . واعلنت الساعة الرابعة . وارتعد تيناردييه . وبعد بضع لحظات ، اندلعت في السجن تلك الضجسة الضارية المشوشة التي تعقب اكتشاف الهرب . وبلغت سمع تيناردييه أصوات الابواب تفتح وتغلق ، وصريف الابواب الحديدية على رزاتها ، والجلبة في مركز الحرس ، ونداءات البوابسين المبحوحة ، وصدى ارتطام اعقساب البنادق بحصباء الافنية وارتفعت الاضواء وانخفضت في نوافذ المهاجع المقضبة بالحديد ، وجرى مشعل عبر المنوء وانخفضت في نوافذ المهاجع المقضبة بالحديد ، وجرى مشعل عبر علية «البناية الجديدة » ، واستدعي رجال الاطفاء من ثكناتهم المحاذية . وكانت خوذهم ، التي اضاءتها المشاعل تحت المطر ، تروح وتجيء على طول السطوح . وفي الوقت نفسه رأى تيناردييه في اتجاه الباستيل طول السطوح . وفي الوقت نفسه رأى تيناردييه في اتجاه الباستيل محابة شاحبة تبيض الجزء الادنى من السهاء على نحو حدادي .

كان في ذروة جدار عرضه عشر بوصات ، ممدداً تحت العاصفة تكتنفه هوتان عن بمن وشهال ، غير قادر على ان يتحرك ، جزعاً من شبح السقوط ، مذعوراً ليقينه أن الحرس سوف يقبضون عليه لا محالة . وانتقلت افكاره ، مثل رقاص الساعة ، من احدى هاتين الفكرتين إلى الاخرى : «سأموت إذا وقعت ، وسيقبض علي إذا بقت . »

وفي غمرة من هذا الألم النفسي المرير رأى فجاة – وكان الظلام لا يزال يلف الشارع – رجلا ينزلق على الجدران مقبلا من ناحيسة شارع «بافيه» ، ويقف فوق الحفرة التي كان تيناردييه شبه معلق فوقها. وكان يتبع هذا الرجل رجل ثان ، كان يمشي بالحذر نفسه ، ثم ثالث فرابع . حتى إذا التقى هو لاء الرجال رفع احدهم مزلاج باب السياج ، ودخل الاربعة إلى الفناء المنطوي على الكوخ . كانوا تحت تيناردييه تماماً . وواضح ان هو لاء الرجال قسد اختاروا تلك الحفرة لكي يكون في

ميسورهم ان يتحدثوا من غير ان يراهم عابرو السبيل ، أو الحفير الذي محرس باب « لا فورس » على بضع خطوات من هناك . وبجب ان ننص ايضاً على ان المطر أبقى هـــذا الخفير مسمراً في محرسه . واذ لم يكن في استطاعة تيناردييه ان يتبين وجوههم ، فقد أصغى إلى كلهاتهم مثل الانتباه اليائس الذي يغلب على بائس يستشعر أنه هالك عها قريب . وطاف بعيني تيناردييه شيء يشبه الامل. كان هو لاء الرجال يتكلمون لغة السوقة . \*

قال اولهم ، في صوت خفيض ، ولكن في وضوح : ــ « فلنذهب . ما الذي نفعله هنا ؟ icigo » فأجاب الآخر :

ــ « أنها تمطر مطراً كافياً لاطفاء نار الشيطان . وإلى هذا فالشرطة تجوب الشوارع . ان هناك جندياً يقوم بالحراسة . هل ندعهم يقبضون علينا هنا icicaille ؟ »

هاتان الكلمتان و icigo اللتان تفيدان معنى « هنا » ici و اللتان تنتسب اولاهما إلى لغة « ابواب المدن » السوقية ، وتنتسب اخراهما إلى لغة الـ « تامبل » السوقية ، كانتا بصيصاً من النور في عن تيناردييه . ففي icigo عرف بروجون ، الذي كان يطوف بالليل قرب مداخـــل المدينة ، وفي icicaille عرف بابيه الذي كان ، بالاضافة إلى صناعاتـه الاخرى ، بائعاً من باعة الـ « تامبل » .

إن لغة السوقة القديمة التي كانت شائعة في عصر لويس الرابع عشر لا يتحدث بها اليوم إلا في الـ «تامبل» ، وكان بابيه هو الشخص الوحيد الذي يتكلمها في صفاء كلي . ولو لا icicaille لما استطاع تينار دييه ان يعرفه لأنه كان قد قنع صوته تقنيعاً كاملا .

و في غضون ذلك تدخل الرجل الثالث في الحديث :

argot \*

لا داعي إلى العجلة . فلننتظر قليلا . ما أدرانا أنه غير محتاج
 إلى معونتنا ؟ »

ومن هذه العبارات ، التي لم تكن إلا كلاما فرنسياً ، استطــــاع تيناردييه ان يعرف مونبارناس الذي كانت لباقته تقوم على فهمه جميــع اللهجات السوقية وعدم النطق بأي منها .

أما رابعهم فاعتصم بالصمت ، ولكن كتفيه الضخمتين نمتا عليه. ولم يتردد تيناردييه . كان ذلك الرجل هو غولوميه .

واجاب بروجون ، في لهجـة تكاد تكون حياسية ، ولكن في جر ْس خفيض ايضاً :

- « ما الذي تقوله لنا هنا ؟ إن الفندقي لم يستطع الفرار . انه لا يعرف الصناعة ، حقاً ! فلكي بمزق الانسان قميصه ، ويقطع غطاء السرير ليجعل منه حبلا ، وبحدث ثقوباً في الأبواب ، ويصنع اوراقاً زائفة ، ويعمل مفاتيح مزورة ، ويقطع الحديد ، ويدلني حبله في المخارج ، ويختبىء ويتقنع - لكي يفعل الانسان ذلك ينبغي ان يكون شيطاناً ! إن الرجل العجوز لم يستطع ان يفعل ذلك . إنه لم يعرف كيف يعمل . »

واضاف باييه ، بتلك اللغة السوقية الكلاسيكية الحكيمة نفسها السي تكلمها بولاييه وكارتوش ، والتي كانت بالنسبة إلى لهجة بروجون الجريثة اللجديدة ، الموشاة ، المخاطرة ، ما كانته لغة راسين بالنسبة إلى لغة آندريه شنيه :

ـ « إن صاحبك الفندقي لا بـ د ان يكون قد قبض عليه وهـ و يحاول الفرار . يجب ان يكون الواحد منا عفريتاً . أما هو فليس غير تلميذ في هذه الصناعة . لقد خدعه احد الجواسيس ، او ربما احـ د الخراف ، بعد ان اتخذ منه صديقاً . انتبه ، يا مونبارناس ، هـ ل تسمع هذه الصيحات في السجن ؟ لقد رأيت هذه الاضواء كلها . لقد

قبضوا عليه ، هيا ! لقد أعادوه ليقضي سنواته العشرين في السجن . أنا لست جباناً ، هذا شيء معروف ، ولكن ليس ثمـة شيء آخر يمكن ان نعرفـه ، وإلا أكرهونا على الرقص . لا تغضب ، تعال معنا . فلنذهب ونشرب زجـاجـة مـن الخمـر المعتقة معـاً . ه

فغمغم مونبارناس:

" إن الانسان لا يتخلى عن اصدقائه في الشدة والضيق . »
 فأجابه بروجون :

اقول لهم أنهم قسد عاودوا القبض عليه . ففي اللحظة الحاضرة لا يساوي الفندقي فلساً . نحن لا نستطيع ان نفعل شيئاً هنا . فلنذهب . أنا اتوقع ، في كل لحظة ، أن يقبض علي وجل من رجال الشرطة ! »

ولم يقاوم مونبارناس إلا في وهن . والحق ان اولئك الرجال الاربعة ، بذلك الوفاء الذي بجعل قطاع الطرق لا يتخلى بعضهم عن بعض البتة ، كانوا قد طو قوا طوال الليل حول « لا فورس » ، متعرضين لضروب المخاطر ، أملا في ان يروا تيناردييه يطلع رأسه من فوق جدار مسا . ولكن الليل الذي كان قد غدا جميلا اكبر مما ينبغي ، وقد هبط وابل كاف لأن بجعل الشوارع مقفرة تماماً ، والبرد الذي شرع يستبد بهم ، وثيابهم المبللة ، واحذيتهم الندية ، والحدير المقلق الذي انطلق مسن السجن ، والساعات المتصرمة ، والحراس الذين التقوا بهم ، وضيساع الأمل ، وعودة المخاوف ، كل اولئك أكرههم على الانسحاب . الأمل ، وعودة المخاوف ، كل اولئك أكرههم على الانسحاب . ورضخ مونبارناس نفسه ، الذي كان إلى حد ما صهر تيناردييه . وما هي إلا لحظة حتى مضوا لسبيلهم . ولهث تيناردييه فوق جداره مشل ملاحي الد «ميدوز » الغرق فوق طوفهم حين رأوا السفينة التي برزت لهم ملاحي الد «ميدوز » الغرق فوق طوفهم حين رأوا السفينة التي برزت لهم مختى عند الافق .

ولم يجرو على ان يناديهم . فان صيحة مسموعة قد تفسد كل شيء . وخطرت له فكرة ، فكرة اخبرة ، وميض من نور . وأخرج من جيبه بقية حبل بروجون ، وكان قد انتزعه من مدخنة ، البناية الجديدة ، وطرحه إلى السياج .

وسقط ذلك الحبل عند أقدامهم .

وقال بابيه :

« . حبل . »

وقال بروجون :

\_ ، حبلي . ه

وقال مونبارناس:

\_ ه هو ذا الفندقي . پ

ورفعوا أعينهم . وأتلع تيناردييه رأسه .

فقال مونبارناس :

ــ و عجلًا! أتحمل الطرف الآخر من الحبل ، يا بروجون ؟ ،

— ( نعم . س

\_ « إربط الطرفين معاً . سوف نقدف اليه بالحبل . ولسوف يشده إلى الجسدار ، وسيكون لديه مقدار كاف يمكنه من الهبوط . »

وحاول تيناردىيه ان يتكلم :

ـ « أن فرائصي ترتعد . »

ـــ « سوف تدفئك . »

\_ « أنا لا استطيع ان أتحرك . »

ـــ « حاول ان تنزلق انزلاقـــآ . سوف نتلقاك بأيدينا . ،

س ان يدي متصلبتان . » —

\_ ، شد الحبل إلى الجدار ليس غير . ،

« لا استطیع . »

- فقال مونبارناس :
- البجب على واحد منا ان يصعد . ي
  - فقال بروجون :
  - « ثلاثة طوابق ! »

كانت ثمة مدخنة عتيقة من جص ، استُخدمت من قبل لموقدكان يستعمل في الكوخ . وكانت هسذه المدخنة تزحف على طول الجدار مرتفعة إلى النقطة التي رأوا تيناردييه عندها تقريباً . وكانت آنداك متصدعة كل التصدع متشققة كل التشقق ، وقد سقطت منذ ذلك الحن ، ولكن في ميسور المرء ان يرى آثارها إلى الآن . كانت صغرة جداً .

وقال مونبارناس :

- و في استطاعتنا ان نصعد من هنا . ،

فصاح بابیه:

- « من خلال هذه المدخنة ؟ رجل؟ مطلقــاً ! إنهـا تحتــاج إلى طفــل . »

فقال غولوميه:

- د این نستطیع ان نجد طفلا ؟ ،

فقال مونبارناس :

- د انتظروا . عندي هذا الشيء . ،

وفتح باب السياج ، في رفق ، وتثبت من ان احداً لم يكن بجتاز بالشارع . وخرج في حذر ، واغلق الباب خلفه ، ومضى راكضاً في انجاه الباستيل.

وتصرمت سبع دقائق أو ثماني دقائق كانت ثمانية آلف قرن بالنسبة إلى تيناردييه . وأحكم بابيه ، وبروجون ، وغولوميه إطبـــاق اسنانهـــم بعضها على بعض . وأخيراً 'فتع الباب من جديد ، وبرز مونبارناس ، لاهثاً ، مع غافروش . كان المطر لا يزال ينهمر جاعلا الشوارع مقفرة بالكلية .

ودخل غافروش الصغير السياج ، والقى نظرة على وجوه اولئسك اللصوص في سيها هادئة . كانت المياه تقطر من شعره . وو جو غولوميه الخطاب اليه ، قائلا :

ـ د اسها الطفل ، هل انت رجل ؟ ي

وهز غافروش كتفيه واجاب :

وان طفلا مثلي هو رجل . وان رجالا مثلث هم اطفال . .
 فصاح بابیه :

ـ د ما ابرع لسان هذا الطفل! ،

وأضاف بروجون :

> ــ و لكن ، ما الذي تريده مني ع .

فأجابه مونبارناس قائلا:

- « ان تتسلق الجدار من خلال هذه المدخنة . »

وقال بابيه :

« ومعك هذا الحبل . »

وتابسع بروجون :

ه وان تعلق الحبل . ه

واضاف بابيه :

\_ « بأعلى الجدار . »

فقال غافروش :

« ثم ما ذا ؟ »

فقال غولوميه :

- « هذا كل ما هنالك . »

وتأمل «المتشرد» الحبل ، والمدخنة ، والجدار ، والنوافذ ، وأطلق من بين شفتيه ذلك الصوت المستهزيء الذي لا سبيل إلى التعبير عنه ، والذي يريد ان يقول :

- « ولم ذاك ؟ »

فأجابه مونبارناس :

ان هناك رجلاً سوف تنقذه انت . »

وأضاف بروجون :

- « هل ترغب في ذلك ؟ »

فأجاب الطفل ، وكأنما بدا السؤال أحمق في نظره :

« أبله . » —

ونزع حذاءه .

وأمسك غولوميه بغافروش من أحدى ذراعيه ، ووضعه على سطح الكوخ ، فالتوت ألواحه النخرة تحت ثقل الطفل ، وناوله الحبل الذي كان بروجون قد وصله خلال غيبة مونيارناس . ومضى « المتشرد » نحو المدخنة ، التي كان من اليسير دخولها بفضل ثقب كبير في السقف . ولحظة شرع يصعد انحى تيناردييه ـ الذي رأى السلامة والحياة تقربان ـ فوق حافة الجدار . واضاءت اشعة الفجر الاولى جبينه الغارق في العرق ، وخديه الشاحبين إلى ابعد الحدود ، وانفه المهزول الوحشى ، ولحيته الشائبة الشائكة ، وعرفه غافروش :

- « عجيب ! هذا أبي ! حسناً ، ذلك لا يحول بيني وبين العمل ! ، واخذ بالحبل باسنانه ، وبدأ الصعود في عزم .

وانتهــى إلى أعلى المنزل الخرب ، وامتطى الجدار وكأنه جواد ، و وشد الحبل في إحكام إلى قضيب النافذة المعترض الاعلى . وبعد لحظة كان تيناردييه في الشارع : ولم يكد يمس حصباء الطريق ، ولم يكد يستشعر انه في نجوة مسن المخطر ، حتى زايله التعب ، والخدر ، والارتعاد جميعاً . لقد تلاشت الاشياء الرهيبة التي مر بها وكأنها الدخان ، واستيقظ كل ذلك الذكاء الغريب الضاري ، ووجد نفسه منتصب القلماء ، طليسق السراح ، مستعداً للسير إلى أمام . وكانت أولى كلمات هذا الرجل هي التالية :

ـــ ه والآن ، من الذي سوف نأكله ؟ ه

ومن غير المجدي ان نفسر معنى هذه الكلمة الشفافة إلى حــد مروع ، والني تعني في آن معاً القتل ، والاغتيال ، والسلب . ان « أَكُلَ ، تفيد في معناها الحقيقي : التَهم َ

فقال بروجون :

- و دعنا نختبىء اولا . فلنقل ثلاث كلمات ، ولنفترق في الحال . كانت ثمـة صفقة تبدو عليها دلائل الجودة في شارع بلوميه : شارع مهجور ، ومنزل منعزل ، وباب حديدي عتيق صدىء على الشارع ، وبعض النسوة المتوحدات . »

وتساءل تيناردىيە :

ــ و حسناً ، ولم لا ؟ به

فأجابه بابيه:

\_ « ان ابنتك ايبونىن ذهبت لترى المسألة . »

واضاف غولوميه :

ـــ و حملت إلى مانيون قطعة بسكويت . ليس هنــــاك عمـــل نقوم بــه . »

فقال تيناردييه:

\_ « البنت ليست بلهاء . ومع ذلك فيجب ان نرى . » فقال بروجون : - • اجل ، اجل ، بجب ان نری . »

- « لقد انتهى كل شيء ؟ الم تعد بسكم حاجة إلي ، ايها الرجال ؟ لقد خرجتم من ورطتكم . أنا ذاهب . يجب ان اذهب وأوقط طفلي . »

ومضى لسبيله .

ومضى الرجال الخمسة ، من السياج ، واحداً بعد واحد .

وحين اختفى غافروش عند منعطف شارع الـ باليه ، انتحى بابيـــه بتيناردييه جانباً .

وسأله :

- ه هل رأیت ذلك الطفل ؟ ه
  - ـ ه أي طفل ؟ ،
- ـ « الطفل الذي تسلق الجدار وحمل اليك الحبل . ،
  - « لم أره جيداً . ،
- ـ « حسناً . لست ادري ، ولكن يبدو ني أنه ابنك . ،
  - س « عجيب ! هل نظن ذلك ؟ »
    - ومضي لسبيله .

الكاب البابع وفق أن وفق المدوقة المدوق

.



بيغريشيا Pigritia كلمة رهيبة.

إنها تلدعالماً : جماعة السارقين la pégre ، اقرآ اللصوصية وجحيماً ؛ جماعة السارقات la pègrenne ، اقرأ الجوع .

وهكذا فالبطالة أم .

إن لهـا ولدأ هو اللصوصية ، وابنة هي الجوع .

ا أين نحن الآن ؟ في لغة السوقة .

اللصوصية في شكليها الاثنن ، الشعب واللغة .

منذ اربع وثلاثين سنة ، عندما عمد راوي هذه القصة الكئيبة القاتمة إلى إدخال لص يتكلم بلغة السوقة ني أثر \* ادبي "كتب لمثل الغاية التي كتب لها هذا الاثر تعجب الناس واحتجوا ، وقالوا :

\_\_ ه ماذا ؟ كيف ؟ لغة السوقة ! ولكن لغة السوقة مروعة ! ولكنها لغة المحكوم عليهم ، لغة سجون الاشغال الشاقة ، لغة السجون العادية ، لغة كل ما هو مرذول في المجتمع ! » الخ . الخ . الخ .

إننا لم نفهم ، في يوم من الايام ، هذا الضرب من الاعتراض . ومنذ ذلك الحن ، عمد روائيان قويان – احدها ملاحظ عميت القلب البشري والآخر صديق باسل للشعب ، بالزاك واوجين سو \*\* إلى انطاق قطاع الطرق بلسانهم الطبيعي كها فعل مؤلف و آخر ايام سجين ، عام ١٨٢٨ ، فارتفعت الصيحات نفسها . لقد كرر الناس : وما الذي يقصده هذان الكاتبان بهدنه العسامية المنغصة ؟ ان لغة السوقة لرهيبة ! ان لغة السوقة المناس ا

من الذي ينكر ذلك ؟ هذا شيء لا ريب فيه .

وحين يكون الغرض سبر جرح ، أو هوة ، أو مجتمع ، من الذي يستطيع ان يزعم أن من الاجرام ان يتعمق المرء ، أن يذهب إلى القعر ؟ لقد اعتقدنا دائماً بأن ذلك هو في بعض الاحيان عمل مسن أعمال الشجاعة ، أو على الاقل عمل بسيط ومفيد ، جدير بالانتباه العاطف الذي يستحقه واجب منجز مقبول . يريدون ان لا نرود الكل ، ان نقف في منتصف الطريق . لماذا ؟ ان الوقوف في منتصف الطريق . لماذا ؟ ان الوقوف في منتصف الطريق . لماذا ؟ ان الوقوف

ی ۾ آخر أيام سجين » Le Dernier Jour d'un Condamné

<sup>\*</sup> Eugène Sue عن ١٨٠٤ ) Eugène Sue مؤلف يا اليهودي التائه ؟ .

وليس من ريب في أن الغوص إلى اعماق النظام الاجتهاعي السفلي ، حيث تنتهي الارض ويبدأ الوحل ، والبحث في تلك المياه الغليظة ، ومطاردة هذا اللسان المرذول ، واصطياده والقاءه وهو لا يزال يرتعش على الحصباء ، هذا اللسان الدّملي الذي يرشح قذارة إذ يرى النور على هذا النحو ، والذي تبدو كل كلمة من كلماته وكأنها خاتم هاثل لغول الطين والظلمة ـ نقول إن هذا كله ليس مهمة جذابة ، ولا مهمة سهلة . فليس شيء أفجع من التأمل على هذا الشكل العاري ، وعلى ضوء الفكر ، في دبيب العامية الرهيب . لسكأنها نوع من بهيمة رهيبة محلوقة الفكر ، في دبيب العامية الرهيب . لسكأنها نوع من بهيمة مروعة حية الظلام انتزعت من بالوعتها . ونحيل الينا اننا نرى تعليقة مروعة حية شائكة ، عليقة ترتجف ، وتعدق . هذه الكلمة تشبه برثناً ، وتلك تشب من جديد ، وتهدد ، وتحدق . هذه الكلمة تشبه برثناً ، وتلك تشب عيناً هامدة دامية . وهذه الحملة تبدو وكأنها تتحرك مثل كلا بة سرطان . وكل ذلك ينبض بمثل الحيوية الرهيبة التي تنبض بها الاشياء المنظمة في الفوضي .

والآن ، متى كان الذعر حائلا دون الدرس ؟ متى كان المرض طارداً للطبيب ؟ تخيل عالماً طبيعياً يرفض ان يدرس الافعى ، والحفاش ، والعقرب ، وأم اربعة واربعين ، والرتيلاء ، ويردها إلى ظلماتها قائلا : « أوه مما ابشعها ! » والمفكر الذي ينأى بجانبه عن لغة السوقة اشبه بالجراح الذي ينأى بجانبه عن قرحة أو ثولول . إنه يكون عالماً لغوياً يتردد في فحص واقعة من وقائع اللغة ، وفيلسوفاً يتردد في تعمق واقعة من وقائع اللغة ، وفيلسوفاً يتردد في تعمق واقعة من وقائع اللغة ، وفيلسوفاً يتردد في تعمق لغة السوقة هي في آن معاً ظاهرة لغوية ونتيجة اجتماعية . ما هي لغة السوقة ، على حقيقتها ؟ لغة السوقة هي لغمة البوئس .

وهنا قد يعترضنا معترض . في استطاعتنا ان نعمم الوقائع ، وتلك في بعض الاحيان وسيلة إلى التخفيف من وطأتها . وفي استطاعتنا ان

نزعم ان لجميع المهن ، ولجميع الحرف ، بل ولجميع أعراضالمراتب الاجتهاعية وجميع اشكال الفكر لغاتها السوقية المخاصة . فالتاجر الذي يقول : مونسلسه في المتناول، ومرسيليا بضاعة جيدة ؛ والدلال الذي يقول: للبائع ستين · والعبولة؛ والمقامر الذي يقول: عشيرة بستوني. هل تويه **ان تقاتل النمر ؛** وحاجب الجزر النورمندية الذي يقول : ا**ن الموظف امواله** في اقطاعة ، المشدود الى ارضه ، لا يستطيسع ان يدعي ملكية ثمار هذه الاراضي عند الحجز الوراثي على املاك المتخلي ؛ والفودفيلي ّ الذي يقول : لقد صفروا للمسرحية ؛ والكوميدي الذي يقول : لقد الحفقت َ ؛ والفيلسوف الذي يقول: ثلاثية ظاهراتية ؛ وصائد الحوت الذي يقول: هوذا يمضي ، هوذا يهرب ؛ والعالم بالفراسة الذي يقول : النزعة التناسلية ، والنزعة العدوانية ، والنزعة الى كتان السر ؛ والجندي الراجل الذي يقول: الكلارينيت التي الملكها؛ والفارس الذي يقول: فو وجي الهندي؛ ومعلم المسايفة الذي يقول : هجوم ، اربعة ، انسح ِب ؟ والطابع الذي يقول : قطعة فطيرة ، كل هؤلاء \_ الطابع ، ومعـــلم الحوت ، والفيلسوف ، والكوميدي ، والفودفيلي ، والحــــاجب ، يقول صغيري ، والكاتب العدل الذي يقول : تلميذي ، وصانع اللمم المستعارة الذي يقول: مستخدمي، والاسكاف الذي يقول: صانعي، كلهم يتكلمون لغة السوقة . وعلى وجه التدقيق ، واذا اردناها الاطلاق، فان مختلف الطرائق للتعبير عن اليمين والشيال ، ــ قول الملاح : يسار السفينة للناظر إلى مقدمها ، وميمنة السفينة ، وقول الميكانيكي : جانب الفناء وجانب الحديقة ، وقول المستخدم في كنيسة العوام : جانب الرسالة وجانب الانجيل ــ كلها من لغة السوقة . ان ثمة لغة سوقة للنســـوة المتصنعات كما ان ثمــة لغة سوقة للنسوة الانيقات . لقد تاخم اوتيــــل

دو رامبوييه \*فناء العجائب \*\* بعض الشيء . إن للدوقات عامية ، تشهد على ذلك هذه العبارة الواردة في رسالة غرامية لسيدة كبرة جداً ، وامرأة جميلة جداً من نساء عهد عودة آل بوربون إلى العرش : « انت واجد في هذا اللغو جمهرة من الاسباب التي تدعوني إلى ان آخذ حريتي.. والشيفرة الديبلوماسية هي لغة سوقة . والديوان البابوي ، اذ يقول ٢٦ بدلا من رومة و grkztntgzyal بدلا من رسالة ، و abfxustgrnogrkzutu XI بدلا من دوق دو مودين انما يتكلم لغة السوقة . واطباء القرون الوسطى، اللذين كانوا إذا ارادوا ان يقولوا : جزر ، وفجل ، ولفت ، قالوا : opoponach, perfroschinum, reptitalmus, dracatholicum angelorum. postmegorum إنما يتكلمون لغة السوقة. ومنتج السكر الذي يقول : مستقطَّر ، رغيف ، مصفی ، مسحوق ، کتلة ، دبس ، فاسد ، مشترك ، محروق ، مخبوز \_ ان هذا المنتج الأمن يتكلم لغة السوقة . وبعض المدارس النقدية السسي قالت منذ عشرين سنة : « نصف شيكسبر هو تلاعب بالالفاظ ونكات جناسية . a انما تكلمت بلغة السوقة . والشاعر والفنان اللذان يصفان ، بمغزی عمیق ، مسیو دو مونمورانسی بأنه « بورجوازي » إذا لم یکن يألف الشعر والتهاثيل ، إنما يتكلمان لغة السوقة . وعضو الاكادبميـــة الكلاسيكي الذي يدعو الازهار فلورا\*\*\* والفاكهة بومونا \*\*\*\* والبحر نبتون \*\*\*\*\* والحب النيران ، والجهال الجواذب ، والحصان حوادحوب، والشارة البيضاء أو المثلثة الالوان وردة بلونا، والقبعة ذات الزوايا الثلاث

<sup>\*</sup> Hôtel de Rambouillet قصر في باريس بناه المركيز دو رامبوييه ( ١٥٨٨ – ١٦٦٥ ) وكان يجتمع فيه نخبة من نجوم المجتمع في ذلك العهد . وكان لهذه النخبة اثر محمود في تصفية اللغة الفرنسية وثقدم الادب في ما بين عام ١٦٦٠وعام ١٦٦٥.

<sup>\*\*</sup> Cour des Miracles حي في باريس القديمة كان يأوي اليه الشحاذون والمتشردون خلال القرون الوسطى .

هجه الاهة الازهار.

ه عجم الامة الفاكهة.

<sup>\*\*\*\*</sup> الــــة الحرب عند الرومان .

مثلث مارس — هذا الاكاديمي الكلاسيكي إنما يتكلم لغة السوقة . واللجر ، والطب ، وعلم النبات لغاتها السوقية . واللغة المصطنعة على متون السفن ، لغة البحر الرائعة تلك ، الكاملة جداً المعجبة جسداً ، والتي كان يتكلمها جان بارت \* ، ودوكين \*\* ، وسوفرين \*\*\* ودوبريه \*\*\*\* ، والتي تمتزج بدوي العتاد البحري ، وبصخب البوق ، وبضربات فأس الهجوم على المراكب ، وباضطراب السفينة من جانب إلى جانب ، وبالريح وباندفاع العاصفة المفاجئة ، وبالمدفع — هي لغة سوقة باسلة مجيدة نسبتها إلى لغة الاجرام السوقية الوحشية كنسبة الأسد إلى ابن آوى .

لاريب في ذلك . ولكن مهما استطعنا ان نقول في هذا الموضوع فأن هذه الطريقة في فهم كلمة « لغة السوقة » هي توسع لا يقره حتى سواد الناس انفسهم . اما نحن فنحفظ له الكلمة مفهومها القديم ، الدقيق ، الفيق المحدود، ونقصر لغة السوقة على لغة السوقة . إن لغة السوقة الحقيقية ، لغة السوقة بمعناها الأعلى ، إذا كان في الأمكان ان نزاوج ما بينهاتين الكلمتين ، لغة السوقة العريقة في القدم التي كانت علكة ، ليست شيئاً و ونحن نكرر ذلك - غير لغة البؤس البشعة ، القلقة ، المرائية ، الخوثون ، السامة ، فلك - غير لغة البؤس البشعة ، القلقة ، المرائية ، الخوثون ، السامة ، الوحشية ، الملتوية ، الدنيئة ، العميقة ، المهلكة . إن في أقصى كل ذل وكل شقاء ، بؤساً نهائياً يثور ويعتز م الدخول في نضال مع مجموعة الوقائع السعيدة كلها ، والحقوق المهيمنة كلها ، نضال رهيب تهاجم الوقائع السعيدة كلها ، والحقوق المهيمنة كلها ، نضال رهيب تهاجم الوقائع السعيدة كلها ، والحقوق المهيمنة كلها ، نضال رهيب تهاجم الوقائع البحتاعي بوخز الدبابيس من طريق الرذيلة ، وبضرب الهراوة النظام الاجتماعي بوخز الدبابيس من طريق الرذيلة ، وبضرب الهراوة

<sup>\*</sup> Jean Bart بحار فرنسي شهير ( ١٦٥١ -١٧٠٢ ) خدم الملك لويس الرابـعـعـشر .

هه Duquesne محار فرنسي شهير ايضاً ( ١٦١٠ – ١٦٨٨ ) .

هه ه Sulfren بحار فرنسي ( ١٧٢٦ – ١٧٨٨ ) حارب في الهند ، ببسالة ضدالانكليز . \*\*\*\* Duperré اميرال فرنسي ( ١٧٧٥ – ١٨٤٦ ) لمع نجمه في عهد الامبراطورية .

من طريق الجريمة . ولضرورات هذا الصراع ، اخترع البؤس لغة حرب هي لغة السوقة .

وإبعاد شبح النسيان ، شبح الهاوية ، ولو عن جزء من أبما لغسة قدر للانسان ان يتكلم بها وقد تضيع إذا حرمت هذا العون ، يعني عن احد العناصر ، خبراً كان ام شراً ، التي تتألف منها الحضارة أو التي تتعقد بها \_ إن هذا الابعاد بسط لمعطيات الملاحظة الاجتماعية ؛ إنه خدمة للحضارة ذاتها . وهذه الخدمة أسداها بلوتوس \* ، على تحو ارادي أو غير ارادي ، بأن أنطق جنديين قرطاجيين باللغة الفينيقية . وهذه الخدمة أسداها مولير بأن جعل كثيراً من شخوصه يتكلمون اللغة المشرقية و عتلف ضروب اللهجات الاقليمية . وهنا تعود الاعتراضات إلى الحياة . اللغة الفينيقية ، حسن جداً ! اللغة المشرقية ، شيء عظيم ! الحياة . اللغة الاقليمية ، ليكن ذلك ! إن هذه اللغات كانت ذات نسب بأمم وأقاليم . أما لغة السوقة ؟ أي فائدة ترتجى من الاحتفاظ بلغة السوقة ؟ اي فائدة ترتجى من الاحتفاظ بلغة السوقة ؟ اي فائدة ترتجى من الاحتفاظ بلغة السوقة ؟ اي فائدة ترتجى من انقاذ لغة السوقة ؟

وعن هذا سوف نجيب بكلمة واحدة . ومن غير شك ، إذا كانت اللغة التي تكلمتها أمة أو أقليم جديرة بالاهتمام ، فشمة شيء يستحــق الانتباه والدرس اكثر ، وليس ذلك غير اللغـــة الـــي تكلمهـــا بؤس مــا .

إنها اللغة التي نُطق بها في فرنسة ، مثلا ، منذ اكثر من اربعـــة قرون ، لا من جانب شكل بعينه من اشكال البؤس ، ولكن من جانب البؤس ، جميع اشكال البؤس ، للمكنة .

وإلى هـــذا ــ ونحن نصر على ذلك ــ فــان دراسة العلل والاسقام الاجتماعية والاشارة اليهــا لــكي يصار إلى علاجها ليس صنيعاً بجوز فيه \* Titus Maccius Plautus شاعر كوميدي لاتيني (حوال ٢٥٠ - ١٨٤ ق.م) اشتهر بتصوير الاخلاق والطبائع.

الاختيار . فلمؤرخ الاخلاق والفكرات رسالة ليست أقل صرامة مـــن رسالة مؤرخ الأحداث . فهذا الاخبر له سطح الحضارة ، والصراع بن التيجان ، وولادة الامراء ، وزواج الملوك ، والمعارك ، والعرلمانات ، ورجال الدولة الكبار ، والثورات في وضح النهار ، وكل ما هو خارجي . أما المؤرخ الأول فله الباطن ، والاساس ، والشعب الذي يعمل ، الذي يتألم ، الذي ينتظر ، والمرأة المرهقة ، والطفولة المحشرجة ، والحروب الخفية بن الانسان والانسان ، والوحشيات المبهمة ، والاحقاد ، والمظالم المقررة ، وردود فعــل القانون المستورة ، وتطور النفوس السري ، وارتعادات الجهاهبر الغـــامضة ، والجوعى ، والحفــاة ، واشباه العراة ، والمحرومون من الارث ، واليتامي ، والبائسون ، والمرذولون ، وجميع الديدان التائهة في الظملام . إن عليه أن مبط ، بقلب حافل بالرحمة وبالقسوة في آن واحــد ، كأخ وكقاض ، إلى تلك السراديب التي لا سبيل إلى ولوجها ، حيث يزحن ، كيفها اتفق ، اولئك الذين تسيل الدماء من جراحهم واولئك الذين يضربون ، اولئك الذين يبكون واولئك الذين يلعنون ، أولئك الذين يصومون وأولئك الذين يلتهمون ، اولئك الذين يقاسون الأذى واولئك الذين 'ينزلونه . افتكون واجبات مؤرخي الْقلوب والنفوس هوُلاء اقل من واجبات مؤرخي الوقائع الخارجية ؟ أتظن ان ما عند دانتي مما بجب ان يقال اقل من الذي عند ماكيافيلي ؟ ايكون عالم المدنية السفليّ ، بسبب من انه اكثر عمقاً واشد قتامــآ ، اقل خطراً من عالم المدنية العلوي ؟ وهل نعرف الجبل ، حقاً ، حن لا نعرف الكهف ؟

بيد ان علينا ان نقول ، بالمناسبة ، إن المرء قد يستنتج من بعض الكليات السالفة تفريقاً قاطعاً بين هاتين الطبقتين من المؤرخين ، وهـو شيء لا مكان له في ذهننا . فليس في ميسور رجل ما ، أن يكون مؤرخاً صالحاً لحياة الامة العامة ، الصاخبة ، المرئية ، الجلية إذا لم يكن

في الوقت نفسه ، إلى حد ما ، مؤرخاً لحياتها الخفية والاشد عمقاً . وليس في ميسور رجل ما أن يكون مؤرخاً صالحاً للباطن إذا كان لا يحسن ان يكون ، كلما قضت الحاجة ، مؤرخاً للظاهر . ان تاريسخ الاخلاق والفكرات ليتداخل في تاريسخ الاحداث ، والعكس بالعكس . إنها نظامان من وقائع مختلفة — نظامان يتوازيان ، ويتشابكان دائماً ، ويتوالدان في كثير من الاحيان . وإن لجميع الأسارير التي ترسمها العناية الالآهية على سطح الأمة ما يوازيها ، على نحو قاتم ولكنه واضح ، في اللاهية على سطح الأمة ما يوازيها ، على نحو قاتم ولكنه واضح ، في القعر ، وجميع اختلاجات القعر تحدث تموجات في السطح . وإذ كان التاريخ الحق يبحث في كل شيء . التاريخ الحق يبحث في كل شيء . الانسان ليس دائرة ذات مركز وحيسد . إنه شكل اهليلجي ذو مركزين . فالوقائع هي المركز الاول ، والفكرات هي المركسز فو مركزين . فالوقائع هي المركز الاول ، والفكرات هي المركسز

إن لغسة السوقة ليست غير خزانة ملابس من خزائن الملاهي تتقنع بها اللغة ، إذ ان لها عملا سيئاً تريد ان تقوم به . إنها تتخذ اقنعة لفظية واسيالاً مجازية .

محيث تصبح رهيبة .

اننا ما نكاد نتبينها . اهي اللسان الفرنسي حقىاً ، اللسان الانساني العظيم ؟ ها هي ذي مستعدة للدخول إلى المسرح وتوجيه الكلمة الاخيرة إلى المجرعة ، ومؤهلة لتنفيذ فهرست الشر كله . إنها ما عادت تمشي ؟ إنها تعرج بعض الشيء . هي تظلع على عكاز « فناء العجائب » ، وهو عكاز يمكن أن يتحول إلى هراوة . انها تتخذ اسم التشرد . لقد لوثتها الاشباح كلها ، التي هي مساء دنها على ارتداء الملابس . إنها تجسر ونفسها ، وتنتصب ، وتلك خاصة الثعبان المزدوجة . إنها جديرة بأن نفسها ، وتنتصب ، وتلك خاصة الثعبان المزدور حولاء ، والمسمم عمثل كل الادوار منذ اليوم ، بعد أن جعلها المزور حولاء ، والمسمم صدئة ، وسخام مضرم النبران مفحمة ، وبعد ان خضبها الفاتك بلونه صدئة ، وسخام مضرم النبران مفحمة ، وبعد ان خضبها الفاتك بلونه

## الأحمر .

وحين نصغي ، من جانب الناس الامناء ، عند باب المجتمع ، نسمع إلى محاورات الذين في الخارج . إنننا نتبين اسئلة واجوبة . انسانته نتلقف من غير ان نفهم ، دمدمة رهيبة تبدو وكأنها نبرة انسانية آو تكاد ، ولكنها أدنى إلى النباح منها إلى الكلام . تلك هي لغة السوقة . إن الكلمات لشائهة ، تطبعها بهيمية غريبة لا سبيل إلى وصفها . وان المرء ليخيال اليه انه يسمع افاعي هيدرية تتكلم .

إنها المبهم في الظلام . إنها تَصِرَّ وتهمس ، مكملة الغسق بالاحجية . إنها تغدو سوداء في الشقاء ، وإنها لتمسي اشد سواداً في الجريمة . وهذان السوادان مندغمين يشكلان لغة السوقة . ظلمة في الجو ، ظلمة في الاصوات . لغة ضفادع راعبة ، تذهب ، وتجيء ، وتثب ، وتزحف ، وتلعب ، وتنساب على نحو رهيب في ذلك الضباب الرمادي الذي لا حمد له ، والذي يتألف من المطر ، والظلام ، والجوع ، والرذبلة ، والكذب ، والظلم ، والعري ، والاختناق ، والشتاء ، رابعة نهار البؤساء .

فلت أخذنا الرحمة على المعاقبين . وا أسفاه ! من نحن انفسنا ؟ من أنا ، أنا الذي اخاطبكم ؟ من انتم ، انتم الذين تستمعون الي ؟ من اين جئنا ؟ وهل نحن على يقين من اننا لم نفعل شيئاً قبل أن نولد ؟ إن الارض لا تخلو من شبه بسجن من السجون . ومن ذا الذي يستطيع ان يثبت ان الانسان ليس سجن العدالة الاجتهاعية ؟

انظر إلى الحياة ملياً . أنها مركبة على نحو يجعلنا نلمس العقوبة في كل مكان .

هل انت ما يدعونه رجلا سعيداً ؟ حسن ، انت محزون كل يوم . فلكل يوم أساه العظيم أو همه الصغير . أمس كنت ترتعد جزعــاً على صحــة شخص أثير لديك ، واليوم يستبد بك الجزع على صحتك انت. وغسداً سوف يكون المسال هو موضوع قلقك ، وبعد غد قسد يكون مطاعن نمام ، واليوم الذي بعده تعاسة صديق ، ثم الاحوال الجوية ، ثم شيئاً انكسر او ضاع ، ثم يعقب ذلك سرور يعنفك عليه ضميرك أو عمودك الفقري ، وفي مرة اخرى يكون السبب في حزنك سير الشؤون العامة . هذا إذا أغفلنا متاعب الفؤاد . وهكذا دواليك . ما إن تتبدد سحابة حتى تتجمع سحابة . فلا تكاد تعرف يوماً واحداً في كل مئة تستمتع خلاله ببهجة موصولة وشمس غير محتجبة . ومسع في كل مئة تستمتع خلاله ببهجة موصولة وشمس غير محتجبة . ومسع فلك ، فانت واحد من تلك القلة التي تنعم بالسعادة ! أما سائر الناس فالظلام الراكد مخيم عليهم .

إن العقول المفكرة قليلا ما تصطنع هذين التعبيرين : الســــعــداء والاشقياء . ففي هذا العالم ، وهو مدخل إلى عالم آخر من غير ريب ، ليس أحد سعيداً .

ان التقسيم الحــق للنــاس هو الذي بجعلهم نوعـــين : مشرقـــين ومظلمين .

والعمل على انقاص عدد المظلمين ، وزيادة عدد المشرقين هـو الغاية . من اجـل ذلك نصيـح : التعليم ، المعرفة ! إن تعليم القراءة أشبه شيء باضرام النار . وكل مقطع بهجتى إنما يطلق شرارة .

ولكن من يقول «نور» لا يقول «بهجة» بالضرورة. فالمرء قد يتألم في الضياء. إن شدته تحرق. واللهب عدو الجناح. ومن هنا كانت القدرة على الاحتراق من غير الكف عن الطيران هي معجزة العبقرية. وحين تعرف وحين تحب فلن ينقطع ألمك. فالنهار يولد في غمرة الدموع . والمشرقون من الناس يبكون ، ولو على المظلمين على المقلمين.

ولغة السوقة هي لغـة المظلمين .

إن الفكر ليستثار في اعماقه الاشد إظلاماً ، وان الفلسفة الاجتهاعية لتحرّض إلى تأملاتها الاكثر إيلاماً أمام هذه اللهجة الملغزة التي تتصف بالذبول وبالتمرد في آن معاً . ههنا عقوبة منظورة . إن لكل مقطع سيهاء مميزة . وكلمات اللغة العامية تبدو هنا وكأنها متغضنة متصلبة تحت مكواة الجلاد الحامية . وبعضها يبدو وكأن الدخان ما يزال ينبعث منها . وتترك عبارة ما ، في نفسك مثل ذلك الاثر الذي تتركه كتف لص موشاة بالسوسن عُريّت على نحو فجائي . وتكاد الفكرات ترفض ان يعبيّر عنها بتلك الاسهاء التي دانتها العدالة . إن استعاراتها تكون وقحة في بعض الاحيان حتى لتحس ان اعناقها كانت مطوقة بالاغسللال في بعض الاحيان حتى لتحس ان اعناقها كانت مطوقة بالاغسللال

ومع ذلك ، فعلى الرغم من هذا كله ، وبسبب من هذا كله ، فان لهنده اللهجة الغريبة ، غير منازَعة ، ركنها في تلك الخزانة الضخمة المحايدة حيث يوجد مكان للفلس الصدىء كها يوجد مكان للمدالية الذهبية ، تلك الخزانة التي تدعى الأدب. وللغة السوقة ، سواء ارتضيناها أم لم نرتضها ، نحوُها وشعرها . إنها لغة . واذا كنا ندرك ، من تشوه بعض التعابير ، ان لسان ماندرين \* قد لاكها ، فان روعة بعض كناياتها تجعلنا نشعر ان فييون \*\* قد تكلمها .

فهذا البيت البارع جداً ، الشهر جداً :

<sup>•</sup> Mandrin زعيم عصابة فرنسي . ( ۱۷۲٤ – ۲۷۹۰

<sup>\* \*</sup> Villion شاعر فرنسي قديم سبق التعريف به .

## « ولكن اين هي ثلوج آنتان ؟

هو بيت من اللغة السوقية . وآنتان Ante annum — Antan من لغة سوقة وتون ، وتعني « السنة الماضية » ، وبالتوسع في الزمن السائف . ومنذ خمس وثلاثين سنة ، في عهد ذهاب السلسلة الكبرى عام ١٨٢٧ ، كان لا يزال في ميسور المرء ان يقرأ في احد زنزانات اله « بيسيتر » هذه الحكمة وقدنقشها بالمسار احد ملوك اله « تون » المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة : Les dabs d'antan trimaient siempre pour la pierre de Coesre وكان التكريس ، في ذهن ذلك الملك ، هو سجن المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة .

وكلمة décarade ، التي تعبر عن انطلاق عربة ثقيلة تخبّ جيادهـــا خبباً تعزى إلى فييون ، وانها لجديرة بــه . هذه الكلمة ، التي تقـــدح النار باربع قوائم ، تختصر في اسم صوتي بارع ، كامل بيت لا فونة إلى الرائع :

## « ستة جياد قوية جرت عربة . »

ومن وجهة النظر الأدبية الخالصة ، يندر ان يكون ثمة دراسات ادعى إلى استثارة الفضول واكثر خصباً من دراسة لغة السوقة . انهالغة كاملة ، ضرب من نامية مرضية ، لقاح سقيم قد احدث نباتاً ، طفيلي تمتد جذوره في الجذع الغالي العتيق ، وتدب اوراقه المشووسة فوق جانب كامل من اللغة . وهذا ما يمكن ان يدعى المظهر الأولي ، المظهر العام من لغة السوقة . أما بالنسبة إلى اولئك الذين يدرسون اللغة كما ينبغي ان تدرس ، يعني كما يدرس الجيولوجي الأرض ، فان لغة السوقة تبدو وكأنها طمي حقيقي . وتبعاً لغوصنا في لغة السوقة عميقاً أو اقسسل تبدو وكأنها طمي حقيقي . وتبعاً لغوصنا في لغة السوقة عميقاً أو اقسسل

عمقاً، نقع فيها – تحت الفرنسية الشعبية العتيقة – على اللغات البروفنسالية ، والاسبانية ، والايطالية ، والمشرقية – لغة موانيء البحر الأبيض المتوسط والانكليزية ، والالمانية ، والرومانية بضروبها الثلاثة – الرومسانيسة الفرنسية ، والرومانية الايطالية ، والرومانية الرومانية — واللاتينيسة ، واخيراً البشكنسية والسلتية . تشكّل عميق وغريب . صرح خفي بناه جميع البوساء مشتركين . لقد وضع فيه كل عرق لعين طبقته الجيولوجية ، واسقط فيه كل ألم حجره ، وقدم اليه كل قلب حصاته . إن جمهرة من النفوس الشريرة ، الوضيعة أو المهتاجة التي اجتازت الحياة وتلاشت في الأبدية ، لمحفوظة هنا كاملة تقريباً ، أو مرئية – ما تزال – عسلى غو ما ، في شكل كلمة رهيبة .

أتريد الاسبانية ؟ ان لغة السوقة القديمة لتغص بها . دونك vanterne ، منفخ ، التي تتحدر من boffette ؛ و bofeton ، نافذة ( وفي ما بعد vantane ) التي تتحدر من gato ؛ و gato ، التي تتحدر من vantane ؛ و vantane ، التي تتحدر من spade ، سيف ، التي تتحدر من aceyte ، سيف ، التي تتحدر من carvella ، التي تتحدر من spade ؛ و الانكليزية ؟ دونك spade ، التي تتحدر من bichot ؛ و bishop ، أسقف ، التي تتحدر من bichot ؛ و bichot ، أسقف ، التي تتحدر من pilche ، صندوق ، التي تتحدر من تتحدر من pilche ، أتريد الالمانية ؟ دونك rascalion ، مندوق ، التي تتحدر من pilcher غد . أتريد الالمانية ؟ دونك rangere ، كسر ، و pilcher ، أتريد الالمنينية ؟ دونك rangere ، كسر ، كسر ، والمحتو و بعميم و magnus منها و القوة والسلطان العجيب ، تلك هي كلمة تظهر في جميع لغات القارة بضرب من القوة والسلطان العجيب ، تلك هي كلمة مثلا ، فالاسكتلندي اشتق منها لفظة mac التي تفيد معني رئيس العشرة : مثلا ، ولغة السوقة اتخذت منها لفظة mac الي الفارلان الكبر ، والكالومور الكبر ؛ ولغة السوقة اتخذت منها لفظة mac ، يعني الله . اتريد ولغة السوقة اتخذت منها لفظة mac ، يعني الله . اتريد

<sup>.</sup> بيد أن علينا أن نلاحظ أن mac في اللغة السلتية تعني الأبن.

البشكنسية ؟ دونك gahisto ، الشيطان ، التي تتحدر من sorgabon و sorgabon مساء الحير ، التي تتحدر من gabon ، عم مساء . اتريد السلتية ؟ دونك sorgabon ، منديل ، التي تتحدر من blavet ، الماء المنبجس ؛ و blavet ، الماء المنبجس ؛ و meinec من meinec مليء بالحجارة ؛ و baranton ، جدول ، من baranton نبع ؛ و goffeur قفال ، من goff ، حداد ؛ و guenn الموت ، التي تتحدر من baranton ، يضاء ـ سوداء . واخير آأتريد و التاريخ ؟ ان لغة السوقة تدعو التيجان suenn ، ذكرى القطع النقدية التي كانت متداولة في سجون مالطة الحاصة بالمحكوم عليهم بالاشغال الشاقة . وللغة السوقة ، الى جانب الاصول الفيلولوجية التي اشرنا اليها اللحظة ، اصول اخرى طبيعية اكثر من تلك ، اصول تنبثق اذا جاز التعبير من عقل الانسان نفسه .

أولا ، خاتى الكلات المباشر . وههنا يكمن سر" اللغات . أن نرسم ، من غير ان نعرف كيف ولم ، بكلهات ذات أشكال . ذلك هو الاساس البدائي لكل لغة انسانية - ما نسطيع ان ندعوه الصوان . ولغة السوقة تغص بكلات من هذا النوع ، كلات جذرية ، صنعت من من قطعة واحدة ، لسنا ندري اين أو لمن ، من غير اشتقاق ، من غير اشتقاق ، من غير قياس ؛ من غير منشأ ، كلمات متو حدة ، بربرية ، واحياناً رهيبة ، فياس ؛ من غير منشأ ، كلمات متو حدة ، بربرية ، واحياناً رهيبة ، ذات قدرة على التعبير فريدة ، وذات اهلية للحياة . فالجلاد فالموضيع ، والغابة ، الوالي ، الوالي ، الفرار عمه ، - والرجل الوضيع ، والمس شيء اكثر غرابة من هذه الكلمات التي تتقنع وتتكشف برغم وليس شيء اكثر غرابة من هذه الكلمات التي تتقنع وتتكشف برغم ذلك ، للعيآن . وبعضها ، كلفظة الكلمات التي تتقنع وتتكشف برغم في آن معا ، وترك في النفس مثل الاثر الذي تخلفه تكشيرة سيكلوبية ،

ج نسبة الى السيكلوب Cyclopes وهم عمالقة ذوو عين وحيدة في منتصف الجبين ، وقسمة الوردت و الوديسة » هوميروس كثيراً من الحرافات المتصلة بهم .

ثانياً ، المجاز . إن مس خصائص اللغة التي تريد قول كل شيء وإخفاء كل شيء إن تزخر بالصُور . والمجاز احجية يفزع اليها اللص الذي يبيّت ضربة ، والسجن الدي يدبّر فراراً . وليس من لسان هو اكثر مجازية من لغة السوقة . ــ اعتبر ْ قولها : فك لوالب جوزة الهنسد dévisser le coco اي لوى الرقبة ؛ وانفتل tortiller اي أكل َ ؛ و ُحز م être gerbé اي ُحوكم َ ؟ وهرة un rat اي سارق الخبز ؟ و il lansquine ، اي ان السهاء تمطر ، وهي صورة عتيقة رائعة تحمل بطريقة ما تاريخها معهـــا ، وتعقد مشاسهة بنن خطوط المطر الطويلة المنحرفة وبنن حراب الـ lansquenets الغليظة المنحنية ، وتشمل بكلمة واحدة الكناية الشعبيةالقائلة : السماء تمطر حراماً il pleut des hallebardes . وفي بعض الاحيان ، وكلما انتقلت لغة السوقة من المرحلة الاولى المرحلة الثانية ، تنتقل الكلمات من الحال الوحشية والبدائية الى المعنى المجازي . فلا يعود الشيطان هو le rabouin ، ولكــن يصبح le boulanger ( الخباز ) ، اي ذلك الذي يضع في الفرن. وهذا اشد مجازیة ، ولکنه اقل فخامة ؛ شیء مثل راسن بعد کورنی ، او مثل يوريبيديس بعد ايشيلوس . وبعض عبارات لغة السوقة ، التي تنتسب الى كلتا المرحلتين ، والتي تتسم في الوقت نفسه بالطابع البربري والطابع المجازي تشبه أشباح الفانوس السحري . les sorgueurs vont sollicer des gails à la lune ( المطوَّفون في الليل ذاهبون لسرقة بعض الخيــول في الليل ) . ان هذا ليمر امام السذهن مرور جمهرة من الاشبساح . اننا لا نعرف ما الذي نراه .

ثالثاً ، الوسيلة . إن لغة السوقة تعيش على اللغة . إنها تستعملها على هواها ، وهي تقتبس منها بلا تبصر ولا قصد ، وكثيراً ما تقنع – عندما تنشأ الحاجة – بأن تحر فها في اختصار وفي فظاظة . وفي بعض الاحيان ، وبكلمات مألوفة مشوهة على هذه الشاكلة ومعقدة بكلمات من

وهم الجنود الالمان الراجلون في القرن الخامس عشر .

لغة الموقة الحالصة ، تشكل تعابير فاتنة نلمس فيها امتراج العنصرين الآنف ذكرهما ، الابتداع المباشر والمجاز كقولهم : والمجاز كقولهم الابتداع المباشر والمجاز كقولهم : الكلب ينبح ، الابتداع المباشر والمجاز كقولهم الكلب ينبح ، وقولهم العمومية تجتاز الغابة » . وقولهم : وأحسب أن عربة باريس العمومية تجتاز الغابة » . وقولهم الروجوازي العموازية ماكرة ، والفتاة جميلة . وفي الاعم الاغلب ، والمرجوازية ماكرة ، والفتاة جميلة . وفي الاعم الاغلب ، ولكي تضلل السامعين تقنع لغة السوقة بان تضيف الى جميع كلمات اللغة ، من غير تمييز ، ضرباً من الذيل الحسيس ، بهاية ب عامات ، أو ب عملة ب معنو ومن هنا قولهم vousiergue trouvaille ، أو ب عملة ، ومن هنا قولهم وقولهم وجهها كارتوش الى احد السجانين ليعلم هل اعجبه المبلغ الذي عرضه مقابل الفرار ، أما انهاء الكلمة ب سه سه صحديث العهد .

<sup>۽</sup> آلمبز .

<sup>\*\*</sup> الحصان .

<sup>\*\*\*</sup> القش .

<sup>\*\*\*\*</sup> الطفل

<sup>\*\*\*\*</sup> الثياب

« chique الأمر المربي المربي المربي الحباز والكاهن هو باديء الأمر المعاهد الأمر المعاهد المعا

ومع ذلك ، فبن الفينة والفينة ، وبسبب من هذا التفسير نفسه ، فان لغة السوقة القديمة تعاود الظهور من جديد وتصبح جديدة كرة اخرى . ان لها مراكزها التي تتصل فيها وتستمر . فلقد صان الد « تامبل » لغة القرن السابع عشر السوقية ؛ والد « بيسير » حين كان سجناً صان لغة سوقة الد « تون » . هناك محمت كلات التونيين القدماء المنتهية به anche كقولهم الد « تون » . هناك محمت كلات التونيين القدماء المنتهية به Boyanches tu ؟ ) و #\*\* (هو يعتقد) ، ولكن الحركة السرمدية ، برغم ذلك ، هي القاعدة .

ولو ان الفيلسوف وفق لحظة الى ان يثبت للمراقب هذه اللغة التي ما تنفك تتبخر ، اذن لاستغرق في تأملات أليمة ولكنها مفيدة . فليس ثمة دراسة اكثر فعالية واخصب منها بالفوائد والدروس . وليس هناك مجاز من مجازات لغة السوقة او اشتقاق من اشتقاقاتها لا ينطوي على امثولة ، فعند

الكنيسة

**<sup>☀ ♦</sup> العنق** .

هه بدلا من Boia - tu •

il croit بدلا من il croit

أولئك الناس تعني لفظة «ضرب »، « تظاهر » . إنهم يتظاهرون بمرض ما . فالاحتيال هو قو تهم .

ان فكرة الانسان عندهم لا تنفصل عن فكرة الظل. فالليل يدمونه اه أن فكرة الانسان يدعونه الأنسان مشتق من للظل. الانسان مشتق من للظل.

لقد اكتسبوا عادة النظر, الى المجتمع كجو يقتلهم ، كقوة مهلكة ، وهم يتحدثون عن حريتهم كما يتحدث المرء عن صحته . فالرجل الذي يُلقى عليه القبض مويض ، والرجل الذي دانته المحكمة ميت ·

ان افظع ما في الجدران الحجرية الأربعة للَّبي تكفَّنُ السجينَ هو ضرب من الطهر المثلوج. وهو يدعو الزنزانة le castus . وفي هذا الموطن الجنائزي ، تكون الحياة الحارجية ، في ابهى مظاهرها دائماً . ان الاغلال تكبُّل قدميه ، ولعلك تظن انه قد يفكر ان الناس يسيرون بأقدامهم ؟ لا ، إنه يفكر ان الناس يرقصون باقدامهم . واذن دعه يوفق الى نَـشـر أغلاله ، واول فكرة تخطرله عندئذ هي ان في ميسوره الأن ان يرقص . وهو يدعو المنشار الغَـنـُـدغ ﴿ وَالْاسِمُ عَنْدُهُ مَـو ْ كُوْ ، وَتَلَكُ مُمَاثُلَةُ عَمِيقَةً . ان لقاطع الطريق رأسين ، احدهما ينظم أعماله ويسيطر عليه طوال حياته، والثاني محمله على كتفيه يوم وفاته . وهو يدعو الرأس الذي ينصحه بالجريمة السوربون، والرأس الذي يكفّر عنها ارومة الشجر التي تُشْعَل عشية الميلاد . وحن لا تملك المرء غير أسمال على جسده ورذائل في فؤاده ، حن ينتهى الى تلك الذلة المزدوجة ، المادية والمعنوية ، التي تميز بمعنييُّها الاثنىن كلمة « مسكن ، فعندئذ يكون على شفا الجريمة . إنه اشبه شيء بمدية مشحوذة شحذاً جيداً ؟ إن له حدين ، بؤسه وخبثه . ومن هنا فأن لغة السوقة لا تقول « مسكن ، ولكن تقول réguisé . ما هو سجن المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة ؟ إنه جَمَر الهلاك الأبدي ، انه جحيم . والمحكوم عليه بالاشغال الشاقة يدعو نفسه fagot (حزمة حطب ). واخرآ، أيّ اسم

<sup>\*</sup> الفندغ أو fandango ضرب من الرقص الاسباني .

تخلعه الأشرار على السجن ؟ انهم تخلعون عليه اسم eollège ( الكلية ) : ان خلاماً كاملاً خاصاً باصلاحيات السجون يمكن ان ينبئق من هذه الكلمة .

أتريد ان تعرف أين نشأت معظم اغاني سجون الاشغال الشاقة ، تلك الكلمات المكرورة التي تدعى في المعجمية الخاصة lir onfa ؟ اسمع الى ما يلي :

كان في « حُـُصين باريس » (شاتوليه دو باري) قبو طويل واسع . وكان هذا القبو يقسع على عمق نمانية أقدام تحت مستوى بهر السين ، ولم يكن له لا نوافذ ولا متنفسات ، فليس فيه من فتحة غير الباب. كان في ميسور الناس ان يدخلوا ، أما الهواء فلم يكن ذلك في ميسوره . وكان سقف القبو عقداً حجرياً ، وكانت أرضيته عشرة إنشات من الوحل . لقد رُصفت بالبلاط ، ولكن تنبُّع المياه أتلف ذلك البلاط وشققه . وعلى من جانب ذلك العقد إلى جانبه الآخر . ومن تلك العارضة كانت تتدلى، على مسافات معينة ، سلاسل يبلغ طولها ثلاثة اقدام ، وفي اطراف تلك السلاسل كانت أغلال من حديد . وكان المحكوم عليهم بالاشغال الشاقسة يوضعون في هذا القبو حتى يوم سفرهم إلى طولون. كانوا يُدفعون تحت تلك العارضة حيث كانت لكل منهم حديدة متدلية في الظلام تنتظره . كانت السلاسل، تلك الاذرع المعلقة، والاغلال، تلك الايدي المفتوحة ، تأخذ نخناق اولئك البوءساء . كان وثاقهم يُشد، وكانوا بخلَّفون هناك . وإذ كانت السلسلة أقصر مما ينبغي فلم يكن في ميسورهم ان يضطجعوا على الارض. كانوا يبقون من غير حراك في ذلك القبو، في تلك الظلمة، تحت تلك العارضة ، نصف مشنوقين ، مضطرين إلى أن يبذلوا جهــدأ جباراً لكي تبلغ أيديهم الخبز أو ابريق الماء ، العقد فوق روُوسهـــم ، والوحل يرتفع إلى ركبهم ، وغائط كل منهم يجري على رجليه ، وقــــد هدهم الاعياء ، وخانتهم اوراكهم وركبهم ، وتعلقت ايديهم بالسلسلة ابتغاء الراحة ، وعجزوا عن النوم إلا وقوفـــأ ، وعملت الاغلال الآمحذة

بخناقهم على إيقاظهم في كل لحظة ، ومع ذلك فأن بعضهم لم يسكن يغمض لهـم جفن . ولكي يتناولوا الطعام ، كان عليهم ان يسحبـوا خبزهم ، الذي كان يلقى في الوحل ، بأعقاب ارجلهم على طول عظم الساق الاكبر ، إلى متناول ايديهم . كم كانوا يبقون على هذه الحال ؟ شهراً ، شهرين ، وفي بعض الاحيان ستة أشهر . ولقد ظل احــــدهـم عاماً كاملاً . كان ذلك القبو غرفة انتظار يوضع فيها السجين ريشا يساق إلى سجن الاشغال الشاقة . وكان يُقذف اليه بالرجال لسرقتهم ارنباً من الملك . وفي ذلك الجحيم ــ القبر ، ما الذي كانوا يعملون ؟ ما يمكن ان يُصنع في قبر : لقد حشرجوا ، وما يمكن ان يُصنع في جحيم : لقــد غنوا . لأنه حيث لا يبقى شيء من أمل يبقى الغناء . ففي مياه مالطة ، حيث كانت السفينة المقلة المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة تتقدم مقتربة، سُمع الغناء قبل أن تُسمع المجاذيف . وقال سورفنسان المسكين ، الصائد في أرض الآخرين من غير استئذان ، والذي كان قد اجتاز قبــو الـ « شاتوليه دو باري » : كانت الغوافي هي التي جعلتني الماسك . عـــدم فاثدة الشعر . واي فائدة للقوافي ؟ وجميع أغاني لغـة السوقة ، تقريباً ، جاءتنا هملذه اللازملة الكئيبة الخاصة بسجنمونغومري الخاص بالمحكوم عليهم بالاشغال الشاقية : Timaloumisaine, timoulamison ومعظم هذه الاغـــانـي حدادية ، وبعضها بهيــج ، وواحدة لدنة :

> icicaille est le théatre Du petit dardant \*

وعبثاً تحاول ، فليس في استطاعتك ان تمحق ذلك الاثر السرمدي من آثار القلب البشري : الحب .

هنا عندنا مسرح
 رامي السهام الصغير (کيوبيد).

وفي عالم الافعال القاتمة هذا يصان السر ، فالسر أثر على الجميسع . والسر عند اولئك البائسين هو الوحدة التي تنهض اساساً للاتحاد . وانهاك حرمة السر يعني ان تنتزع من كل عضو من اعضاء ذلك المجتمع الضاري شيئاً من ذات نفسه . والوشاية ، في لغة السوقة الصارمة ، تدعى \* manger le morcean فكأن الواشي قد استولى على فلذة من جوهر الجميسع ، واغتذى بقطعة من لحم كل .

وماً تلقيّ اللطمة ؟ إن المجاز المبتذل ليجيب. إنه أن ترى ستاوثلاثين شمعة \*\* وهنا تتدخل لغة السوقة وتقول : chandelle, camoufle وفي هذا تقدم اللغة الدارجة لفظة camouflet مرادفاً للضربة . وهكذا ، وبضرب من النفاذ من أدنى إلى أعلى ، وبمعونة المجاز ، ذلك المسار الهائل ، ترتفع لغة السوقة من الكهف إلى الاكاديمية . وقول بولاييه : «إني أشعل شمعتي » ( ma camoufle ) يجعل فولتر يقول : «إن لانغلوفييل أسعل شمعتي » ( camouflet ) يجعل فولتر يقول : «إن لانغلوفييل لا بوميل يستحق مئة إهانة » camouflet .

والتنقيب في لغـة السوقة يفضي عند كل خطوة إلى اكتشاف مــا . ودراسة هذا اللسان العجيب والتعمق فيه يؤديان إلى نقطة تقاطع غريبة بين المجتمع الشعبي والمجتمع المنبوذ .

إن لغة السوقة هي الكلام متحولاً إلى محكوم عليه بالاشغال الشاقمة . ولأن يكون في الامكان أن يُتز ل بمبدأ الانسان المفكر إلى هذا الدرك، ولأن يكون ممكناً تصفيده وجر ه إلى هناك بطغيان القدر الغامض ، ولأن يكون ميسوراً شد وثاقة في تلك الهاوية بقيود مجهولة ـ ذلك شيء يثير الشجن .

إيه ، يا فكر البوساء المسكين ! وا أسفاه ! ألا يهرع أحد لنجدة النفس البشرية في تلك الظلمـــة ؟

أكل القطعة.

voir trente - six chandelles

أيكون مقدراً لها إلى الابد ان تنتظر العقل ، والمحرر ، والراكب الهائل لأفراس ذوات جناحين وافراس مجنحة نصفها حصان ونصفها عقماب ، والمقاتل المصبغ بلون الفجر الذي يهبط من السهاء بجناحين ، وفلسارس المستقبل المشع ؟ ايكون مقدرا لها أن تستنجد دائماً ولكن على غير طائل برمح المثل الاعلى المتلأليء ؟ أيكون مقضياً عليها ان تسمع الشر يتقسدم على نحو فظيم من خلال أعهاق الهاوية ، وان ترى اقرب اليها فأقرب ، تحت الماء الرهيب ، ذلك الرأس التنتيني ، وذلك الشدق المزبد ، وتموج البراثن ، والتمددات ، والحلقات على نحو افعواني ؟ اينبغي ان تبقى هناك من غير ضياء ، من غير أمل ، مسلمة إلى هذا المجاز المروع ، هناك من غير ضياء ، من غير أمل ، مسلمة إلى هذا المجاز المروع ، قد استروحها العملاق على نحو غامض ، مرتعدة ، شعناء الشعر ، ملوية الايدي ، مشدودة الوثاق إلى صخرة الليل إلى الابد ، اشبه شيء به الليدي ، مشدودة الوثاق إلى صخرة الليل إلى الابد ، اشبه شيء به الليدي ، مشدودة الوثاق إلى صخرة الليل إلى الابد ، اشبه شيء به الليدي ، مشدودة الوثاق إلى صخرة الليل إلى الابد ، اشبه شيء به النه قي الفلام ؟

لغة السوقة التي تبكي ولغة السوقة التي تضحك

إن لغة السوقة كلها ، كما نرى ، لغة السوقة منذ اربعمئة عام ولغة السوقة اليوم ، تتخللها تلك الروح الرمزية القاتمة التي تخلع على كل لفظة سيماً محزونة حيناً ، وسيماً مهددة حيناً . إنا تستشعر فيها تلك الكآبة العتيقة الوحشية التي تسيم متشردي « فناء العجائب » الذين لعبوا الورق

<sup>\*</sup> Andromède ، في الميثولوجيا الاغريقية ، ابنة كاسيوبيا وزوجة بيرسيوس الذي انقذها من اشداق غول من غيلان البحر .

بورق خاص بهم حُفظ لنا بعضه . فشانية والسباتي ، مثلا كانت شجرة كبيرة تحمل ثماني ورقات هائلة من ورق البرسيم ، وذلك ضرب مسن تشخيص الغابة على نحو خياني غريب . وعند جذع تلك الشجرة بدت نار مضطرمة كانت ثلاث أرانب تشوي عليها صيادا في سفود ؛ وفي الخلفية ، فوق نار اخرى ، كانت قدر داخنة يطل منها رأس كلب . وليس شيء افجع من هذا الانتقام المصور ، على ورق اللعب ، في تلك الايام التي كان المهربون يُشوون فيها على النار ، ومزيفو العملة يُسلقون فيها في القدور المعدنية الكبيرة . والواقع ان مختلف الاشكال التي اتخذها الفكر في دنيا لغة السوقة ، حتى الاغنية ، حتى السخرية ، حتى الوعيد، تتسم كلها بهذه الصفة العاجزة المرهقة . وجميع الاغاني ، التي حُفظت لنا بعض الحانها ، كانت ضارعة تهز المشاعر حتى البكاء . فال pègre لنا بعض الحانها ، كانت ضارعة تهز المشاعر حتى البكاء . فال pegre البائسة ) ، وهي ابدأ الأرنب هاربة ، والجرذ فارا ، والطائر مطلقاً البائسة ) ، وهي ابدأ الأرنب هاربة ، والجرذ فارا ، والطائر مطلقاً احدى أناتها :

je n'entrave que le dail comment meck, le daron des orgues, peut atiger ses mômes et ses momignards et les locher criblant sans être atigé lui-même \* منسعاً من كلما وجد متسعاً من المائن البائس، كلما وجد مقبر امام القانون، ومسكين أمام المجتمع. الوقت للتفكير، يتخيل انه حقير امام القانون، ومسكين أمام المجتمع. إنه يتوسل، إنه يتوسل، إنه يتطلع إلى الشفقة. نحن نحس بانه يدرك أنه على خطأ.

وحوالى منصف القرن الماضي ، حدث تغير . ذلك ان أغـــاني السجن ، مكرورات اللصوص ، اكتسبت ، إذا جاز التعبير ، معنى ماجناً مرحاً. لقد حل الـ larifla محل الـ maluré . وفي القرن الثامن عشر،

أنا لا افهم كيف يستطيع الله ، ابو الناس ، ان يعذب اولاده واحفاده ، ويسمعهم
 يبكون من غبر ان يتعذب هو نفسه .

نجد في اغاني السجون الخاصة بالاشغال الشاقة كلها تقريباً ، واغاني السجون بهجة شيطانية ملغزة . إننا نسمع هذه اللازمة الصارة النزقة التي نخيل إلى المرء أنها مضاءة بوميض فسفوري ، والتي تبدو وكأنها مقذوفة إلى الغابة بشهاب غازي يعزف على زمارة :

Mirlababi, surlababo,
Mirliton ribon ribette,
Surlababi, mirlababo,
Mirliton ribon ribo.

وكانت هذه الكلمات تنشد عندما يحتزون عنق رجل في قبو ، أو في زاوية من زوايا غابة .

عرض خطير . في القرن الثامن عشر تبددت تلك الكآبة القديمسة التي كانت تغلب على هذه الطبقات الفاجعة . لقد بدأت تضحك . لقد سخرت من اله meg \* الكبير ، و اله dab \*\* الكبير . فاذا ما تحدثوا عن لويس الخامس عشر دعوا ملك فرضة « مركيز بانتين » \*\*\* . انهم مبتهجون أو يكادون . وان ضوءاً من الضياء الواهن ينبعث مسن هؤلاء البائسين ، فكأن الضمير لم يعد ينقض ظهورهم . إن قبائل الظلمة المحزنة هذه ليست تملك الجسارة المستميتة في الاعمال فحسب ، بسل تملك جسارة العقل غير المبالية أيضاً . وهي أمارة تؤذن بانهم شرعسوا يفقدون الشعور بجرعتهم ، وبأنهم يلمسون حتى بين المفكرين والحالمين يفقدون الشعور بجرعتهم ، وبأنهم يلمسون حتى بين المفكرين والحالمين تأييداً غريباً يقد اليهم على نحو لا واع . أمارة تؤذن بان اللصوصية والسلب قد أخذا يتسربان حتى إلى العقائد والسفسطات عيث يفقدان شيئاً من بشاعتهما بأن يعطيا كثيراً منها للسفسطات والعقائد . واخيراً ، شيئاً من بشاعتهما بأن يعطيا كثيراً منها للسفسطات والعقائد . واخيراً ،

<sup>\*</sup> اش

<sup>\*\*</sup> الكلب.

<sup>\*\*\*</sup> مركيز باريس .

أمارة تؤذن ــ إذا لم ينشأ انحراف ــ ببزوغ أعجوبي قريب .

ولنتمهل لحظـة . من الذي نتهمه هنا ؟ أهو القرن الثامن عشر ؟ أهي الفلسفة ؟ لا ، طبعاً . فالعمل الذي قام به القرن الثامن عشر سايم وصالح . فالموسوعيون ، وعلى رأسهم ديدرو ، والاقتصـــاديـــون الفيزيوقراطيون ﴿ ، وعلى رأسهم تورغو ، والفلاسفة . وعلى رأسهم فولتر ، وأصحاب المدينة الفاضلة ، وعلى رأسهم روسو ــ اولئك أربع فرق مقدسة . فاليهم يرجع الفضل في تقدم الانسانية الهائل نحو النور . إنهم طلائع النوع البشري الاربع إلى نقاط التقدم الرثيسية : ديدرو نحو الجميل ، وتورغو نحو النافع ، وفولتبر نحو الحقيقي ، وروسو نحــــو العادل . ولكن إلى جانب الفلاسفة وتحتهم ، كان السفسطائيون ، وهم نبتة سامة امتزجت بالنباتات السليمة ، شوكران سنام في الغابة العذراء. ففيها كان الجلاد بحرق فوق سلم قصر العدل الرئيسية كتب العصر المحررة الكبرى كان بعض الكتاب المنسين اليوم ينشرون ، برعاية من الملك ، كتابات كثيرة مشوشة على نحو غريب قرأها البائسون في نهـــم . ومن عجب ان بعض هذه المنشورات ، المتمتعة بتأييد أمبري – لا تزال في « المكتبة السرية » . وهذه الحقائق ، العميقة الجذور ، برغم إهمالها، نم يكن ممكناً إدراكها على السطـح . فمجرد غموض حقيقة من الحقائق يكون في بعض الاحيان هو الخطر الذي تنطوي عليه . إنها غامضة لأنها سرية . ولعل ريستيف دو لا بروتون كان الكاتب الذي حفر ، تحــت الجهاهس ، اشد الدهاليز تضليلا .

وهذا العمل الذي تبنته اوروبة كلها ، كان اعظم إفساداً في المانية منه في اي قطر آخر . ففي ألمانية ، خلال فترة معينة اختصرها شيال في مسرحيته الشهيرة « اللصوص » ، اتخذت اللصوصية والسلب ، وقد رُفعا

و المقائلون بأن الارض هي مصدر الثروة والضرائب الاوحد ، والمنادون بحرية الصناعة والتجارة .

إلى مقام الاحتجاج على الملكية والعمل ، بعض الافكار الابتدائية ، الموهمة ، الباطلة ، الصحيحة في الظاهر ، الفاسدة في الواقع ، وأحاطا نفسيهما مهذه الافكار ، واختفيا فيها بطريقة ما ، واصطنعا السما مجرداً وانتقلا إلى حالة نظرية من النظريات ، وعلى هذه الشاكلة طوفا في الجماهير العاملة ، المتألمة ، الفاضلة ، خافيين حتى على الكيميائيين العديمي الفطنة الذين أعدوا المزيج ، مجهولين حتى من الجماهير التي قبلتهما . وكلما يولد الحقد . وفيها الطبقات الموسرة تتعامى ، أو تستسلم للرقاد ، يعني تعمض عينيها في كلتا الحالين ، تضيء كراهية الطبقات البائسة مشعلها مامام بعض العقول المحزونة المشوهة الحالمة في زاوية ما ، وتسرع في دراسة المجتمع . والدراسة إذا ما قامت مها الكراهية ، شيء رهيب

ومن هنا \_ إذا شاءت نحوس العصر \_ هذه الارتجاجات المروعـة التي كانوا يدعونها « الجاكيات » \* jacqueries وليست الاضطرابات السياسية الخالصة غير لعب اطفال بالنسبة اليها \_ والتي لا تقتصر على صراع المظلوم ضد الظالم ، بل تعدو ذلك إلى ثورة الضيق على اليسر . وعندئذ ينهـار كل شيء .

ان « الجاكيات » هي « هزات شعبية » .

وهذا الخطر ، الذي ربما كان كامناً في اوروبة في اواخر القرن الثامن عشر ، إنما عاقته الثورة الفرنسية ، ذلك العمــــل الطهــري الضخــم .

ذلك ان الثورة الفرنسية ، وهي المثل الاعلى مسلحاً بالسيف لا اكثر ولا اقل ، انتصبت على قدميها . وبتلك الحركة نفسها ، أوصدت باب

<sup>\*</sup> الجاكية لفظ يطلق على كل ثورة طائشة يلعب فيها إعدام الناس ، على نحو اعتباطي، الدور الرئيسي ، وقد سبقت الإشارة اليها .

الشر وفتحت باب الخير .

لقد أوضحت المسألة، واعلنت الحقيقة اعلاناً رسمياً، وزدت الأبخرة الوبيئة، وطهرت القرن، وتوجت الشعب.

ونستطيع ان نقول إنها خلقت الانسان من جديد ، بأن منحته نفساً ثانية ، منحته حقوقه ٠

إن القرن التاسع عشر لبرثُ ويفيد من عمله ذاك ، وهكذا فـان الكارثة الاجتباعية التي اشرنا اليها اللحظة هي اليوم – بكل بساطة – أمر متعذر . وأعمى هو ذلك الذي يتهمه ! وأحمق هو ذلك الذي يخسافه! إن الثورة لقاح الجاكية .

فبفضل الثورة تغيرت الاحوال الاجتهاعية . إن الامراض الاقطاعيسة والملوكية لم تعد في دمنا . ولم يبتى شيء من القرون الوسطى في دستورنا . إننا ما عدنا نعيش في العصر الذي كانت التألبات الداخلية الرهيبة تشسن الغارات فيه ، ألعصر الذي كان الناس يسمعون فيه ، ألحت اقدامهام انطلاقاً غامضاً لضجة نكدة ، العصر الذي بدت فيه على سطح المدنية ارتفاعات مناجذ غريبة ، العصر الذي تشققت فيه الارض ، العصر الذي انفتحت فيه أفواه الكهوف ، العصر الذي رأى فيه الناس رؤوساً هائلة تغيثق فجأة من باطن الارض .

إن المعنى الثوري معنى اخلاقي ، ذلك بأن الاحساس بالحق يولسد الاحساس بالواجب . وقانون كل شيء هو الحرية ، التي تنتهسي حيث تبدأ حرية الآخرين ، وفقاً لتعريف روبسبير الرائع . فمنذ عام ٨٩ كان الشعب كله يتبسط في الفرد المعلق. فلبس ثمة فقير يعوزه الاشعاع حين يفوز بحقوقه ؛ والرجل الجائع يستشعر في داخله شرف فرنسة ؛ وكبرياء المواطن درع باطني ، والرجل الذي يتمتع بالحرية يصبح كثير التدقيق ؛ ومن يصوت يتقلد ملكاً . ومن هنا الامتناع عن الفساد ، ومن هنا الجهاض المطامع المضلة ، ومن هنا الحسار العيون ، على نحو

بطوني ، أمام ضروب الاغراء . إن الجو الصحي الذي تخلقه الثورة هو من القوة بحيث ينعدم في يوم من ايام الخلاص ، يوم كالرابع عشر من تموز ، أو العاشر من آب ، ما يدعونه الرعاع . وأول صيحة تطلقها الجهاهير المستنيرة المتعاظمة هي : الموت للصوص ! التقدم انسان أمين ، والمثاني والمطلق لا يقدم على النشل . من الذي خفر ، عام ١٨٤٨ ، الصناديق التي انطوت على كنوز التويلري ؟ إنهم ملتقطو الخرق البالية في ضاحية سان انطوان . لقد قامت الاسهال مهمة الحراسة على النروة . إن الفضيلة قد جعلت هذه الثياب الخلقة متألقة . لقد كان هناك ، في الله الصناديق الكبيرة ، في علب لم تغلق إلا بشق النفس ، علب كان بعضها نصف مفتوح ، وسط مئة من علب الجواهر المذهلة ، تاج فرنسة العتيق المصوغ كله من الماس ، يعلوه ياقوت و الوصي على العرش الجمري، المجمون كانت قيمته تبلغ ثلاثين مليوناً . لقد حرسوا حف الق

لم يبق ثمة وجاكية واذن وأنا الحسر عليها بسبب من اصحاب الدسائس وإله الارهاب القديم الذي خلف آخر آثاره والذي لم يعسد مكناً اصطناعه في السياسة لقد خطم نابض الشبح الاحمرالضخم. وكل امريء يعرف ذلك وإن الفزاعة لم تعد تفزع احداً لقد صارت للطير دالة على الدمية ، ولقد امست الحشرات تحط عليها ، والبورجوازية تسخر منهسا .

## ٤ الواجبان : الحراسة والأمل

وإذا كان ذلك كذلك ، فهل ، تبدد الخطــــر الاجتباعي كـله ؟

لا ، طبعاً . لا « جاكية » . قد يستطيع المرء ان يُطَمَّن المجتمع من هذه الناحية . إن الدم لن يندفع إلى رأسه بعد اليوم ، ولكن يتعين على هذا المجتمع ان يعنى بالطريقة التي يتنفس بها . إن السكتة ما عادت موضع مخافة . ولكن السل ما يزال هناك . وسل المجتمع يدعي البؤس .

إننا نموت ملغومين كسا نموت مصعوقين ، سواء بسواء .

ولنكرر هنا ــ من غير ان نمل ــ ان التفكير قبل كل شيء بالجهاهير المنبوذة المثرة للشفقة ، ومؤاساتها ، وتهويتها ، وتنويرها ، وحبها ، وتوسيــع افقها في مهاء ، وإمطارها بالتربية على اختلاف اشكالها ، وإعطائها مثـَل العمل لا مثـَل الكسل بحال من الاحوال ، وانقاص عبء الفرد بتكثيف فكرة الهدف العام ، ووضع حد للفقر من غير وضع حد للغنى ، وانشاء حقول واسعة للنشاط الجماعي والشعبي ، وان تكون لنا — مثل بريباروس \* — مئة يد لكي نبسطها في كل اتجاه إلى المرهقين والضعفاء ، واصطناع القوة الجماعية للقيام بالواجب الكبىر الذي يقتضينا ان نفتح المعامل لجميع الاذرع، والمدارس لجميع القابليات، والمختبرات لجميع العقول الذكية ، وزيادة الاجور ، وإنقاص العذاب ، واقامسة التوازن بين ما للمرء وما عليه ، يعني مراعاة النسبة بين المتعة والجهد ، والاشباع والحاجة ، وبكلمة ، ان نجعل البنية الاجتاعية ــ لمصلحة اولئك الذين يتعذبون واولئك الذين يتردون في مهاوي الجهل— تطلق قدراً من النور أعظم ، وقدراً من الرفه اكبر ، ذلك هو ــ وليذكر اصحاب النفوس الرقيقة هذا ، ــ أول الالتزامات الاخوية ، وهذا هو ــ وليعـــرف أصحاب القلوب الانانية ذلك ــ أول الضرورات السياسية .

وهنا يتعنن علينا ان نقول ان هذا كله ليس غير بداية . ان القضية

ع Briarena في الميثولوجيا اليونانية ، عملاق ذو مئة ذراع وخمسين رأساً ساعه زيوس على جهاعة الـ « تيتان » Titana وهم ابناء « السهاء » و « الارض » الذين ثاروا على الآلهة .

الحقيقية هي هذه: العمل لا يستطيع أن يكون قانوناً من غير أن يكون حقاً . حقاً .

ولسنا نرغب في التوكيد على ذلك. فليس هذا هو مجال هذا الصنيع. وإذا كانت الطبيعة تدعى العناية ، فالمجتمع ينبغي ان يدعى التبصر والنظر إلى بعيد .

والنمو الفكري والاخلاي ليس أقل ضرورة من الاصلاح المادي . فالمعرفة زاد ، والتفكير من الضرورات الماسة ، والحقيقة غذاء كالحنطسة نفسها . والعقل ، إذا ما صام عن المعرفة والحكمة ، يصاب بالهزال ه فلنتحسر على العقول التي لا تأكل ، كما نتحسر على المعد الفارغة . وإذا كان تمة ما هو اشد مضاضة من الجسد المحشرج لفقدان الخبز ، فتلك هي النفس التي تموت جوعاً إلى الضياء .

إن التقدم كله لينزع نحو الحل . ولسوف نصاب ، ذات يسوم ، بالذهول . ففيها يرتفع الجنس البشري ، سيقدر للطبقة الدنيا ان تخرج ، على نحو طبيعي جداً ، من منطقة الشقاء . إن محو البؤس سيتم برفسيع بسيط للمستوى .

ولسوف نخطىء إذا نحن شككنا في هذا الحل المبارك .

ان الماضي \_ هذا صحيح \_ قوي جداً في هذه اللحظة . إنه يحياً من جديد . واستعادة الجثة شبابها شيء يدعو إلى الدهش .ها هي ذي تمشي وتتقدم . إنها تبدو مظفّرة . إن هذا الرجل الميت غاز . إنه يفد مع كتيبته ، الخرافات ، وسيفه ، الطغيان ، ورايته : الجهل . وفي فترة يسيرة ربح عشر معارك . إنه يتقدم ؛ إنه يهدد ؛ إنه يضحك . إنه على أبوابنا . أما نحن ، فلن نيأس ، فانبع الميدان الذي يعسكر فيه هنيبعل .

ونحن الذين نؤمن ، من أي شيء بمكن ان نخاف ؟ ليس من ارتداد في الافكار إلا بقدر ما يكون الارتداد في الأنهار . ولكن دع اولئك الذين لا يريدون المستقبل يفكرون في ذلك . إنهم حين يقولون الله للتقدم لا يدينون المستقبل ولكن يدينون انفسهم . والحق إنهم يقدمون إلى أنفسهم مرضاً كئيباً ، ويلقحون انفسهم بالماضي . والحق أنه ليس ثمة غير وسيلة واحدة لرفض «الغد» ، هي الموت .

والآن ليس الموت ، موت الجسد مهيا تأخر ، ومــوت النفــس إطلاقــاً . هو ما نرغب فيه .

أجل ، ان الأحجية سوف تقول كلمتها ؛ إن أبا الهول سيتكلم ؛ إن المشكلة سوف تحل . أجل ، إن صورة الشعب التي رسمها القرن الثامن عشر على نحو خفيف ، سوف يتمها القرن التاسع عشر . وأبله هو ذلك الذي يشك في هذا ! إن البزوغ المستقبل ، بزوغ الرفاهية الشاملة القريب ، ظاهرة محتومة على نحو الرسمي .

إن عوامل ضم وجمع شتات لتسيطر على الشؤون الانسانية وتودي الما كلها ، في ميقات معلوم ، إلى الوضع المنطقي ، أي إلى التوازن ، أي إلى العدالة . ان قوة مولفة من الارض والساء لتنشأ من الانسان وسيمن عليه . وهذه القوة مجترحة معجزات . فالاعمال الاعجوبية ليست عندها بأعسر من التغيرات الفائقة للعادة . واذ كانت مدعومة بالعلم الذي ينبثق من الانسان ، والحادثة الرائعة التي تنبثق من «كائن آخر» ، فأنها لا تهاب ، إلا قليلا ، تلك التناقضات التي تنطوي عليها أوضاع المشكلات ، والتي تبدو في نظر العامة مستحيلات . وليست قدرتها على جعل حل ما ، يثب من الموازنة بين الفكرات لتقل عن قدرتها على جعل درس ما ، يثب من الموازنة بين الوقائع ، وفي استطاعتنا ان على جعل درس ما ، يثب من الموازنة بين الوقائع ، وفي استطاعتنا ان نتوقع كل شيء من قوة التقدم العجيبة هذه التي تجمع ، ذات يوم من نتوقع كل شيء من قوة التقدم العجيبة هذه التي تجمع ، ذات يوم من الأيام المشرقة ، ما بين الشرق والغرب في أعماق قبر ، وتجعل الائمة المسلمين يتحدثون إلى بونابرت في قلب الهرم الكبر .

وفي غضون ذلك لا تمهال ، ولا تردد ، ولا توقف في تقدم العقول وسيرها العظيم إلى الامام . إن الفلسفة الاجتماعية هي في جوهرها علم وسلم . وغايتها هي ، ونتيجتها ينبغي ان تكون ، حل الاحقاد بدراسة الخصومات . إنها تفحص ، وتحقق ، وتحلل ، ثم تؤلف من جديد . انها تتقدم من طريق التحويل ، مقصية البغض عن كل شيء .

لقد رأينا غير مرة ان المجتمع قد يغرق في عاصفـــــة تنفجر فوق روءوس الناس : والتاريخ حافل بأحداث الغرق ، غــــرق الشعوب وغرق الامراطوريات . والعادات ، والقوانين ، والاديان لا بـــد أن تعصف بها ، ذات يوم رائق ، أعاصير غريبة ، وتأتي عليهــــا كلها . ولقد زالت مدنيات الهند ، وكلدة ، وفارس ، وأشور ، الكوارث ؟ لسنا ندري ـ أكان من الممكن إنقاذ هذه المجتمعات ؟ اكانت الغلطة غلطتها ؟ هل انغمست ، بعناد ، يُ رذيلة مهلكة قضت عليها ؟ ما مقدار الانتحار الذي تنظري عليه ميتات الامم والاجنـــاس الرهيبة تلك ؟ اسئلة ليس لها من جواب ً . إن الظلام ليكتنف هــذه ابتلعتها . وليس عندنا ما نقوله غير هذا . وانما بضرب منالذهول نرى بعيداً إلى الوراء في ذلك الاوقيانوس الذي ندعوه الماضي ، خلف تلك الامواج الهائلة ، أعني القرون ــ نرى غرق تاك المراكب الضخمة : بابل ، ونینوی ، وطرسوس ، وطیبة ، ورومة ، تحت الریاح المروعة السی تنبعث من جميع أفواه الظلمة . ولكن إذا كانت الظلمة هناك ، فأن الضياء هنا . إننا نجهل أمراض المدنيات القديمة ، ولكنا نعرف عاهــات مدنياتنا . اننا نرى فوقها ، في كل مكان ، حق الضياء ، واننا نتأمل في جهالاتها ونعرّي دماماتها . وحيث تكون عليلة نستعمل المسبار . ومــا إن نعيّن المرض حتى تقودنا دراسة السبب إنى اكتشاف العلاج . إن

حضارتنا ، صنيع عشرين قرناً من الزمان ، هي الهُولة والاعجوبة في آن معاً ، إنها جديرة بأن تُنتقذ ولسوف تنقذ . والترويع عنها هو الآن كثير ، وتنويرها هو شيء اكثر . وجميع جهود الفلسفة الاجتماعية العصرية ينبغي ان توجه نحو هذه الغاية . وعلى المفكر اليوم واجب كبير : أن يضع اذنه على صدرها ويستطلع حال القلب منها .

وهذا الاستطلاع – ونحن نكرر ذلك هنا – شيء مشجع . وبمشل هذا الالحاح في التشجيع نرغب في أن نختم هذه الصفحات القليلة ، فترة استراحة صارمة في رواية أليمة . فتحت فنائية المجتمع نلمس خلود الانسانية . ولكي تكون ههنا وههناك هذه الجروح ، فوهات البراكين ، وهذه القُوّب \* ، مناجم الكبريت ، ومن اجل بركان ينفجر ويقذف بصديده ، لا تموت الكرة الارضية . إن امراض الشعب لا تقتل المرء . ومع ذلك ، فكل من يتتبع العبادة الاجتماعية بهز رأسه في بعض الاحيان . إن لاعظم الناس قوة واشدهم حناناً واكبرهم منطقاً لحظات الحيان . إن لاعظم الناس قوة واشدهم حناناً واكبرهم منطقاً لحظات المحيان .

هل سيأتي المستقبل ؟ يبدو أن في استطاعتنا ، أو نكاد ، طسرح هذا السوال حين نرى كل هذا الظل الرهيب . تواجه كالح بين الانانيين والبائسين . وي ناحية الانانيين نجد الاحقاد ، وظلمات الثقافية الموسرة ، والشهوة المتعاظمة من طريق الثمل ، وانشداه الرفاه المصلم للآذان ، وذعراً من العذاب ينتهي عند بعضهم به إلى كراهيته للمعذبين ، ورضاً حقوداً ، و « أنا » متورمة إلى درجة تجعلها توصد النفس . وفي ناحية البائسين نجد الطمع ، والحسد ، وكراهية رؤية الآخرين مستمتعين بالحياة ، وتوق الحيوان الانساني العميق إلى ضروب الأشباع ، والقلوب الحافلة بالظلمة ، والحزن ، والفاقة ، والقسدر ، والمحبلة البيطة .

تقوباء : داء يظهر في الجسد يتقشر ويتسع ، وهو معروف بالحزاز .

هل يتعن علينا أن نقيم على رفع أعيننا نحو السهاء ؟ والنقطة المتلألئة التي نتبينها هناك أهي من تلك التي تخمد ؟ إن من المروع رؤية المثل الاعلى ضائعاً هكذا بن الاعماق ، صغيراً . منعزلاً ، غير مسلوك ، مشعاً ولكنه محاط بجميع تلك التهديدات السوداء الكبرى المتجمهرة حوله على نحبو رهيب . ومع ذلك فليس الخطر المحدق به بأعظم من الخطر الذي يلم بنجم في أشداق الغيوم .

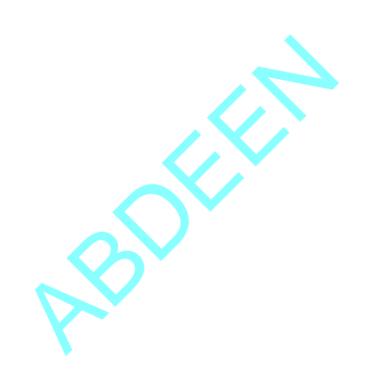

الكتاب الثامن من وأطب الله من وأطب الله



لقد عرف القارىء أن ايبونين ، وقد تبينت من خلال الباب الحديدي ذلك الرجل القاطن في شارع بلوميه والذي وجهتها مانيون اليه ، كانت قد بدأت بأبعاد قطاع الطرق عن شارع بلوميه ، ثم قادت ماريوس إلى هناك ، وأن ماريوس ، بعد عدة ايام من النشوة الروحية امام ذلك الباب الحديدي ـ وقد جذبته تلك القوة التي تدفع الحديد نحو حجرال المغناطيس والمحب نحو حجارة البيت التي بني منها منزل الفتاة السي المغناطيس والمحب نحو حجارة البيت التي بني منها منزل الفتاة السي يحب ـ قد دخل اخراً إلى حديقة كوزيت كما دخل روميو حديقية

جوليبت . بل لقد كان ذلك اسهل عليه مما كان على روميو . فقد اضطر روميو إلى ان يتسور جداراً . أما ماريوس فلم يكن عليه إلا ان يدفع قضيباً صغيراً من قضبان الباب الحديدي الهرم ، كان قد تخلخل في مغرزه الصدىء مثل استان العجائز . كان ماريوس مهزولا ، فاستطاع أن ينسل إلى الداخل في سهولة ويسر .

وإذ لم يكن في الشارع أحد البتة ، وإذ لم يدخل ماريوس إلى الحديقة ـــ بالاضافة إلى هذا ــ إلا ليلا فما كان ليخشى ان يراه أحد.

ومن تلك الساعة المباركة المقدسة التي ربطت فيها القبلة ما بن هاتــن النفسن أنشأ ماريوس يفد كل مساء . ولو ان كوزيت ، أغرمت ، في تلك المرحلة من حياتها ، برجل داعر لا ضمىر له ، اذن لتردّت في مهاوي الهلاك ، ذلك ان ثمـة طبائع كربمة تسارع إلى الاستسلام ، وكانت لكوزيت واحدة منها . إن من ضروب الشهامة عند المرأة أن تذعــن . والحب ، عند ذلك الارتفاع الذي يكون فيه مطلقاً ، إنما يعقده عمىً في الحياء سياويٌ لا سبيل إلى وصفه . ولكن ما اكثر المخاطر التي تتعرضن لهــا ، ايتها النفوس النبيلة ! انك كثيراً ما تمنحين القلب ، فنأخذ نحن الجسد. وهكذا تبقى قلوبك لك ، وتتلفتن حولك في الظلام، وترتعدين. الحب لا توسط فيه ، إما ان ُهلك ، وإما ان مخلّص. والقدر الانساني كله هو هذا القياس ذو الحدين . وذلك القياس ، الهلاك أو الخلاص ، لا يطرحه انما قدر على نحو اكثر قسوة ممــا يطرحه الحب. الحب هـــــو الحياة ، إذا لم يكن هو الموت . إنه المهد ؛ والكفن ايضاً . والعاطفسة نفسها تقول «نعم» و « لا أ، في القلب البشري. ومن بين جميع الاشياء التي خلقها الله ، فأن القلب البشري هو الذي يسفح اعظم مقدار مـــن الضياء ، ويسفح ــ وا أسفاه ! ــ اعظم مقدار من الظلمة ،

لقد شاء الله أن يكون الحب الذي لقبته كوزيت حباً من ذلك النوع الذي نخلتص .

فطوال شهر نوار من ذلك العام ، ١٨٣٢ ، كان هناك ، كل ليلة ، في تلك الحديقة الحقىرة المهملة ، تحت ذلك الدغل المتعاظم عبقاً وكثافة كل يوم ، كائنان اثنان مؤلفان من جميع الطهارات وجميع البراءات ، فائضان بكل سعادات السماء ، فهما اقرب إلى رؤساء الملائكة منهما إلى البشر ، صافیان ، نبیلان ، ثملان ، مشعان ، یتألق کل منها أمام الآخر في الظلام . لقد بدا لكوزيت ان على رأس ماريوس تاجأً ، وبدا لماريوس ان حول رأس كوزيت هالة . ومس كل منهما الآخر ، ونظر كل منهـما إلى الآخر ، وأمسك كل منهـما بيد الآخر ، واقترب كل منهـما اشد ما يكون الاقتراب إلى الاخر ، ولكن كانت ثمة مسافة لم يتجاوزاها . لا لأنها احترماها ، بل لأنها جهلاها . لقد استشعر ماريوس حاجزاً ، هو طهارة كوزيت ، واستشعرت كوزيت سناداً ، هو وفاء ماريوس . كانت القبلة الاولى هي القبلة الاخرة ايضاً . ومنذ ذلك الحنن ، لسم يذهب ماريوس إلى ابعد من مس يد كوزيت ، أو منديلها ، أو احدى غدائرها بشفتيه . كانت كوزيت عنده عبراً ، لا امرأة . كان يستنشقها . ولم ترفض هي شيئاً ، ولم يطلب هو شيئاً .كانت كوزيت سعيـــدة ، وكان ماريوس راضياً . لقد عاشا في تلك الحال الجذلى التي تمكن أن ندعوها انذهال روح بروح . كانت ذلك العناق الأول الذي لا يوصف بين ُبتوليَّة بن في المثل الاعلى. بجعتان تلتقيان فوق اليونغفراو \* .

في ساعة الحب تلك ، وهي ساعة تخرس فيها الشهوة خرساً مطلقاً تحت قدرة النشوة الروحية الكلية ، كان ماريوس ، ماريوس الطالماه الملائكي ، اقدر على زيارة بنت من بنات الحوى منه على رفع ثوب كوزيت حتى كعب قدمها . وذات ليلة قمراء ، انحنت كوزيت لتلتقط شيئاً عن الارض فتراخى ثومها كاشفاً عن أعلى صدرها . فها كنان من

پالمندراء ، وهي احدى قمم جبسسال الالب في سويسرة ويبلسخ
 ارتفاعها ١٨١٤ مترأ .

ماريوس إلا ان اشاح ببصره عنها.

وفي المساء ، حين كانا يجتمعان هناك ، كانت تلك الحديقة تبسيدو موطناً حياً مقدساً . كانت الرياحين كلها تتفتح من حولها ، وتبعث اليهها بعبيرها . وكانا هما ايضاً يقتحان روحيهها ويسكبانهها في الرياحين . كانت النباتات الداعرة القوية ترتعش ملأى بالنسغ والثمل حول هذين المخلوقين البريتين ، وكانا يتبادلان كلمسات غراميسة توقع الرعدة في اوصال الاشجار .

أي شيء كانت تلك الكلمات ؟ همسات ، ليس غير . كانت تلك الهمسات كافية لأثارة هذه الطبيعة كلها وإهاجتها . قوة سحرية لا يكاد المرء يقدر على فهمها إذا قرأ في كتاب ما هدفه الاحاديث التي تجعلت لكي تختطفها الربح وتبددها ، مثل الدخان ، تحت اوراق الشجر . جرد همسات المحبين هذه من ذلك اللحن الذي ينبثق من النفس ، والسذي يرافقها مثل قيثارة ، فعندئذ لا يبقى غير ظل . وقد تقول : وماذا ! يرافقها مثل شيء ؟ » نعم ، اشياء صبيائية ، وكلمات معادة ، وضحكات على لا شيء ؟ وأعباث \* ، وترهات ، وكل ما في العالم من مغال في الرفعة ومغال في العمق ! الاشياء الوحيدة الجديرة بأن تقال وبيان

والرجل الذي لم يسمع قسط هسذه الترهات وهذا اللغو ، والرجسل الذي لم ينطق قط بهذه الترهات وهذا اللغو ، هو رجل احمق شرير . وقالت كوزيث لماريوس :

- ـ ه هل تعلم ان اسمي اوفرازي 🕈 ۽
- ـ ، اوفرازي ؟ ولكن لا ، ان الممك هو كوزيت . ،

<sup>\*</sup> جمع عبث.

- - \_ « أجل ... ولكن كوزيت ليس بشعاً ؟ »
    - ـ و أنحبه اكثر من اوفرازي ؟ ٣
      - « ولكن … نعم . »
- ـــ و اذن ، فسأحبه أنا اكثر ، أيضاً . هذا صحبح ، إن كوزيت اسم جميل . نادني كوزيت . »

وكان في الابتسامة التي أضافتها ما جعل هذا الحوار انشودة ريفيـــة جديرة بغابة سياوية .

وافي مناسبة اخرى حدقت اليه وهتفت :

ـ و سيدي ، انت مليح ، انت جميل ، انت ذكي . انت لست أحمق بالمرة ، انت أعلم مني بكثير ، ولكني اتحداك بهذه الكلمــة : أحبـك ! .

وخيل لماريوس ، تحت تلك السياء الخالية من الغيوم ، أنه سمــــع مقطوعة شعرية ينشدها نجم من النجوم .

وذات مرة ، أيضاً ، ربتت على ظهره تربيتة صغيرة لأنـــه سعـــل وقالت لــه :

- « لا تسعل ، يا سيدي . أنا لا أجيز السعال هنا من غير إذن . من القبيسح ان تسعل وتزعجني . انا اريد منك ان تكون في صحــــة جيدة ، لأني – قبل كل شيء – اكون غير سعيدة إذا كنت معتـــل الجسم . اي شيء تريد أن أصنعه لك ؟ »

وكان ذلك كله الـمال صرفـاً .

وذات مساء قال ماريوس لكوزيت :

ـ و تخيلي .. أني ظننت في فترة من الزمن ان اسمك اورسولا . »

وكان في ذلك ما جعلهما يضحكان طوال العشية . وخلال محادثة اخرى ، اتفق ان هتف :

اوه! لقد نازعتني نفسي في اللوكسومبورغ ، ذات يوم ، إلى
 أن اهشم عظام كسيح من الكسحاء! »

ولكنه توقف فجأة ، ولم يذهب إلى ابعد من ذلك . ولو قد فعـــل اذن لاضطر إلى ان يحدث كوزيت عن رباط ساقها ، وكان ذلك متعذراً عليه . كان تمة ساحل مجهول ، البشرة ، ارتد امامه ذلك الحب البريء الهائل في ضرب من الذعر المقدس .

وتخيل ماريوس الحياة مع كوزيت على هذا النحو ، من غير زيادة أو نقصان : أن يقصد كل مساء إلى شارع بلوميه ، وان يزيح قضيب «باب الرئيس » الحديدي العتيق المرن ، وان بجلس معها جنباً إلى جنب فوق هذا المقعد ، وان يرى من خلال الاشجار إلى تلألو الليل المستهل ، وان بجعل طية بنطلونه تجاور اتساع ثوب كوزيت ، وان يداعب ظفر إبهامها، وان يقول لها يا اعز الناس ، وان يتنشق مرة بعد مرة عبق الزهرة نفسها ، إلى الابد ، وعلى نحو لا نهائي . وطوال هذه الفترة كانست السحب تمر فوق رأسيها . وكانت كل نسمة تحمل معها من أحلام الرجل السحب تمر فوق رأسيها . وكانت كل نسمة تحمل معها من أحلام الرجل المتحب أنحمل من سحب الساء .

ونحن لن نزعم ان هذا الحب الطاهر ، الذي كاد ان يكون صارماً ، كان خلواً من الغزل . فأطراء من نحب هو أولى طراثق الملاطفة ؟ كان خلواً من الغزل . فأطراء من نحب هو أولى طراثق الملاطفة ؟ إنه شبه جسارة تقوم بمغامرة . إن الاطراء اشبه شيء بقبلة من خسلال حجاب . إن اللذة تضع خاتمها الرقيق هناك ، حتى فيها هي تحتجب وتتوارى . وأمام اللذة يتراجع الفؤاد ، لكي يحب حباً أفضل . وكانت مجاملات ماريوس ، المشبعة بالأحلام ، لازوردية اللون ، إذا جساز التعبير . ولا ريب في ان الطيور ، حين تحلق عالياً إلى جانب الملائكة ، تسمع مثل هذه الكلمات . ومع ذلك ، فقد امتزجت بها الحياة ، والإنسانية ، وكل

ما كان ماريوس قادراً عليه من ايجابية . كانت ما يقال في الكهف تمهيداً لما سوف يقال في مخدع النوم : دفقاً غنائياً ، المقطوعة الشعريسة و السونيت » \* مجتمعتين ، مبالغات الهديل الرقيقة ، جميع دماثات الهيام منظومة في باقة عابقة بعبير سهاوي لطيف ، زقزقة من القلب إلى القلب لا سبيل إلى وصفها .

وغمغم ماريوس:

- « اوه! ما أجملك! انا لا اجرو على النظر اليك. وهذا هسو السبب الذي بجعلني أحدق اليك. أنت فتنة . أنا لا آدري ماذا دهاني . إن ادنى ثوبك ، حين يبدو مقدم حذائك ، ليثير الاضطراب في نفسي . ثم اي ضياء ساحر يتبدى لي حين ارى ومضة من تفكيرك . انك تفكرين على نحو مدهش . ولقد نحيل الي في بعض الاحيان انك حلم من الاحلام . تحدثي ، انا مصغ اليك ، انا معجب بك . إيه يا كوزيت! ما اغرب ذلك وأروعه! لقد جننت حقاً . أنت جديرة بالعبادة ، يا آنسة! إني ادرس قدميك عيكروسكوب ، وادرس نفسك بتلسكوب . واجابت كوزيت:

كانت الاسئلة والاجوبة تتهادى كما بحلو لها في هذا الحوار ، واقعة دائماً وقوعاً طبيعياً ، آخر الامر ، على الحب ، مثل تلك الدمى المثقلة التي تقع على قاعدتها .

كان شخص كوزيت كله سذاجة ، وصفاء قلب ، وشفوفاً ، ووضاءة ، وسلامة سريرة ، واشراقاً . وفي ميسورنا ان نقول ان كوزيت كانت رائعة . كانت توقع في نفس الناظر اليها إحساساً فيه شيء من نيسان وشيء من الضحى . كان ثمة ندىً في عينيها . لقد كانت كوزيت تركيزاً لضياء فجري في شكل أنثوي .

<sup>\*</sup> Sonnet قصيدة ذات أربعة عشر بيتاً .

وكان طبيعياً جداً ، وقد شغفته كوزيت حباً ، ان يُعجب ماريوس ما . ولكن الحق ان هذه الطالبة الصغيرة ، وقد خرجت طازجة مسن مطحنة الدير ، كانت تتحدث في نفاذ لذيذ ، وتقول بين الفينة والفينة عتلف ضروب الكلمات الصحيحة الناعمة . كان لغوها محادثة . ولم تكن لتخطيء خطأ ما ، وكانت ترى على نحو صاف . إن المرأة تحس وتتكلم بغريزة الفواد الرخصة ، هذه المعصومة عن الضلال . وليس تمة احد ، غير المرأة ، يستطيع ان يقول أشياء عذبة وعميقة في آن معاً . عذوبة وعميقة في آن معاً . عذوبة وعمق ، ههنا المرأة كلها . ههنا السهاء كلها .

وفي غمرة من هذه السعادة الكاملة كانت الدموع تتدفق على اعينها كل لحظة . كانت الحشرة التي داستها القدم ، والريشة الساقطة من عش ، وغصن الزعرور المنكسر تثير شفقتها . وكانت نشوتهما الروحية ، المغمورة على نحو عذب بالكآبة ، تبدو وكأنها لا ترغب في شيء اكثر ممسا ترغب في البكاء . إن أسمى أعراض الحب حنو يكاد يكون غير محتمل في بعض الاحيسان .

وإلى جانب هذا ـ إن هذه المتناقضات كلها هي لعب الحب الخاطف ـ كانا مولعين بالضحك ، فهما يضحكان في حرية ساحرة ، وفي دالمة كانت تجعلهما يبدوان في بعض الاحيان وكأنهما ولدان صغيران . ومع ذلك ، فعلى الرغم من ان القلوب الثملة بالطهارة قد تكون لا واعية تماماً فان الطبيعة التي لا يمكن ان تنسى هي ماثلة دائماً . إنها هناك ، بغايتها الحيوانية والرفيعة في آن واحد . ومهما تكن براءة النفوس ، فأننا نشعر ، في اكثر ضروب الاتصال احتشاماً ، بذلك الفارق الغريب الجدير بالعبادة الذي يميز المحبين عن الصديقين .

لقد هام كل منهما بالآخر .

ان السرمدي والمستقر ليستمران . فنحن نحب ، ونحن نبتسم ، ونحن نضحك ، ونحن نطيل شفتينا استياء ، ونحن نشابك اصابع أيدينا ، ونحن نتخاطب في غير كلفة ، ومع ذلك فان هذا لا يعوق الابدية . إن اثنين من المحبين ليختبئان مساء ، في الغسق ، في اللامنظور ، مع الطيور ، مع الورود ؛ وانهما ليفتن احدهما الآخر في الظل بقلبيهما اللذين يضعانهما في اعينهما ؛ وانهما ليغمغمان ، ويتهامسان ، وطوال هذه الفترة تملأ اللانهاية في ذبذبات لننجوم لا حسد لهما .

## ۲ د'وار السعادة الكاملة

كانا يعيشان على نحو غامض مدلة بالسعادة. إنها لم ينتبها إلى الكوليرا التي حصدت أرواح كثير من أهل باريس في ذلك الشهر. لقد تناجيا اكثر ما وجدا إلى التناجي سبيلا ، ولكن ذلك لم يذهب إلى ابعد جداً من اسميهها . كان ماريوس قد اخير كوزيت انه يتيم ، وان اسمه هو ماريوس بونميرسي ، وانه محام ، وانه يكسب رزقه من كتابة بعض ماريوس ونميرسي ، وان والده كولونيل ، وانه كان بطلا ، وانه هو الاشياء للناشرين ، وان والده كولونيل ، وانه قد قال شيئاً ما عسن كونه باروناً ، ولكن ذلك لم نحلف أيما أثر في نفس كوزيت . ماريوس باروناً ؟ إنها لم تعرف معنى تلك الكلمة .لقد كان ماريوس هو ماريوس . وكانت هي قد أسرت اليه ، بدورها ، انها نشئت في بدير بيكبوس الصغير ، وان أمها ميتة مثل أمه ، وان اسم ابيها مسيو فوشلوفان ، وانه كان عطوفاً جداً ، وانه يتصدق كثيراً على الفقراء ، ولكنه هو نفسه فقير ، وانه يحرم نفسه كل شيء في حين لا يحرمها هي شيئاً .

ومن عجب ان الماضي ، حتى الماضي المغالي في القرب ،كان قد امسى ـــفي غمرة

من تلك السيمفونيا التي عاش فيها ماريوس منذ رأى كوزيت \_ مختلطاً جداً في ذهنه ، قصياً جداً بالنسبة اليه ، فاذا بذلك الذي قالته له كوزيت يرضيه كل الرضا . إنه لم يفكر حتى في أن يحدثها حديث تلك المغامرة الليلية في بيت غوربو العتيق ، وحديث تيناردييه وزوجته ، وحديث الحرق ، ومسلك أبيها العجيب وفراره الغريب . كان ماريوس قد نسي هذا كله موقتاً . بل انه لم يكن ليعرف ، في الليل ، أي شيء فعله في النهار ، أو اين تناول طعام الصباح ، او من الذي تحدث اليه . كانت في اذنيسه أغان اصمته عن كل تفكير آخر ؛ كان لا يحيا إلا خلال الساعات التي يرى فيها كوزيت . وإلى هذا ، فلما كان هو في الساء فقد كان طبيعياً بيرى فيها كوزيت . وإلى هذا ، فلما كان هو في الساء فقد كان طبيعياً جداً ان ينسى الارض . كان كل منهما يحتمل ، في ضعف ، عـبء اللذات غير المادية الممتنع على التحديد . هكذا يعيش هولاء المصابون بداء السير في النوم الذين ندعوهم العشاق .

وا أسفاه! من ذا الذي لم يجرب هذه الاشياء ؟ لماذا تحين ســـاعة " نفارق فيها هذا اللازورد ، ولم تستمر الحياة بعد ذلك ؟

إن الحب ليحل على الفكر أو يكاد . الحب نسيان ملتهب لكسل شيء آخر . إلتمس المنطق ، اذن ، عند الهوى . فليس في القلب البشري سلسلة منطقية مطلقة ، كها انه ليس في الميكانيك السهاوي شكل هندسي كامل . فغند كوزيت وماريوس لم يكن ثمة شيء في الوجود غير ماريوس وكوزيت . كان الكون من حولها قد توارى عن النظر . لقد عاشا في لحظة ذهبية . لم يكن ثمة شيء من قبل ، ولم يكن ثمة شيء من بعد . ولسنا نحسب ان ماريوس تساءل هل لكوزيت أب . كان من بعد . ولسنا نحسب ان ماريوس تساءل هل لكوزيت أب . كان من الانشداه بحيث المحي كل شيء من ذهنه . واذن ، فعم تحدث هدان العاشقان ؟ لقد رأينا ذلك : عن الرياحين ، عن السنونو ، عن الشمس المحتضرة ، عن القمر الطالع ، عن كل الاشياء الهامة . لقد قالا كل شيء ، باستثناء كل شيء . و « كل » العشاق هي « لا شيء » . ولكن شيء ، باستثناء كل شيء . و « كل » العشاق هي « لا شيء » . ولكن

الاب ، والوقائع ، وذلك البيت الحقير ، وقطاع الطرق ، وتلسك المغامرة ، ما فائدة ذلك كله ؟ وهل كان واثقاً من ان ذلك الكابوس كان حقيقياً ؟ كانا اثنين ، وكان كل منهما شغفاً بالآخر ، ولم يكن ثمة شيء غير هذا . إن كل شيء آخر لم يكن . ومن المحتمل ان يكون هذا النسيان للجحيم الذي وراءنا جزءاً من وصولنا إلى الجنة . هل رأينا أبالسة ؟ وهل ثمة ابالسة ؟ هل ارتعدنا ؟ هل أصابنا أذى ؟ نحسن لا نعرف الآن عن ذلك شيئاً . إن سحابة وردية لتظلل ذلك كله .

كان هذان المخلوقان يعيشان ، اذن ، على هذا النحو ، محلقين عالياً ، عيط بها كل ما في الطبيعة من اشياء غير محتملة الوقوع . لم يكونا لا في نظير السمت ولا في سمت الرأس ؛ كانا بين الانسان والملاك ؟ فوق الارض ، تحت الاثير ، في السحب ؛ خلواً من اللحم والعظم أو يكادان ، تلفها الروح والنشوة الروحية من الرأس إلى القدم ؛ متساميين اكثر مما ينبغي بحيث ما كانا بمشيان على الارض ، مثقلين بالانسانية اكثر مما ينبغي بحيث ما كانا بحقيان في الساء ، معلقين مثل الذرات السيبي تنتظر الرسوب ؛ خارج نطاق القدر في الظاهر ؛ متجاهلين ذلك السبيل للطروق : امس ، اليوم ، الغد ؛ مشدوهين ، جذلين ، طافيين ، خفيفين احباناً بحيث بحلقان في اللانهاية ، مستعدين أو يكادان للطيران .

كانا ينامان يقظين في هذا المهد الهزاز . يا لروعة السبات المستغرق الذي يلم بجفنتي الواقع المثقل بالمثل الاعلى !

وفي بعض الاحيان كان ماريوس يغمض عينيه أمام كوزيت برغم جمالها كله . إن اغماض العينين هو السبيل الافضل للتطلع إلى الروح . ولم يتساءل ماريوس وكوزيت إلى اين سيقودهما ذلك . كان احدهما ينظر إلى الآخر نظرته إلى تشخص بلغ محجته . وأنها لدعوى غريبة من الناس أن يطلبوا إلى الحب ان يقودهم إلى مكان ما .

## بداية الظلمة

ولم يَرْتب جان فالجان في شيء .

فقد كانت كوزيت ــ وهي اقل استغراقاً في التفكر الحـــالم مــن ماريوس – سميجة النفس ، وكان ذلك كافياً لايقاع السعادة في قلب جان فالجان . إن افكار كوزيت ، ومشاغلها اللدنة ، وصورة ماريوس التي ملأت نفسها لم تسلبها شيئاً من صفاء جبينها الباسم ، الطاهر ، الجميل ، ذلك الصفاء الذي لا يضارع . كانت في تلك الدن التي تحمل فيها العذراء حبها كما محمل الملاك زنبقته . وإلى هذا فحمن يكون العاشقـــان على وفاق يسبر كل شيء سراً حسناً . وانما شخص ثالث قد يعكر صفو حبهها يكون في الامكان ابقاؤه في عسى كامل باحتياطات قليلة جداً هي هي بالنسبة إلى العشاق جميعاً . ومن هنا لم تصدر عن كوزيت ابما معارضة لجان فالجان . هل يريد ان يخرج في نزمة ؟ اجل ، يا ابني العزيز . هل يريـــد أن يبقى في البيت ؟ حسن جداً . هل يريد أن يقضي العشية إلى جانب كوزيت ؟ اذن فهي في غاية السعادة . واذ كان يأوي إلى فراشه في الساعة العاشرة دائماً ، فقد كان ماريوس لا بجيء إلى الحديقة، في تلك الأحوال ، إلا بعد تلك الساعة ، عندما كان يسمع كوزيت ، من الشارع ، تفتح الباب الزجاجي المؤدي إلى السلم . ولسنا في حاجة إلى القول ان ماريوس ما كان ليُرئ في النهار ابدأً . بل إن جان فالجان لم يعد بحسب ان ماريوس موجود . وذات صباح ، فقط ، اتفسق ان قال لكوزيت : « ولكن ، إن على ظهرك شيئاً أبيض ! » كان ماريوس وقد استخفه الطرب في الليلة البارحة ، قد زحم كوزيت عند الجدار . وتوسين العجوز ، التي كانت تأوي إلى فراشها باكراً ، لم تكن تفكر

بشيء غير الذهاب للنوم ، حالما 'ينجرَز عملها ، فكانت جاهلة كل شيء ، مثل جان فالجان .

ولم يطأ ماريوس ارض المنزل البتة .كان إذا ما التقى بكوزيت احتجبا في حفرة قرب السلم ، لكي لا يراهما أو يسمعها من الشارع أحد ، وقعدا هناك مكتفيين من الحديث في كثير من الاحيان بأن يضغط احدها على يد الآخر عشرين مرة في الدقيقة ، فيها هو ينظر إلى اغصان الاشجار . ولو ان صاعقة سقطت ، في تلك اللحظات ، على مدى ثلاثين خطوة منهها ، اذن لما أحسا بها لاستغراق أحلام أحسدهما وانغهارهما فسي أحلام الآخر .

طهارات رائقة . سأعات بيضاء كلها ، متشابهة كلها أو تكاد . ان مثل هذا الحب اشبه شيء بمجهوعة من اوراق الزنبق وريش الحمام . كانت الحديقة كلها تفصل ما بينها وبين الشارع . وكلما دخسل ماريوس أو خرج أعاد قضيب الباب الحديدي إلى موضعه في عناية بالغة بحيث لا يلحظ أحد خللا ما .

وكان يغادر المكان ، عادة ، حوالى منتصف الليل ، عائداً إلى غرفة كورفىراك . وقال كورفىراك لباهوريل :

— « هل تصدق هذاً ؟ ماريوس يرجع إنى الغرفة في هذه الآيام في الساعة الواحدة صباحاً . »

وأجاب باهوريل :

– « وماذا تتوقع ؟ ان لكسل في عهداً ينصرف فيه إلى ملذاته . »
 وبين الفينة والقينة كان كورفيراك يطوي ذراعيه ، ويصطنع سياء من الجد ، ويقول لماريوس :

- « أنت مشتت الذهن شارد اللب ، الها الفتى ! »

كان كورفيراك رجلا عملياً ، ولم يكسن ليرتضي انعكاس هــذه الجنة غير المنظورة على وجه ماريوس . وكان قليل الرغبة في تلــــك

العواطف المكبوحة . كان يضيق صدره بهـا . وكان يوجه إلى ماريوس بين الحين والحين بعض النذر التي تعيده إلى الواقع .

وذات صباح وجه إلى ماريوس هذا التعنيف :

- « يا صديقي العزيز ، انت توقع في نفسي ، هذه اللحظة ، انك مقيم في القمر ، مملكة الاحلام ، اقليم الاوهام ، الذي عاصمته « فقاقيـــع الصابون » . تعال ، كن ولداً طيباً ، وقل لي ما اسمها ؟ »

ولكن شيئاً لم يستطع أن يحمل ماريوس على « الاعتراف » . كان في إمكان المرء ان ينتزع اظافره بأسرع مما ينتزع منه واحداً من ذينك المقطعين المقدسين اللذين يشكلان ذلك الأسم الممتنع على الوصف : كوزيت . ان الحب الصادق نيتر كالفجر ، صامت كالقبر . كان كل ما طرأ على ماريوس من تغير ، في نظر كورفيراك ، أن صمتاً مشعاً مشعاً عليه .

أن صما ، وان نخاطب احدهما الآخر بضمير الجمع ليعودا بعد فيتخاطبا بضمير المفرد ؛

أن يتحدثاً في اسهاب ، غير تاركين شاردة ولا واردة ، عن أناس لم يكن لها اهتهام بهم البتة ، وهذا دليل آخر على ان القصيدة الغنائية ، في هذه الاوبرا الفاتنة ، تكاد تكون لا شيء ؛

وبالنسبة إلى ماريوس ، أن يسمع كوزيت تتحدث عن الملابس؟ وبالنسبة إلى كوزيت ، ان تسمع ماريوس يتحدث في السياسة ؟ أن يسمعا ، والركبة تمس الركبة ، العربات تجري في « شارع بابل » ؟ أن يحدقا في الفضاء إلى نجم واحد ، والى دودة واحدة تتوهج بين

ان بلتزما الصمت معاً ، وتلك بهجة أعظم من بهجة الكلام ؟

المخ . المخ .

و في غضون ذلك كانت تعقيدات مختلفة تقترب.

فذات مساء ، كان ماريوس يتخذسبيله في جادة الانفاليد إلى لقاء الحبيبة . وكان من دأبه ان يسير مطأطىء الرأس ، وفيها هو ينعطف عند زاويــة شارع بلوميه سمع رجلا يقول على مقربة دانية منه :

> ــ « مساء الخبر ، يا مسيو ماريوس . » ورفع رأسه ، فتبين ايبونين .

وخلّف ذلك اثراً فريداً في نفسه . إنه لم يفكر مرة بهذه الفتاة منذ اليوم الذي قادته فيه إلى شارع بلوميه بم إنه لم يرها كرة ثانية قسط ، وكانت قد المحت من ذهنه بالكلية . كان لا يحمل لها إلا عاطفة اعتراف بالجميل ، فقد كان مديناً لها بسعادته الحاضرة ، ومع ذلك فقد ازعجه لقاوها .

من الخطأ الافتراض ان العاطفة ، حين تكون سعيدة وطاهرة ، تقود المرء إلى حال من الكيال ؛ إنها تقوده بكل بساطة ، كيا قلنا من قبل ، إلى حال من النسيان . وفي هذا الوضع ينسي المرء ان يكون طالحاً ، ولكنه ينسي أيضاً ان يكون صالحاً . ان الاعتراف بالجميل ، والواجب ، والذكريات الأساسية والمزعجة لتتلاشى . ولو قد التقى ماريوس بأيبونين في ايما وقت آخر إذن لكان شعوره نحوها مختلفاً بالمرة . إنه وقد استغرق في التفكير بكوزيت لم ينتبه انتباها واضحاً حتى بالمرة . إنه وقد استغرق في التفكير بكوزيت لم ينتبه انتباها واضحاً حتى الله ان اسم ايبونين هده كان ايبونين تيناردييه ، وأنها كانت تحمل اسماً مكتوباً في وصية أبيه ، اسماً كان خليقاً به ، قبل بضعة اشهر ، ان يتفاني في الاخلاص له بحرارة وحياسة . إننا نصور ماريوس كها قد كان تماماً . لقد زال ابوه نفسه ، بعض الشيء ، من وجدانسه تحت سناء حه .

واجاب في شيء من الارتباك :

- ــ « ماذا ؟ هذا أنت ، يا ايبونين ؟ »
- - a. Y » —

ولم يكن لينقم عليها شيئاً ، من غير ريب . لا ، كانت النقمة عليها أبعد شيء عن فواده . كل ما هنالك انه استشعر أن ليس في مكنته ان يتحدث إلى ايبونين – بعد ان همس في اذن كوزيت –غير حديث بارد. واذ التزم الصمت ، صاحت :

\_ « قل لي الآن ... »

ثم سكتت . لقد بدا وكأن الكلمات خانت هذه المخلوقة التي كانت في وقت ما ، وقحة غير مبالية إلى ابعد الحدود . وحاولت ان تبتسم ، فلم تستطع . واردفت :

\_ « حسناً ؟ ... »

وفجأة قالت :

ــ « مساء الخير ، يا مسيو ماريوس . » ومضت لسبيلهــا .

# ع العربة تجري في الانكليزية وتعوي في لغة السوقة

وفي اليوم التالي ـ وكان اليوم الثالث من حزيران ، الثالث مـــن حزيران عام ١٨٣٢ وهو تاريخ ينبغي أن ننص عليه بسبب من الحوادث الخطيرة التي كانت تتدلى فوق افق باريس كالسحب المشحونة بالرعد – كان ماريوس يتخذ بعد هبوط الليل تلك الطريق نفسها التي اتخذها البارحة ، وقد اعتلجت في فواده الأفكار الجذلى نفسها ، عندما لاحظ ، بــــن اشجار الجادة ، ان ايبونين تقترب منه . وكان في تكرر ذلك مرتسين متواليتين شيئاً فوق ما محتمله . فاستدار مسرعاً ، وغادر الجادة ، مغيراً طريقه ، قاصداً إلى شارع بلوميه من خلال شارع « لو مسيو » .

فيا كان من ايبونين إلا أن لحقت به إلى شارع بلوميه ، وهو شيء لم تقم به قط من قبل . كانت تكتفي حتى ذلك الحين بأن تسراه يتخذ طريقه في الجادة من غير أن تسعى حتى إلى الاجتماع به . وفي الليلة البارحة ، فحسب ، كانت قد حاولت ان تتحدث اليه .

لقد تبعته ايبونين إذن ، من غير ان يشعر هو بذلك . ورأته يدفيع قضيب الباب الحديدي جانباً ، وينسل إلى الحديقة .

وقالت :

ـ « ولكن ... إنـه يدخل المنزل . »

واقتربت من الباب الحديدي ، ومست القضبان واحداً بعد آخر ، وفي سهولة اكتشفت ذلك القضيب الذي سبق لماريوس ان أزاحه .

وغمغمت هامسة ، وفي نبرة فاجعة :

- « لن يتم شيء من ذلك ، يا ليزيت ! »

وجلست على أساس الباب الحديدي ، قريباً جداً من ذلك القضيب ، وكأنما كانت تحرسه . كان ذلك عند تلك النقطة التي التقى فيها الباب الحديدي بالجدار المجاور مباشرة . كانت ثمة زاوية مظلمة استطاعت ايبونين أن تختبىء فيها اختباء تاماً .

وظلت على هـذه الحال اكثر من ساعة ، من غير ان تتحرك ، أو تتنفس ، فريسة ً لافكارها الخاصة .

وحوالى الساعة العاشرة مساء ، التزم سياجَ الحديقة واحدٌ من عابري

السبيل الاثنين أو عابري السبيل الثلاثة في شارع بلوميه – وهو بورجوازي عجوز متأخر عن موعده فهو يسرع الخطى في ذلك المكان المهجور الرديء السمعة. حتى إذا انتهى إلى تلك الزاوية التي شكّلها الباب الحديدي مع الجدار ، سمع صوتاً مهدداً نكداً يقول :

\_ و انا لن اعجب بعد اليوم إذا ما جاء كل ليلة ! ،

وأجال عابر السبيل بصره في ما حوله ، فلم ير أحداً ، ولم يُبرومُ على النظر إلى تلك الزاوية المظلمة ، فقد كان مروعاً جداً . وضاعسف سرعة خطوه .

وكان من حق هذا الشخص ان يسرع ، إذ دخل شارع بلوميه ، بعد لحظات قلائل ، سنة رجال كانوا يسيرون على انفراد ، وقد فصلت ما بن احدهم والآخر مسافة ما ، في محاذاة الجدار ، على نحو قد يوهم المرء بأنهم حرس نشوان بعض الشيء.

حتى إذا انتهسى أولهم إلى باب الخديقة الحديدي وقف وانتظر سائر الجهاعة .

وما هي إلا ثانية حتى كان الستة كلهم قد اجتمعوا .

وشرع هوالاء الرجال يتحدثون في صُوتُ خفيض .

وقال واحد منهم :

\_ د إنه هنا . ي

وتساءل آخر : ,

ــ و هل يوجد عربـة \* في الحـــديقة ؟ ،

ـــ و لست أدري . وعلى كل حــال فقد جئت برصاصة ســوف تجعــله يأكل تـ و

ــ ه هل عندك معجون مثبت لكسر النافذة ؟ \* \*\*

م المربة في لغة السوقة : تعني الكلب .

خد ذلك أن هذا المعجون المثبت ( اللاقونة ) يمسك الزجاج ، أثناء كسر
 للنافذة ، ويمنع الضجة .

-- « نعـم . »

واضاف خامس كان ذا صوت أشبه بصوت المتكلم من بطنه :

- د الباب الحديدي عتيق . ه

فقال الثاني الذي سبق له ان تكلم:

وشرع السادس ، الذي لم يكن قد فتح فمه بعد ، يفحص الباب الحديدي كما فعلت ايبونين قبل ساعة ، ممسكاً بكل قضيب من قضبانه على التعاقب ، هازاً إياه في عناية . وعلى هذا النحو انتهى إلى القضيب الذي كان ماريوس قد اقتلعه . ولم يكد يمسك بهذا القضيب حى سقطت على ذراعه يد انبثقت فجأة من الظلام ، واستشعر انه يدفع من وسط صدره دفعاً عنيفاً إلى الوراء . وقال له صوت أسح من غير ان يصيح :

– « هناك عربة » (كلب)

وفي الوقت نفسه رأى فتاة شاحبة الوجه واقفـة أمامه .

واستشعر الرجل ذلك الارتجاج الذي تبعثه الاشياء غير المتوقعة دائماً . وتنمر على نحو مروع . فليس ادعى إلى الرعب من روية الوحوش الضارية مغتاظة ؟ إن منظرها وهي مرعوبة يوقع الرعب في النفس . وارتــد إلى الوراء ، وغمغم :

- \_ « من هـــذه المخلوقــة ؟ »
  - \_ ابنتك . » \_

وفي الحق ان ايبونين هي التي كانت تنحدث مع تيناردييه .

ولدن ظهور ايبونين اقترب الخمسة الآخرون ، يعني كلاكسو، وغولوميه ، وبابيه ، ومونبارناس ، وبروجون ، من غير ضجة ، ومن غير عجلة بالغة ، ومن غير ان يقولوا كلمة واحدة . لقد اقتربوا بذلك البطء المشؤوم المميز لرجال الليل هؤلاء .

وفي أيديهم كان في ميسور المرء ان يتبين بعض الادوات الرهيبسة الغريبة . وكان غولوميه بحمل واحداً من تلك الكلاليب الملوية التي يدعوها المطوفون بالليسل Fanchons .

وهتف تيناردييه على قدر ما يستطيع امرو ان يهتف في همس : - « آي ، هاي ، ماذا تفعلين هناك ؛ اي شيء تريدينه منا ؛ هل أنت مجنونة ؛ لماذا تجيئين إلى هنا وتعترضين عملنا ؛ »

وشرعت ايبونين تضحك ، ووثبت إلى عنقه .

- « انا هنا ، يا ابي الحبيب ، لأني هنا . هل ثمة قانون يحوم المجلوس على الحجسارة في هسده الايام ؟ إنك انت الذي ما كان ينبغي ان تكون هنا . ما الذي جاء بك إلى هنا ما دامت المسألة « بسكويتة » ؟ لقد قلت ذلك لمانيون . ليس هنا شيء رُيعمل . ولكن عانقني الآن ، يا أبي الطيب العزيز! ما اطول المدة التي رُحرمت فيهسا النظر اليك! لقد خرجت اذن ؟ »

وحاول تيناردييه ان يتحرر من ذراعي ايبونين ، وغمغم : — « حسن جداً . لقد عانقتني . أجل ، لفد خرجت . أنا لم أعد داخل الجدران . والآن ، اذهبسي . »

ولكن ايبونين لم تدع أباها يفلت من بين ذراعيها ، وضاعفــــت ملاطفاتهـا له :

- « يا والدي الحبيب ، كيف فعلت ذلك ؟ لا ريب في انسك تسلحت بكثير من الذكاء حتى خرجت من هناك ! اخبرني عن ذلك ! وأمي ؟ أين امي ؟ أعطني بعض الأخبار عن أمي . » وأجاب تيناردييه :

- « إنها في خبر . لست أدري . دعيني . اقول لك اذهبي. » وقالت ايبونين في غنج ولد مدلل :

لا اريد ان اذهب في هذه اللحظة . انت تطردني بعد ان

انقضى علي ّاربعة اشهر لم أرك فيها . وقبل ان اجد متسعاً من الوقـت لمعانقتك . »

وأمسكت أباها كرة اخرى من عنقــه .

وقال بابيه :

\_ « آه ، کفی ، هذا حمق ! »

وقال غولوميه :

ــ « فلنسرع ! إن رجال الشرطة قــد يمرون . » وانشد ذو الصوت البطني هـــذين البيتين :

ليس هذا اول يوم في السنة الجديدة حتى نعانق بمابما وممامما عناقاً حماراً

والتفتت ايبونين إلى قطاع الطرق الخمسة :

۔ « ولكن ، هذا مسيو بروجون . نهارك سعيد ، يا مسيو بابيه . صباح الخبر ، يا مسيو كلاكسو . ألا تذكرني ، يا مسيو غولوميه ؟ كيف حالك ، يا مونبارناس ؟»

فقال تيناردييه:

فقال مونبارناس :

« هذه ساعة الثعالب ، لا ساعة الدجاج ! »
 وأضاف بابيه :

– « انت ترین أننا نعتزم ان نشتغل هنا ... »
 وأمسكت إیبونین بید مونبارناس :

وقسال :

ــ « انتبهــي . قـــد تجرحين نفسك . إن معي سكيناً مفتوحة . »

فأجابت ايبونىن في رقــة بالغة :

انا ابنة المعتري مونبارناس . ينبغي ان تكون لنا ثقة بالناس . انا ابنة أبي ، ربحا . مسيو بابيه ، مسيو غولوميه ، إني انا التي محلفت باجراء البحث حول هذه المسألة . »

و مما يلفت النظر ان ايبونين لم تتكلم لغة السوقة . فمنذ ان عرفت ماريوس ، أمست تلك اللغة الرهيبة متعذرة عليها .

وضغطت بيدها الصغيرة ـ العَظُميّة الضعيفة مثل يد جيفة ـ عـلى اصابع غولوميه الخشنة الضخمة ، وأضافت :

- « انت تعرف جيداً اني لست مجنونة . ان الناس يحسبوننسي كذلك في الاغلب . ولقد اديت اليك خدمة في بعض الاحيان . حسن، لقد جمعت كافة المعلومات عن هذه المسألة ، وانت قد تعرض نفسك للخطر ، على غير طائل . أفهست ؟ أقسم لك انه ليس نمة ما تستطيعون أن تعملوه في هذا البيت . »

فقال غولوميه :

- ــ « هناك نسوة متوحــدات . »
- « لا . إن ساكنيه قد انتقلوا . »

فقال بابيه:

-- « ولكن الشموع لم تنتقل على كل حال . ،

ولفت نظر ايبونين ، من خلال رووس الاشجار ، إلى ضوء كان يتحرك في علية البيت الصغير . كانت هي توسين ، استيقظت من رقادها لكى تنشر ثيابه فتجف .

وبذلت ايبونين جهداً أخيراً .

وقالت :

- « حسناً ، إنهم قوم فقراء جداً . وإنه لكوخ ليس فيه فلس
 واحد . »

وصاح تيناردييه :

- ٣ اذهبي إلى الجحيم . وحين نقلب البيت رأساً على عقب ، وحين نجعل النبو في الاعلى ، ونجعل العلية في الاسفل ، نخبرك ما الذي وجدناه في الداخل ، وما إذا كانت فرنكات ، ام فلوساً ، ام ارباع فلوس . ودفعها لسكي يمسر .

وقالت :

ـ « يا صديقي العزيز مسيو مونبارناس . اتوسل اليك ، انت الولـــد الطيب ، ان لا تدخل إلى هناك . »

فأجاب مونبارناس:

ــ « احذري . سوف تجرحين نفسك . » واضاف تيناردييه في لهجـة حاسمة :

- و اغربي ، ايتها البنت ، ودعي الرجال يقومون بعملهم ! ، وخلّت يسد مونبارناس ، التي كانت قد امسكت بهسا مسرة ثانية ، وقالت :

\_ « سوف تدخل إلى المنزل اذن ؟ . فقال ذو الصوت البطني ، في ضحكة ساخرة :

«! بعض الشيء! » \_\_

ثم اسندت ظهرها إلى الباب الحديدي ، وواجهت قطاع الطرق الستة المدججين بالسلاح ، والذين خلع عليهم الليل وجوها كوجوه الابالسة ، وقالت في صوت خفيض وثابت :

\_ و حسن . انا لا أريد ذلك . ،

ووقفوا مشدوهين . أما ذو الصوت البطني فأكمل ضحكتـــه الساخرة . واردفت :

ــ « ايها الأصدقاء . أصغوا الي ! ليس هذا هو المقصود . الآن مأتكلم . قبل كل شيء إذا دخلتم الحــديقة ، إذا لمستم هـــــذا الباب

الحديدي ، فسوف اصرخ ؛ سوف أدق على الابواب ؛ سوف اوقظ كل انسان من نومه ؛ سوف ادعو السلطة إلى اعتقالكم جميعاً ، انتم الستة ؛ سوف انادي الشرطة . »

وفي صوت خفيض قال تيناردييه لبروجون ولصاحب الصوت البطني : - « إنهسا لن تتورع عن ذلك . »

وهزت رأسها ، وأضافت :

ـ « وسأبدأ بأبي ! »

واقترب تيناردىيە .

وقالت :

- « لا تقترب إلى هذا الحد ، ايها الرجل الطيب ! » ونكص على عقبيه ، مغمغماً من بن أسنانه

س « ولكن ، ماذا دهاها ؟ »

ثم اضاف:

« كلية!» —

وانشأت تضحك في طريقة فظيعة :

- « كما تريد ، انك لن تدخل ، انا لست ابنة كلب ، لانني ابنة ذئب . أنتم ستة . وما يهمني ذلك ؟ انتم رجال . حسناً ، إني امرأة . أنا لست خائفة منكم ،ولو قليلا . اقول لكم انكم لن تدخلوا إلى هذا المنزل ، لأن ذلك لا يروق لي . وإذا تقدمتم ، فسوف أنبيح . لقد قلت لكم ، انا اله العربة » \* . انا لا ابالي بكم . امضوا في سبيلكم ، فانكم تزعجونني ! اذهبوا حيث شئتم ، ولكن لا تأتوا إلى هنا . انا امنع ذلك . إن معكم سكاكين ، أما انا فعندي قدمــان ويدان . لا فرق . والآن تقدموا ! »

وخطت خطوة نحو قطاع الطرق . كانت فظيعة . وبدأت تضحك .

الكلب

- « يا للشيطان ! أنا لست خائفة . هذا الصيف ، سوف أتضور من الجوع . وهذا الشتاء ، سوف ارتعد من البرد . هل هم مجانين ، هؤلاء الرجال المغفلون ، حتى يعتقدوا أن في المكانهم أن نحيفوا فتاة ! ومن اي شيء ! خائفة ؟ آه ، يا سلام ، حقاً ! لأن عندكم خليلات شريرات نختئن تحت الفراش عندما ترفعون أصواتكم . ولكن هذا لن يفيدكم هناً . أنا لست خائفة من شيء ! »

وأبقت عينها مسمرة على تيناردييه ، وقالت :

ــ « وحتى منك انت ! <sub>»</sub>

ثم تابعت ، مجيلة حدقتيها الشبر حيثين الداميتين في قطاع الطرق:

- «وماذا يضيرني سواء انتشلوني غـداً عن حصباء شارع بلوميه وقد ضربني أبني سراوته حتى الموت ، او عُرُوا عليّ بعد عام في خنـادق سان كلو ، أو في «جزيرة البجع » ، وسط الخيارات العتيقة الفاسدة والكلاب الميتة ؟ »

واضطرت إلى الصمت ، فقد استبدرها سعال جاف ، وخرج نفسها كالحشرجة من صدرها الضيق الضعيف .

واردفت قائسلة :

ـ « صيحة واحدة اطلقها وعندئذ بجيئون في الحال ! انتم ستة ، اما أنا فالناس جميعاً . »

وتحرك تيناردييه في اتجاهها .

وصاحتِ :

- « حذار أن تقترب ! »

ووقف تيناردييه ، وقبال لهما في رقسة :

اي حب لأبيك ؟

فقالت ايبونى :

ـ د انت تضجرني . ،

ـ د ومع ذلك ، فأن علينا ان نعيش ، إن علينا أن نأكل ... ،

ـــ و موتوا . پ

قالت ذلك ، وجلست على اساس الباب الحديدي ، متغنية بصوت خفيــض :

« إن ذراعــي بضــة جـــداً ،

وأن ساقي حسنة التكوين ،

ومع ذلك فوقتي ضائع مهدور . »

كان مرفقها على ركبتها ، وذقنها في يدها ، وكانت تذبذب قدمها في سيا من اللامبالاة . كان ثونها مليئاً بالثقوب ، وكان يكشف عن ترقوتيها المهزولتين . واضاء المصباح المجاور صورتها الجانبية ووضعها العام . كانت اشد ما يكون المرء عزماً وادعى إلى الدهشة .

أما السفاحون الستة ، وقسد أذلهم وأبأسهم ان تصدهم عن سبيلهـــم فتاة صغيرة ، فقد مضوا تحت ظل المصباح الواقي ، وتشاوروا في الأمر وهم يهزون اكتافهم هزة ذليلة وضارية .

وراقبتهم ، خلال ذلك ، في سيهاء هادئة ولكنها رهيبة .

وقال بابيه :

- لا هناك شيء ما . هناك سبب . أهي واقعـة في غرام العربة ؟ ومع ذلك فمن المؤسف ان نخسر ها . أمرأتان ، وعجوز يعشن في فناء خلفي . إن هناك ستائر لا بأس بها على النوافذ . ولا شك في أن الرجل العجوز يهودي . احسب ان الصفقة رايحة . »

فهتف مونبارناس:

الكلب

ـــ « حسن ، ادخلوا أنتم . قوموا بالمهمة . سوف أبقى أنا هنا مع الفتاة ، وإذا ما تحركت ... »

وجعل المدية المفتوحة التي كانت في يده تتوهج تحت ضوء المصباح . ولم ينطق تيناردييه بكلمة ، وبدا مستعداً لكل شيء .

أما بروجون ، الذي كان شبه هتاف من هتافات الآلهة ، والذي كان كما نعلم قد رتب المسألة ، فلم يكن قد نبس بحرف . كان يبدو مستغرقاً في التفكير . وكان معروفاً بعدم التراجع في وجه شيء ما ، وكانت المجهاعة كلها تعلم انه نهب ذات يوم ، لمجرد الاعتزاز ، مركزاً من مراكز البوليس . وإلى هذا ، فقد كان ينظم الشعر والاناشيد ، وذلك ما أمده بسلطان عظيم .

وسأله بابيه :

ـ « انت لا تقول شيئاً ، يا بروجون ؟ »

واعتصم بروجون بالصمت لحظة اخرى ، ثم هز رأسه على انحـــاء متعددة مختلفة ، واخيراً قرر ان يتـكلم.

- « اسمع : لقد لقيت هذا الصباح عصفورين من عصافير الدوري يتقاتلان . وهذا المساء اصطدمت بامرأة مخاصمة . وهذا كلـه يؤذن بالشر . فلنمض لسبيلنا . »

ومضوا لسبيلهم .

وفيها هم بمضون ، غمغم مونبارناس :

لا بأس . لو انهم وافقوا ، لجعلتها تحس ثقل يدي . »
 رأجابه بابيه :

ــ ه أما انا فما كنت لأفعل ذلك . أنا لا اضرب سيدة . » وعند زاوية الشارع ، وقفوا وتبادلوا هـــذا الحوار الملغـــز فــي صوت مخنوق :

سد « این سننام هـذه اللیلة ؟ »

- « تحت باریس . »
- « هل مفتاح الباب الحديدي معك ، يا تيناردييه ؟ »
  - « اجـل . »

ورأتهم ايبونين – الستي لم ترفع عينيها عنهم – يرجعون من حيث جاءوا . ونهضت وشرعت تزحف في محاذاة الجدران والبيوت من خلفهم . لقد لحقت بهم حتى الجادة . وهناك افترقوا ، ورأت هؤلاء الرجال يغرقون في الظلمة التي بدوا وكأنهم قد ذابوا فيها .

# 

إن ما قد حدث خلال تلك اللحظة في ذلك الشارع ما كان له ان يدهش غابة . إن الاشجار ، والأدغال ، ومنابت الخلنج ، والاغصان المتداخلة في شراسة ، والاعشاب الطويلة لتنسم بوجود قاتم . وان هذه الجمهرة الوحشية لتشهد هناك روئى مفاجئة من اللامنظور . هناك ، ومن خلال الظلمة ، يتبين ما تحت الانسان ما فوق الانسان ، وهناك في الظلام تلتقي الاشياء التي نجهلها نحن الأحياء . والطبيعة الثائكة الشقراء لتذهل عند بعض المنافذ حيث يبدو انها تلمس الخارق وغير الطبيعي . إن قوى الظلام يعرف بعضها بعضاً ، وإن لها في ما بينها موازنات غريبة . إن الاسنان والبرائن لتخشى اللاملموس . والوحشية الظامئة إلى الدم ، والشهوات الجائعة المتلمسة للفريسة ، والغرائز المسلحة بالاظفار والانياب والتي لا أصل لها ولا غاية غير البطن ، ترى وتستروح ،

في قلق ، تلك الاسارير الشباحية الثبتة المجنان تطوّف تحت كفن ، قائم في ثوبه الداكن المرتعد ، البادي لهم وكأنه عيا حياة ميتة رهيبة . وهذه الفظائع ، التي لا تعدو ان تكون مادة ، تخشى اشد المخشية ان تكون لهما ايما علاقمة بالظلمة اللامحدودة المكثفة في كائن مجهول . . إن صورة سوداء صادة عن السبيل لتوقف الوحش الضاري فجأة . فذلك الذي يخرج من المحمد و يحبط تدبيره . إن المضاري ليخاف المشورة من الغيلان .

# ٣ ماريوس يصبح واقعياً الى درجة تجعله يقدم عنوانه الى كوزيت

فيها كانت تلك الكلبة ذات الصورة البشرية تقوم بعبء الحراسة أمام الباب الحديدي ، وفيها كان قطاع الطرق الستة يولون الأدبار أمام فتساة من الفتيات ، كان ماريوس مسع كوزيت .

لم تكن الساء في ايما وقت مضى أحفل بالنجوم ولا اكثر فتنة ، ولم تكن الاشجار اكثر ارتعاشاً ، وعبق الاعشاب اشد نفاذاً ؛ لم تأو الطيور للنوم بين اوراق الشجر ، في ايما وقت مضى ، بصوت ارق وانعم ؛ ولم تستجب جميع انسجامات الصفاء الكوني في ايما وقت مضى بأحسن مما استجابت لموسيقى الحب الباطنية ؛ ولم يكن ماريوس في ايما وقت مضى أبعد هياماً ، واكثر سعادة ، واعمق نشوة روحية . ولكنه كان قد الفي كوزيت محزونة . كانت كوزيت تبكي . وكانت عيناها حمراوين . ألفي كوزيت عزونة . كانت كوزيت تبكي . وكانت عيناها حمراوين .

وكانت أول كلمة فاه بها ماريوس:

۔ ما بك ؟ ،

« انظر . »

لقد انبأني ابني هذا الصباح ان اكون على استعداد ، وان لديه اشغالا ، واننا قد نضطر إلى الرحيل . »

وارتجف ماريوس من قمة رأسه إلى اخمص قدميه .

فحين نكون في خاتمــة الحياة يؤدي الموت معنى الفراق . وحيننكون في مستهل الحياة يؤدي الفراق معنى الموت .

منذ ستة اسابيسع وماريوس عتلك كوزيت شيئاً بعد شيء ، وعلى مهل ، ودرجة اثر درجة . امتلكها امتلاكاً مثالياً كاملا ، ولكنه عميق. وكها ذكرنا من قبل ، فاننا في الحب الأول نستولي على النفس قبل الجسد بكثير ، اما في ما بعد فاننا نستولي على الجسد قبل ان نستوني على النفس بكثير . وفي بعض الاحيان لا يتم الاستيلاء على النفس البتة . ويضيف الفوبلاويون \* والبرودوميون \* قائل بن الأنه لا توجد نفس على الاطلاق . ولكن السخرية هي ، لحسن الحظ ، تجديف . اذن فقد امتلك ماريوس كوزيت كها تمتلك العقول . ولكنه احاطه بروحه كلها وتشبث بها ، في غيرة ، بيقين لا سبيل إلى تصديقه . لقسد امتلك ابتسامتها ، وانفاسها ، ورياها ، واشعاع عينيها الزرقاوين العميق ونعومة بشرتها حين مس يدها ، والعلامة الفاتنة التي كانت على جيدها ، وافكارها كلها . كانا قد تعاهدا على ان لا يأويا للرقاد ابداً من غير ان

أو غراميات فارس فوبلا ) وهي رواية شهيرة من تأليف لوفيه الله وهي رواية شهيرة من تأليف لوفيه دو كوفراي . وهي تصويراً القرن الثامن عثر السيئة تصويراً خففاً .

<sup>\*</sup> نسبة الى برودوم Prudhomme وهو شخصية نموذجية تمثل العجز المحبور ، والابتذال الأستاذي ، كما اظهرها هنري مونييه Monnier في كتابه مذكرات جوزيف يرودوم ١٨٥٧ .

كلم احدهما بالآخر ، ولقد أوفيا بعهدمها . لقد امتلك احلام كوزيت كلها . لقد تأمل في غبر ملل ، ــ وفي بعض الاحيــان كــان يمس بأنفاسه ــ تلك الشعرات القصار التي على مؤخر عنقها ، وقال في ذات نفسه أنه ليس بنن هذه الشعرات القصار وأحدة لاتملكها هو ، ماريوس؟ كان يرنو مدلهـــ إلى ما تلبسه ، إلى عقدة وشاحها ، إلى قفازمها ، إلى الزينة التي ازدان لها طرفا كميها ، إلى حذائها العالي ذي الرباط ، وكأنها اشياء مقدسة هو المهيمن عليها . لقد ظن انه السيد على هذه الامشساط الصدفية الجميلة التي انبثت في شعرها ، بل لقد قال في ذات نفسسه وهى تمتمات خفية مشوشة للذة أشرقت شمسها – انه لم يكن ثمة خيط في ثومها ، أو عقدة في جورمها ، أو طية في مشدها ليست له . كان إذا جلس إلى جانب كوزيت يستشعر انه جالس إلى جانب ثروته ، إلى وكأن نفسيهما قد امتزجتا امتزاجاً بعيداً محيث لو رغبا في فصلهما اذن لتعذر على المرء ان تميز احداهما عن الاخرى . ــ « هذه لي . ، ــ « لا ، هذه لي .» \_ « اوكد لك انك خطىء . هذا انا من غير شك» ، ـ « ان ما تحسبه نفسك هو أنا » . كان ماريوس شيئاً يؤلف جزءاً من كوزيت ، وكانت كوزيت شيئاً يؤلف جزءاً من ماريوس . واستشعر ماريوس ان كوزيت تعيش في ذات نفسه . كان فوزه بكوزيت ، وامتلاكه لكوزيت لا ينفصلان ، عنده ، عن تنفّسه . وفي غمرة من هذا الابمان ، مـن هذا الثمل ، من هذا الامتلاك البتولي ، الفذ المطلق ، من هذه السيادة ، رنت في مسمعيه فجأة هذه الكلمات : « سوف نرحل » . وصاح صوت الحقيقة الفظ مخاطباً اياه : «كوزيت ليست لك ! »

واستيقظ ماريوس. لقد عاش طوال اسابيع ستة ، كما قلنا من قبل ، خارج الحياة . فيما كان من هذه الكلمة ، «الرحيل» ، إلا ان اعادتسه اليها في خشونــة . ولم بجلد كلمة يقولها . وقالت له بدورهما :

- د ما بىك ؟ ،

فأجامها بصوت خفيض جداً لم تسمعه كوزيت إلا في عسر :

- د لست أفهم ما قلت . »

ثم اضافت:

- وهذا الصباح قال في والدي ان ارتب جميع اشيائي الصغيرة وان اكون على استعداد ، وانه سوف يعطيني ثيابه لكي اضعها في صندوق للأمتعة، وانه مضطر السفر ، واننا سوف نرحل ، وان علي ان اعد صندوق كبيراً الأمتعتي وصندوقاً صغيراً الأمتعته ، وان اهيء هذا كله في مدى اسبوع ، واننا قد نذهب إلى انكلترة . و

فصاح ماريوس :

ــ و ولكن هذا شيء رهيب ! ،

ومن الثابت انه ما من استبداد ، ما من عنف ، ما من كراهية لأشد الطغاة وحشية ، ما من عمل من أعيال بوزيريس \* ، أو طيباريوس ، أو هنري الثامن ، كانت في تلك اللحظة ، تعدل في ذهن ماريوس وحشية هذا الامر الفظيع : أن مسيو فوشلوفان يعتزم ان يأخذ ابنته إلى انكلترة لأن لديه بعض الاعيال .

وسألها في صوت واهن :

ــ و متى ستنطلقان ؟ ،

ــ و إنه لم يقل متى . ،

\_ د ومتی سترجعان ۲ پ

۔ و إنه لم يقل متى . ،

ونهض ماريوس ، وقسال في برود :

ـ «کوزیت ، وهل ستذهبین ؟ پ

به ملك اسطوري من ملوك مصر ، ذكروا أنه كان يقتل على مذبح آلهته جميع الاجانب الذين يدخلون الى مملكته . وقد قضى عليه هرقل آخر الأس .

وادارت كوزيت نحوه عينيها الجميلتين الطافحتين بالآلم المرير ، واجابته ني ضرب من الذ**ه**ول :

- \_ د إلى أين ؟ »
- \_ ، إلى انكلترة ؟ هل ستذهبين ؟ ،
  - \_ و لماذا تتحدث إلى هكذا ؟ ،
- \_ و انا اسألك ما إذا كنت ستذهبن ؟ ،

فقالت وهي تشبك يدمها:

- ـــ و ماذا تريدني ان افعل ؟ ،
- \_ د اذن ، فسوف تذهبن ﴿ ،
  - ـ د إذا ما ذهب ابي ؟ »
- \_ د اذن ، فسوف تذهبين ؟ ،

وأمسكت كوزيت بيد ماريوس، وضعطت عليها من غبر ان تجيب . وقال ماريوس:

\_ وحسن جدأ . اذن ، فسوف اذهب إلى مكان آخر . ،

لقد استشعرت كوزيت معنى هذه الكلمة اكثر مما فهمتها . وران الشحوب على وجهها حتى غدا ابيض في الظلام . وتمتمت :

ــ د ماذا تعنی ؟ یا

ونظر ماريوس اليها ، ثم رفع عينيه في بطء نحو الساء وأجاب :

\_ ( لا شيء . )

حتى إذا خفض عينيه ، رأى كوزيت تبتسم له . ان لابتسامة المرأة 

- \_ ، ما اشد بلاهتنا ! ماريوس ، عندي فكرة . ،
  - ــ و ماذا ؟ ي
- \_ و إذهب إذا ذهبنا ! سوف اقول لك إلى ابن ! ولسوف تتبعني حيث اذهب . ۽

كان ماريوس ، الآن ، رجلا كامل اليقظة . كان قد ارتــــد إلى الحقيقة . وصاح قائلا لكوزيت :

- « اذهب معك ؟ المجنونة انت ؟ ولكن ذلك محتاج إلى مال ، وليس معي شيء منه ! اذهب إلى انكلترة ؟ ولكني مدين الآن – است أدري – باكثر من عشر ذهبيات لويسية لكورفيراك ، احد اصدقائي الذين لا تعرفينهم ! ولكن عندي قبعة عتيقة لا تساوي ثلاثة فرنكات ، عندي سترة ذهبت بعض الازرار من صدرها ، وقميصي ممزق كله ، ومرفقاي مهترثان ، وحذائي ينفذ اليه الماء . ومنذ ستة اسابيع لم افكر في ذلك قط ، ولم اذكر لك شيئاً عن ذلك . كوزيت ! أنا رجل بائس ! انت لا ترينني إلا تحت جنح الظلام ، وانت تمنحينني حبك . ولو قد رأيتني في النهار اذن لما أعطيتني فلساً واحداً . أذهب إلى انكلترة ؟ آه ، أنا لا الملك ما ادفع به نققات الجواز ! »

وطرح نفسه على شجرة مجاورة ، واقفاً وذراعاه فوق رأسه ، وجبينه إلى لحاء الشجرة ، غير شاعر بالشجرة التي خدشت بشرته ، أو بالحمى التي راحت تضرب صدغيه بمثل المطارق . بلا حراك ، موشكاً أن يقع ، وكأنه تمثال اليأس .

وظل على ذلك فترة طويلة . وقد يبقى المرء في مثل هذه الهُوكى إلى ما لا نهاية . واخبراً استدار . لقد سمع خلفه صوتاً صغيراً مخنوقاً ، صوتاً رقبقاً محزوناً .

كانت كوزيت تنتحب .

لقد سلخت اكثر من ساعتين وهي تبكي ، فيها كـــــان ماريوس مستغرقـــاً في التفكير .

واقبل نحوها ، وانحنى على ركبتيها ، ثم خر وئيداً وأمسك بمقـــدم حذاثها المنبثق من تحت ثوبها ، وقبـّله .

وتركته يفعل ذلك في صمت . فهناك لحظات ترتضي فيها المرأة ،

مثل إلاهة كئيبة مستسلمة ، دين الحب .

وقال :

\_ « لا تبكى . »

وغمغمت :

وأضاف :

\_ « أتحبينني ؟ ه

فأجابته بأن زَفرت تلك الكلمة التي تحمل روائح الجنة، والتي تكون على اعظم قدر من السحر حين تنطلق من خلال الدموع:

«! نا اعبدك! » --

وأردف في جرس كان ينطوي على ملاطفة لا سبيل إلى التعبير عنها : \_ « لا تبكي . قولي لي . اتريدين ان تكفتي عن البكاء من اجلي ؟ ، وقالت :

\_ « انحبي انت ايضاً ؟ »

وأمسك بيدها :

- «كوزيت ، لم يسبق لي قط ان اعطيت كلمة الشرف إلى امريء ما ، لأن كلمة الشرف توقع الرعب في قلبي . إني استشعر ان ابي إلى جانبي . والآن ، أقسم بالشرف الاقدس انك إذا رحلست فسوف أموت . »

كان في النبرة التي نطق بها هذه الكلمات كآبة جليلة وهادئة إلى درجة حملت كوزيت على الارتعاد . لقد استشعرت تلك القشعريرة التي تنزلها في اوصالنا واقعة حقيقية صارمة تجتاز بها . ونتيجة لتلك الصدمة كفت عن البكاء .

وقال:

ـــ « والآن ، اسمعي ، لا تتوقعي ان اجيء غداً ! ،

- e els 12 ? 3
- ١ لا تتوقعي ان اجيء إلا بعد غد ! ،
  - « اوه ، ولم لا ؟ »
    - ۔ ( سوف ترین . )
- « اينقضي يوم لا اراك فيه ؟ ولكن ، إن هذا مستحيل : ،
  - دعینا نضحی بیوم واحد ، فقد نکسب حیاة کاملة ی ی
    - واضاف ماريوس في همس ، وعلى انفراد :

### وتساءلت كوزيت :

- ۔ د عن اي رجل تتكلم ؟ ي
- ـ د انا ؟ انا لم اقل شيئاً . .
- ـ ، ما الذي ترجوه إذن ؟ .
- ــ و انتظر إلى ما بعد غد
  - ﴿ أَنت تريد ذلك ؟ ﴾
  - -- « نعم ، يا كوزيت . »

#### واردف ماريوس:

انه يتعن على ان اعطيك عنواني . إن شيئاً قسد
 انا أحيا مع صديق يدعى كورفيراك ، شنرع
 انا أحيا مع صديق يدعى كورفيراك ، شنرع
 انا أحيا مع صديق يدعى كورفيراك ، شنرع

ووضع يده في جيبه واخرج «مدية ـــمبراة » ، وكتب بشفرتها على جص الباب :

« ١٦ شارع دو لا فيريري » .

وفي غضون ذلك ، شرعت كوزيت تنظر إلى عينيه من جديد . — وقل لي ما هي فكرتك . ماريوس ، إن لديك فكرة . قل لي ت اوه ! قل لي لكي اقضي ليلة سعيدة ! »

وقالت كوزيت :

\_ ما الذي سأفعله حتى تلك اللحظة؟ انت ، أنت في الخارج ، انت تروح ، وانت تجيء ! ما اسعد الرجال ! أما أنا فيجب ان أبقى وحدي . أوه ، ما اشد الحزن الذي سيستبد ببي ! ما الذي ستعمله مساء غد ، قل لي ! »

ــ و سوف أحاول شيئاً . ،

- وإذن سوف أتضرع إلى الله ، ولسوف افكر فيك مسن الآن حتى تلك اللحظة ، رجساة ان تنجيع . انا لن اوجسه اليك ابمسا سوال جديسد ، ما دمت لا ترغب في أن أفعل ذلك . انت سيدي المطاع . إني سأنفق عشيتي غداً منشدة موسيقى و اورييانت ، \* التي تحبها ، والتي اقبلت ذات مساء لسكي تسمعها خلسف مصراع نافذتي . أما بعد غد ، فسوف تأتي باكراً . سوف انتظرك ليلا ، في الساعة التاسعة تماماً . لقد أنذرتك ! أوه ، يا التهي . كم يحزنني ان تكون الأيام طويلة ! أفهمت : عندما تعلن الساعة التاسعة ، سأكون في الحديقة : ،

\_ وأنا ايضاً . ،

واستثارتهما فكرة واحدة ، وجذبتهما تلك التيارات الكهربائية الستي تجعل المحبين على اتصال مستمر ؛ وثمــلا بالبهجة حتى في أساهما ،

Mm de Chézy أوبرا في ثلاثة فصول . وضعت كلماتها مدام دو شيزي Euryanthe .
 ووضع موسيقاها ويبير Weber ) .

وانكب كل منهما على ذراع الآخر ، من غير ان ينتبها الى ان شفاههما كانت متشابكة فيها كانت اعينهما ـ الفائضة بالنشوة الروحية والحافلة بالدموع ـ مركزةعلى النجوم .

وحين غادر ماريوس الحديقة ، كان الشارع مقفراً . كان ذلك لحظة لحقت أيبوننن بقطاع الطرق إلى الجادة .

وفيها كأن ماريوس يفكر ورأسه مسند إلى الشجرة ، كانت قد خطرت له فكرة ؛ فكرة ، اعتبرها هو نفسه ، واأسفاه ، حمقاء مستحيلة . كان قد اتخذ قراراً بائساً .

## ٧ القلب العجوز والقلب الفتى يتواجهان

كان جيلنورمان الجد قد أتم في تلك الفترة ، سنه الحدادية والتسعين . وكان لا يزال محيا مع الانسة جيلنورمان – شارع فتيدات كالفير ، رقم ٦ – في ذلك البيت العتيق الذي كان ملكاً له . كان كرأينا واحداً من اولئك العجائز العريقين الذين ينتظرون الموت منتصبي القامة ، والذين تثقل الشيخوخة ظهورهم من غير ان تحنيها ، والذين يعجز الغم نفسه عن ان يلومهم .

ومع ذلك ، فمنذ فترة قصيرة كانت ابنته قد قالت : « لقد انحطت قوى ابي . » إنه لم يعد يضرب خدمه ، ولقد أمست عصاه تضرب سطح السلم في حدة اقل ، كلما تأخر « باسك » ، في فتح الباب . ولم تسخطه ثورة تموز طوال ستة اشهر إلا بشق النفس . وكان قد رأى في الد « مونيتور » ، وفي هذوء تقريباً ، هذا التزاوج اللفظي : « مسيو هومبلو كونتيه ، احد اعيان فرنسة . » والواقع ان العجوز كان مثقلاً بالضنى . انه لم ينحن ، إنه لم يستسلم ، فلم يكن ذلك لينسجم مسع

طبيعته الجسمانية باكثر مما انسجم مع طبيعته الاخلاقية . ولكنه احس بقواه تخور ، باطنیاً . لقد سلخ اربع سنوات وهو ینتظر ماریوس ، بقدم راسخة ــ فهذه هي الكلمة ــ وملء نفسه ايمان بأن هذا الشقـــي الصغير الشكس لا بد ان يقرع بابه عاجلا أو آجلا . ولقد انتهى الآن ، في بعض الساعات المظلمة، إلى ان يقول في ذات نفسه: لو ان ماريوس تأخر فترة اخرى ... ــ لم يكن الموت هو الشيء غير المحتمل عنده ، ولكن خوفه من ان لا يرى ماريوس كرة اخرى . والواقسع ان الفكرة القائلة بأنه قد لا يرى ماريوس بعد اليوم لم تخامره ولو لحظة واحدة إلا في ذلك اليوم . أما الآن ، فقد بدأت هذه الفكرة تساوره ، ولقد اوقعت القشعريرة في أوصاله . ذلك ان الغياب ، كالذي بحسدت دائماً حنن تكون العواطف طبيعية وصادقة لم تزد الجد إلا هياماً بذلك الولد العاق الذي مضى لسبيله عـــــلى ذلك النحو . ففي ليالي كانون الأول ، حن تهبط الحرارة إلى ما تحت الصفر ، يفكر المرء اكثر مــا يفكر في الشمس . وعلى اية حال 🗸 فقد كان مسيو جيلنورمان ، أو خيل اليه انسه كان ، عاجزاً عن ان نخطو خطوة ــ هو الجد ــ نحو حفيده . لقد قال : « إني اوثر ان اموت قبل هـذا . » ولم بجد في موقفه من ماريوس موضعاً للوم ، ولكنه فكر في ماريوس بحنان عميق وبذلك اليأس الآبكم الذي يرين على رجل عجوز طيب يتخذ سبيله في الظلام .

كان قد بدأ يفقد أسنانه ، وذلك ما زاده حزناً على حزن .

والواقع ان مسيو جيلنورمان ــ من غير ان يعترف بذلك لنفسه ، فقد كان مثل هذا الاعتراف خليقاً بأن يجعله ضارياً وخجلا ــ الواقع ان مسيو جيلنورمان لم يحب قط خليلة ما بقدر ما أحب ماريوس ؛

وكان قد علق في غرفته ، عند قدم سريره ، صورة قديمة لابنتـــه الاخرى ، التي توفيت ــ مدام بونميرسي ــ بوصفها أول ما يرغب في ان تتكحل به عيناه لحظة يفيق من رقاده ؛ وكانت تلك الصورة تمثلهــــا

ـ « يبدو لي أن هذه الصورة تشبه الطفل . »

فقالت الآنسة جيلنورمان :

واضاف الرجل العجوز:

ـ « وتشبهه ايضاً . ،

وذات مرة ، فيها كان جالساً ، وركبتاه متلاصقتان وعيناه مغمضتان أو تكادان ، في وضع يرشح بالخور ، غامرت ابنته وقالت له :

- « ابى ، ألا تزال غاضباً عليه ؟ »

واعتصمت بالصمت ، غير متجرئة على ان تذهب إلى أبعد من **ذلك** . وسألهـــا :

\_ « على من ؟ » \_

— « على ماريوس المسكن . »

ورفع رأسه العجوز ، ووضع قبضة يده المهزولة المتغضنة عــــلى الطاولة ، وصاح ني نبرة ليس اكثر منها اهتياجاً وارتعاشاً :

ه تقولین ماریوس المسکین! ان ذلك السید شخص حقیر ، وغد شریر ، مغرور صغیر عاق ، من غیر قلب ، من غیر روح ، رجل تیاه شریر! »

واشاح بوجهسه لكي لا تتمكن ابنته من ان ترى الدمسع المترقرق في عينيه .

وبعد ثلاثة ايام ، قطع حبل صمت دام اربع ساعات ، وقــــال لابنته فجــــأة :

ـ و لقد سبق ان تشرفت بسؤال الآنسة جيلنورمان ان لا تحدثني

واقلعت الخالة جيلنورمان بعد عن القيام بايما محاولة ، وانتهت إلى هذا التشخيص العميق : « إن ابي ما عاد يحب ابنته على الاطلاق بعــد حياقتها . ومن الواضح انه يكره ماريوس . »

وكانت « بعد حياقتها ، تعني : بعد زواجها من الكولونيل .

ومع ذلك ، فان الآنسة جيلنورمان ، على ما قد حزر القاريء في اغلب الظن ، كانت قد اخفقت في محاولة احلال تييودول الضابط الرماح ، الاثير عليها ، محل ماريوس . كان تييودول ، العوض ، قسد اخفق . ولم يرتض مسيو جيلنورمان هذا الاستبدال قط . وفراغ الفواد لا يتقبل الشخص الذي لا مهمة له غير ملء الفراغ الذي مخلّفه شخص آخر . والحق ان تبيودول ثار بدوره ، برغم استرواحه عبىر الارث ، على مهمة الالهاج المسخَّرة هذه ، فقد أسأم العجوزُ الرمَّاحَ ، وأصاب الرماحُ ذلك الرجل الطيبَ بصدمة كان الملازم تييودول سهيج النفس من غير شك ، ولكنه مهذار ؛ كان طياشاً ، ولكنه مبتذل ؛ كان بشوشاً ، ولكنه سيء العشرة ؛ كانت له خليلات 😯 هذا صحيح ، وكان يكثر من الحديث عنهن ، هذا صحيح ايضاً ، ولكنه كان يقول فيهن شرأ . كان ثمـة عيب في هذه السجايا كلها . فقد سئم مسيو جيلنورمـان الاستياع اليه يتحدث عن ضروب الحظوظ السعيدة التي تمت له في جوار ثكنته ، في شارع بابل . ثم ان الملازم تبيودول كان في بعض الأحيان يفد بثوبه العسكري وشارته المثلثة الالوان ، وذلك ما جعله غبر محتمسل بالكلية . واخبرأ قال جيلنورمان الجد لابنته : « لقد شبعت منـــه ، تبيودولك هذا . استقبليه انت إذا شئت . إنى قليلا ما اهضم المحاربين في زمن السلم . أنا لست واثقاً ، ولكني احب الضاربين بالسيف اكثر مما أحب الذين بجررون ذيول السيوف . وصليل النصال المتشابكــة في معركة أقل بوساً ، على اية حال ، من صريف الاغباد على حصباء

الطريق . وإلى هـذا ، فأن تقوسه مثل مدعي الشجاعة ، وحزم خصره مثل امرأة خاملة ، وارتداءه مشداً تحت درع ، كل ذلك بجعله مضحكاً اكثر واكبر . إن الرجل الأصيل يحتفظ بنفسه في موطن يبعد عـــن الصلف مثل بعده عن اللطف المتكلف . لا فخوراً ، ولا قاسي الفؤاد . أبقى تيودولك لنفسك . »

وعبثاً قالت له ابنته: « ومع ذلك فانه ابن ابن اخيك » فقد اكتشفت ان مسيو جيلنورمان ، الذي كان جداً حتى رؤوس اظافره ، لم يكن أخا جد كال من الاحوال .

واذ كان ، في الحق ، حصيفاً يحسن المقارنة ، فان تيبودول لم يزده إلا أسفاً على ماريوس .

وذات مساء ، وكان ذلك في الرابع من حزيران ، وهو ما لم يمنع المجد جيلنورمان من إضرام نار لاهبة في موقده ، تمى ليلة طببة لابنت التي كانت تخيط في الغرفة المجاورة ، وانفرد في غرفته ذات المشاهل الريفية . كانت قدماه على مسند حطب الموقد ، وكان محتجباً نصف احتجاب خلف ستاره الحاجز العريض المنسوب إلى شاطيء كورومانديل والذي يتألف من تسعة مصاريع ، وكان مسنداً مرفقيه إلى طاولته التي أضيئت فوقها شمعتان في ظل عاكسة نور خضراء ، غارقاً في أريكت أضيئت فوقها شمعتان في ظل عاكسة نور خضراء ، غارقاً في أريكت ذات النسيج الموشى ، وفي يده كتاب ، ولكنه لا يقرأ فيه . كان يرتدي ، وفقاً لعادته ، ما يعرف به الأنكرويابل » \*\* ، فهو يشبه يمثالا عتيقاً له غارا » \*\* ولقد كان هذا خليقاً بان عمل للمناه عنيقاً له غارا » \*\*\* ولقد كان هذا خليقاً بان عمل

جنوب شرقی الهند .

<sup>\*\*</sup> incroyable اسم كان في عهد حكومة الادارة يطلق على شباب المعارضة الملكية الذين كانوا يتكلفون كثيراً في ملابسهم ومسالكهم ولغتهم . ثم اطلق هذا الاسم على الثياب التي كانوا يرتدونها .

<sup>\*\*\*</sup> Garat سيأسي فرنسي ( ١٧٤٩ – ١٨٢٣ ) تولى وزارة العدل بعد دانتون ، ثم وزارة الداخلية . وفي عهد الامبراطورية كان عضواً في مجلس الشيوخ .

الناس على اللحاق به في الشوارع ، ولكن ابنته كانت تغطيه ، كلمسا غادر المنزل ، بثوب اسقف فضفاض يحجب ملابسه . وفي البيت ، لم يكن ليرتدي مبذلا ابدأ ، إلا عند نهوضه من الفراش وايوائه إلى النوم . وكان يقول : « ان ذلك بجعل المرء يبدو وكأنه عجوز . »

لقد فكر جيلنورمان في ماريوس بحب ومرارة . ولقد غلبت المرارة على الحبكا هي العادة . كان حنانه إذا ما فاض انتهى دائماً إلى الغليان، فاذا بسه ينقلب إلى سخط . كان قد بلغ تلك النقطة التي بحاول المرء فيها ان يزمع على أمر وان يتقبل ما يمزقه . وكان على وشك ان يشرح لنفسه كيف انه لم يبق ثمة ايما سبب لعودة ماريوس ، وان هذه العودة لو كانت ممكنة الوقوع اذن لوقعت قبل اليوم ، وانه ينبغي ان يتخلى عنه . وحاول ان يروض نفسه على الاقتناع بأن كل شيء قد انتهى ، وانسه سوف يموت من غير ان يرى و ذلك السيد ، مرة احرى . ولكن طبيعته سوف يموت من غير ان يرى و ذلك السيد ، مرة احرى . ولكن طبيعته كلها ثارت ، ولم تستطع أبوته العجوز ان ترتضي ذلك . وقسال : وماذا ؟ » — فقد كانت هذه هي اللازمة التي يعيدها — و إنه لن يعود! ، وكان رأسه الأصلع قد سقط فوق صدره ، وكان يسدد ، في ذهول ، وكان رأسه الأصلع قد سقط فوق صدره ، وكان يسدد ، في ذهول ، نظرة مهتاجة تشر الرثاء ، إلى جمرات موقده .

وفيها هو مستغرق في أعمق أعماق تفكيره الحالم أقبل خادمه العجوز، باسك ، وقسال :

-- « مسيو ماريوس ماذا ؟ »

واجاب باسك ، وقد أرعبه مظهر سيده وأقلقه :

 وظل على وضعه ذاك . مرتعش الرأس ، مصوب العينين إلى الباب . ودخــل شاب . كان هـــو ماريوس .

ووقف ماريوس لدى الباب ، وكأنما كان ينتظر ان يدعى إلى الدخول . ولم تلحظ ملابسه ، البائسة أو تكاد ، في تلك الظلمة التي احدثتها عاكسة النور الخضراء . ولم يكن في ميسور العجوز ان يتبين غير وجهه الهاديء الصارم ، المحزون على نحو غريب .

وظل مسيو جيلنورمان – وكأنما خبّله الذعر والبهجة – بعض لحظات لا يرى شيئاً غير نور ، شأن المرء امام رؤيا . كان على وشك أن يغمى عليه . ولقد لمح ماريوس من خلال جهر معمم . كان هو حقاً ، كان ماريوس حقساً !

واخيراً! بعد أربع سنوات! لقد أمسك به – إذا جاز التعبير – كله في لمحة عين . ولقد وجده جميلا ، نبيلا ، رائعاً ، نامياً ، ورجسلا كاملا ، ذا مظهر أنيق وسيها فاتنة . ولقد كان خليقاً به أن يفتح ذراعيه ، ويدعوه ، ويندفع نحوه ؛ ولقد ذاب فواده جذلا ، وانبجست الكلمات وفاضت في صدره . وأخيراً برز ذلك الحنان كلسه وبلغ شفتيه . ومن خلال المغايرة التي كانت أساس طبيعته انطلقت كلمة جافية . لقد قال فجافة :

- د ما الذي جاء بك إلى هنا ؟ ٣

فأجاب ماريوس في ارتباك :

-- « مسيو ... »

كان جيلنورمان يتمنى لو يلقي ماريوس بنفسه بين ذراعيه . وكسان غاضباً على ماريوس وعلى نفسه . لقد استشعر أنه كان جافياً ، وأن ماريوس كان بارداً . ولقد استبد القلق بالرجل الطيب على نحو مثير وغير

محتمل لاستشعاره انه شديد الحزن عظيم الحنان باطنياً على حين لم يكن في استطاعته إلا ان يكون قاسياً خارجياً . وعاودته المرارة . وقاطسع ماريوس في نبرة حسادة :

\_ « واذن ، فما الذي جاء بك ؟ ،

ولقد عنت « اذن » هذه : « اذا لم تجيء لتعانقني » . ونظر ماريوس إلى جده ، الدي تحول شحوبه إلى وجـه من الرخام .

— « مسيو . . . . »

وتابع الرجل العجوز ، في صوت صارم :

هل جئت تلتمس عفوي ؟ هل رأيت غلطتك ؟ ه

وخطر له أن يرشد ماريوس إلى الطريق ، وان « الولد ، سـوف ينحني . وارتعد ماريوس كان مطلوباً منه ان ينكر اباه . وخفض عينيه وأجـاب :

\_ « لا ، يا سيدي . <sub>»</sub> \_

وأثارت هذه الكلمة مسيو جيلنورمان . ولو انها قيلت قبل ذلك بقليل إذن لكانت خليقة بأن تعطف فؤاده . ولكنها جاءت متأخرة جسداً . ونهض الجد ، واتكأ بكلتا يديه على عصاه ، أبيض الشفتين ، مرتعد العبين ، ولكن فامته الطويلة ، اشرفت ، من عل ، على ماريوس المنحني . — « ارحمك ، يا سيدي ! الشاب يطلب الرحمة من عجوز في الحادية والتسعين ! انت تتخد سبيلك إلى الحياة ، وانا اتخد سبيلي إلى مغادرتها . انت تذهب إلى المسرح ، إلى المرقص ، إلى المقهى ، إلى مغادرتها . انت تذهب إلى المسرح ، إلى المرقص ، إلى المقهى ، إلى قاعمة البليارد . إنك ذكي ، إنك تعجب النساء ، انك فتى وسيم ،

على حين لا استطيع أنا ان افارق زاوية موقدتي في صميم الصيف . أنت غني بضروب الغنى الوحيدة التي في الشباب ، على حين أن عندي فقر الشيخوخة كله ، السقم والتوحد . إن لك اسنانك الاثنتين والثلاثين ، ومعدة جيدة ، وعيناً ثاقبة ، وقوة ، وشهوة إلى الطعام ، وصحة ، وابتهاجاً ، وغابة من الشعر الأسود ، على حين لم يبق في حتى بقية من الشعر الأبيض . لقد فقدت اسناني ، وها انا ذا أفقد رجلي ، ها أنا ذا أفقد ذاكرتي . وهناك ثلاثة من اسماء الشوارع اخلط ما بينها دائماً : شارع شارلو ، شارع شوم ، شارع سان كلود ، ذلك هو الموضع الذي انتهيت اليه . ان المستقبل كله امامك، مشرقاً بالضياء ، اما انا فقد بدأت لا ارى ذرة منه . إلى مثل هذا الحد غرقت في الظلام . وانت عاشق ، من غير شك، أما انا فليس هناك في هذا الحد غفل مولير عن هذا ! وإذا كانت هذه هي الطريقة التي تمزحون بها غفل مولير عن هذا ! وإذا كانت هذه هي الطريقة التي تمزحون بها في قصر العدل ، يا سادتي المحامن ، فاني اقدم اليكم اصدق تهنئاتي .

واستأنف العجوز كلامه في صوت غاضب صارم :

\_ « والآن ، ماذا ترید منی ؟ »

فقال ماريوس :

-- « سيدي ، انا أعلم ان وجودي يسوءك ، ولكني جئت لــكي اسألك امرأ واحدأ ، ومن ثم امضي لسبيلي في الحال . » فقال العجوز :

\_ ، انت ابله ! من الذي يقول لك ان تمضى لسبيلك ؟ »

كانت هذه هي ترجمة تلك الكلمات الرخصة التي كانت تعمر اعماق فواده : « تعالى السألني العفو الآن! ألق بنفسك على عنقي ». واستشعر مسيو جيلنورمسان ان ماريوس يعتزم ان يفارقه بسعد لحظات ،

وان استقباله الجاف قد نفره ، وان قسوته كانت تطرده . وانما قال ذلك كله في ذات نفسه ، فتعاظم ألمه . واذ انقلب ألمه في الحال إلى غضب، فقد تعاظمت قسوته .كان يود لو ان ماريوس قد فهم ، ولكن ماريوس لم يفهم ، وهذا ما اثار ثائرة العجوز . وأردف :

- « ماذا ؟ لقد هجرتني ، هجرتني أنا ، جدك . لقد فارقت بيتي لتذهب إلى مكان لا احد يعرف . لقد احزنت خالتك . لقد كنت تحيا – وهذا واضح ، وإنه أدعى إلى المتعة – حياة الفتى الغر ، وتمثل دور الشاب المعجب بذاته ، وتعود إلى غرفتك ساعة تشاء ، وتستمتع بالحياة . انك لم تبعث إلي بعلامة واحدة تدل على انك ما تزال حياً ، ولقد أثقلت نفسك بالديون من غير ان تتصل بي لوفائها عنك ، ولقد جعلت من نفسك صحاباً ومحطم نوافذ ، وفي نهاية سنوات اربع تجيء إلى بيني وليس عندك ما تقوله غير هـنذا ! »

هذه الطريقة العنيفة في دفع الحفيد إلى المحبة والرقة لم تؤد إلى غير صمت ماريوس . وطوى مسيو جيلنورمان ذراعيه ، وهو وضع كسان عنده متغطرساً إلى حد بعيد ، وقال لماريوس في صرامة وفي مرارة : — « فلنضع حداً لذلك . لقد قلت انك جئت تطلب مني شيئاً ؟ حسن ، ما هو ؟ تكلم ! »

فقال ماريوس ، وعلى وجهه سيها من يستشعر انه على وشــــك السقوط ني هـــاوية :

- « سيدي ، لقد جئت أطلب إذنك في الزواج . »
 ورن مسيو جيلنورمان الجرس . وفتح باسك الباب نصف فتحة :

وبعد ثانية ، ُفتح الباب كرة اخرى . ولم تدخل الآنسة جيلنورمان ، ولكنها وقفت بالباب . كان ماريوس منتصباً ، أبكم ، متدلي الذراعين ، وكان وجهه سيها مجرم من المجرمين . وكان مسيو جيلنورمان يذرع الغرفة

جيئة وذهوباً . والتفت نحو ابنته وقال لهــــا :

— « لا شيء . إنسه مسيو ماريوس . قولي له مساء الخير ۚ ۚ حضرته يريد ان يتزوج . هذا كل ما هنالك . اذهبـي . »

ونم جرس العجوز الموجز الاجش عن فيض من الحدة عجيب . ونظرت الخالة إلى ماريوس في سيها مروعة ، وبدت وكأنها لم تعرف إلا بشق النفس . ولم تدع ابماءة ما أو كلمة ما تند عنها ، واختفت امام نفس من انفاس أبيها أسرع مما يختفي القذى أمام إعصار من الأعاصر .

وفي غضون ذلك ، كان جيلنورمان الأب قــــد رجـع وولى الموقـد ظهــره .

- « تتزوج! في الحادية والعشرين! لقد رتبت هذا! ولم يبسق عليك غير الأذن تطلبه! شيء شكلي . اجلس ، يا سيدي . حسنا ، لقد عرفت نورة منذ ان تحرمت شرف رؤيتك . فاليعاقبة قد انتصروا . ومن حقك ان تكون سعيداً . انت جمهوري ، أليس كذلك ، مسا دمت باروناً ؟ انت تُعد ذلك . والجمهورية مرق متُتبل "يصلح البارونية . هسل تقلدت وسام تمسوز ؟ هسل اخدت فلذة من اللوفسر ، يا سيدي ؟ ان ثمية ، على مقربة من هنا ، في شارع سان انطوان ، تجاه شارع نونانديير ، قذيفة منزلة في جدار الدور الثالث من ادوار احد المنازل منقوشاً عليها : ٢٨ تموز ، عام ١٨٣٠ . اذهب وانظر اليها . إن ذلك ليحدث أثراً صالحاً . آه ، إن اصدقاله ليقومون باشياء جميلة! وبالمناسبة ، ألا ينشئون حوضاً ذا فوارة في ساحة النصب التذكاري لدوق دو بيري ؟ واذن ، فانت تريد ان تتزوج ؟ ومن ؟ هل نستطيسع ان نظرح هذا السؤال من غير ان يكون في ذلك قلة تصد ؟ "

وسكت . وقبل ان نجد ماريوس متسعاً من الوقت للاجابة اضــاف

```
في عنت :
```

\_ « آه ، ان عندك صناعة ؛ ولقد جمعت ثروة ؛ كم تكسب من عملك في المحاماة ؛ »

فقال ماريوس في ضرب من الرصانة والحزم يكاد يكون ضارياً:

— « لا شيء . »

ولم بجب ماريوس قط . وتابع مسيو جيلنورمان :

ــ « واذن ، فهل أفهم من هذا ان الفتاة غنية ؟ »

« مثلی . » —

\_ « ماذا ؟ لا بائنة ؟ "

( · ½ » —

\_ « وهل ثمـة ميراث منتظر ؟ »

\_ « لست اعتقد . » \_

ــ « عارية تماماً ! وماذا يعمل ابوها ؟ »

\_ « لست ادري . »

\_ « وما اسمها ؟ »

\_ « الآنسة فوشلوفان . »

ــ « فوش ماذا ؟ »

ـ « فوشلوفان . »

فقال العجوز :

« ! بتتتت » \_

فصاح ماريوس:

س ( سيدي ! » ---

وقاطعه جيلنورمان في لهجة من يخاطب نفسه :

- ا ذلك هو : احدى وعشرون سنة ، لا عمل ، الف ومئتا ليرة في العام ، إن السيدة البارونة بونميرسي سوف تذهب إلى السوق وتشتري بقدونسا بفلسن اثنين . »

فقال ماريوس ، بمثل قنوط الأمل الاخبر الذي يتلاشى :

سيدي ، اتوسل اليك ! استحلفك باسم السياء ، بيديــــن
 متشابكتين ، يا سيدي ، وانا اطرح نفسي على قدميك ، ان تسمح لي
 بالزواج منهـا ! .

وانفجر الرجل العجوز في ضحكة صارة مأتمية سعل من خلالها وتكلم:

- « ها ! ها ! ها ! لقد قلت في ذات نفسك « يا للشيطان ! سوف اذهب وأبحث عن تلك اللمة المستعارة العجوز ، عن ذلك البليد السخيف ! كم يوسفني ان لا اكون في الخامسة والعشرين ! اذن لكنت اقذفه بأنذار يرشح بالاحرام ! واذن لكنت امر به مزدرياً له ! لا بأس سوف اقول له : ايها الأبله العجوز ، أنت سعيد جداً برؤيتي . أنا أريد ان انزوج . أنا أريدان الكح الآنسة لا ادري من ، ابنة السيد لا ادري من . ليس في رجلي حذاء ، وليس على جسدي قميص . لا ادري من . ليس في رجلي حذاء ، وليس على جسدي قميص . اريد ان اغوص إلى الكلاب ، عرفتي ، بشبابي ، عياتي . اريد ان اغوص إلى أعماق البؤس وقد شدت إلى عنقي زوجة ، هذه اريد ان اغوص إلى أعماق البؤس وقد شدت إلى عنقي زوجة ، هذه السحجرة في الارض ! ، اذهب ، يا بني كها تريد ، اشدد حجرك المستحجرة في الارض ! ، اذهب ، يا بني كها تريد ، اشدد حجرك المنا الله عنقك ، تزوج فوشلوفانك ، تزوج كوبلوفانك ... ابداً ، يا سيدي !

- ا اأبي! -
- \_ « ابسداً ؛ ..

ولم يكد ماريوس يسمع النبرة التي انطلقت بها لفظة وابدأ ، هسذه حتى فقد الرجاء كله . وراح يذرع الغرفة في خطى بطيئة ، مطأطيء الرأس مهايلاً ، اشبه برجل يحتضر منه برجل يمضي لسبيله . وتبعه مسيو جيلنورمان بعينيه ، ولحظة فتتح الباب وغادر ماريوس الغرفة أوكاد ، خطا أربع خطوات بتلك الرشاقة الشيخية التي يتسم بها العجائز المتغطرسون الفاسدون ، واخذ نخناق ماريوس ، ورده في عنف إلى الغرفة ، وطرحه على احدى الأرائك ، وقال له :

س الا حدثني عن ذلك !» —

كانت تلك الكلمة المفردة ، ابني ، التي ندت من ماريوس ، هي التي احدثت هذا الانقلاب .

ونظر ماريوس اليه في ذهول . إن سيها مسيو جيلنورمان ما عــادت لتعبر عن غير طيبة جافية لا سبيل إلى التعبير عنها . لقد أخلى الوصي المــكان للجــد .

- « تعال ، دعنا نرى ، تكلم ، حدثني احادیث غرامك ، ثرثر ، أخبرني كل شيء با الله الله الله عماقة هوالاء الشباب ! » واستأنف ماربوس :

\_ « ابنی ! » \_

واضاء وجه العجوز كله باشراق يعز على الوصف .

— « اجل ، هو ذاك ! نادني يا ابني ، ولسوف ترى ! »

كان ثمـة الآن في هذا الكلام العنيف شيء عذب جداً ، صريــــــح جداً ، أبوي جداً كيث استشعر ماريوس أثر هذه النقلة المفاجئة مــن التثبيط إلى الأمل وكأنه مشدوه ثمل . كان جالساً قرب الطاولة ، وكان ضوء الشمعة يبدي عن رثائة ملابسه . وحدق اليه جيلنورمان الجــــــد في دهش .

وقال ماريوس:

سال ، يا ابي ! ... ،
 وقاطعه مسيو جيلنورمان :

ـــ « تعال ، الآن . واذن فانت لا تملك اي فلس حقاً ؟ انت تلبس مثل ملابس اللصوص . »

وبحث في احد الأدراج ، وأخرج محفظة نقود ووضعها على الطاولة : - « خذ . هذه مئة ذهبية لويسية . اشتر لنفسك قبعة . »
فاردف ماريوس :

- « أبي ، يا أبي الطيب ، ليتك تعلم . أنا أحبها . انست لا تدرك ذلك . لقد رأيتها ، أول ما رأيتها ، في حديقة اللوكسومبورع . كانت تأتي إلى هناك . في البدء لم ألق اليها انتباهاً كبيراً ، ثم ، ولا ادري كيف نشأ ذلك ، وقعت في حبها . اوه ! كم قد جعلني ذلك شقياً ! واخيراً ، اصبحت اراها الآن كل يوم ، في بيتها نفسه . إن أباها لا يعرف ذلك . ولكن فكر انها سوف يرحلان . اننا نجتمع في الحديقة مساء . وابوها يريد ان يأخذها إلى انكلترة ، ثم قلست في الحديقة مساء . وابوها يريد ان يأخذها إلى انكلترة ، ثم قلست لنفسي : سوف اذهب لأرى جدي واروي له المسألة . اني سوف اجن قبل كل شيء ، اني سوف اموت ، اني سوف أصيب نفسي عمرض ، اني سوف اقذف بنفسي في النهر . بجب ان اتزوجها ، خشية أن افقله صوابي . والآن ، تلك هي الحقيقة كاملة ، ولست اعتقد اني نسيت عراب اي شيء . إنها تسكن في حديقة ذات سياج مقضب ، في شارع بلوميه . انها تقع قرب الانفاليد . »

وكان جيلنورمان الجد قسد جلس ، مشرقاً بالابتهاج ، إلى جانب ماريوس. وفيها كان يستمع اليه ويستمتع بجرس صوته تعيم في الوقت نفسه بنشقة طويلة من سعوط . حتى إذا سمع تلك الكلمة ، شارع بلوميه ، قطع استنشاقه ، وترك بقية سعوطه تسقط على ركبتيه .

— « شارع بلوميه ! تقول شارع بلوميه ؟ — دعنا نرى اذن ! هل توجد ثكنة ما هناك ؟ ولكن اجل ، ذلك هو . ان ابن عمـــك تييودول قد اخبرني عنها . الرماح ، الضابط . بنت صغيرة ، يا صديقي

الطيب . بنت صغرة ! يا الــهي ، اجل شارع بلوميه Plumet . ذلك ما كانوا يدعونه شارع باوميه Blomet . لقد تذكرته الآن . لقد سمعت أحاديث عن فِتاة السياج الصغرة تلك في شارع بلوميه . في حديقة . ان ذوقك ليس رديئاً . يقولون انها جميلة . وبيني وبينك ، أعتقد ان ذلك الرماح الأبله قد حاول ان يغازلها قليلا . ولست ادري إلى اي حسد : ذهب في مغازلته تلك . وعلى اية حال ، فليس لهذا اهمية . ثم اننا بجب ان لا نضدقه . إنه فياش . ماريوس ! أنا أحسب ان من المستحسن جدأ لفتي إمثلك أن يقع في الحب . لقد ُجعل الحب لاترابك من الشباب. انا احبك عاشمًا اكتر ممــا احبك يعقوبياً . انا احبك مدلهاً بتنورة \* ، یا آنآ ہے ، بل بعشرین تنورۃ ، اکثر مما احبك مدلهاً نمسیو دو روبسبيىر ! ومن ناحيتي ، أقر أتني ، في ما يتصل بجماعة اللاسراويل ، لم احب اي شيء غير النساء , فالنساء الجميلات جميلات بغض النظر عن الطبقة التي ينتسبن اليها . يا للشيطان ! لا اعتراض على هذا . أمـا تلك السفتاة الصغيرة فهسي تستقبلك سراً ، وعلى غير علم من أبيها . هذا حسن جداً . لقد عرفت انا نفير مغامرات مثل هذه . اكثر من واحدة . اتدري كيف نفعل ؛ إنا لا نأخذ المسألة اخذاً ضارياً . إنا لا نقذف بانفسنا في المأساة . إنا لا نختم الامر بالزواج ، وبالسيد العممدة ووشاحه . اننا ، بحياقة ، فتيان اذكياء . ان عندنا عقلا حصيفاً . إنسابوا ، أنها الفانون ، لا تتزوجوا . ونحن نجيء فنجد جدنا ، وهمسو في اعماقه رجل طيب ، رجل عملك دائماً تقريباً بضع اصابع مـــــن الذهبيات اللويسية في أحد الادراج العتيقة ؛ اننا نقول له : ﴿ الْهَا الْجَدُ ، تلك هي القصة . » فيقول الجد : « هذا طبيعي جداً . إن عــــلى الشباب ان ينقضي ، وعلى الشيخوخة ان تبلى . لقد كنتُ شاباً ، وستصبح انت شيخاً . اذهب ، يا بني سوف تعيد دفع هذا إلى حفيدك . دونك

<sup>\*</sup> يقصد : بأمرة .

مئيي قطعة ذهبية . استمتع بالحياة أكمل استمتاع . لا شيء افضل من ذلك ! تلك هي الطريقة التي ينبغي ان تصطنع . نحن لا نتزوج ، ولكن ذلك لا يعوقنا . هل تفهمني ؟ »

وهز ماريوس رأسه ، متحجراً عاجزاً عن ان ينطق بكلمة .

وانفجر الرجل الطيب بالضحك ، وغمز بعينه الهرمة ، وربت على ركبة ماريوس ، وحدق إلى عينيه وعلى وجهه سيها غريبة مشرقة ، وقال له وهو بهز كتفيه هزة تنطوي على اكبر قدر من الحنان :

- « الها الأحمق ، اجعلها خليلتك . »

وران الشحوب على ماريوس. انه لم يفهم شيئاً من كل ما قاله جده. فهذا التكرير غير المفيد لشارع بلوميه ، للثكنة ، للرماح ، قد مر امام ماريوس مثل اشباح يظهرها فانوس سحري . وليس في شيء منها ما يمكن أن يتصل بكوزيت ، التي كانت زنبقة . كان الرجل الطيب مذي . ولكن هذا الهذيان انتهى بكلمة فهمها ماريوس ، وكانت إهانة قاتلة لكوزيت . ان تلك الكلمة اجعلها خليلتك اخترقت قلب ذلك الفتى المتقشف وكأنها حسام .

ونهض ورفع قبعته التي كانت على الأرض ، ومضى نحو الباب في خطى واثقة راسخة . وهناك استدار ، وانحنى انحناء خفيضاً أمام جده ، ثم رفع رأسه كرة اخرى ، وقال :

ه منذ خمس سنوات أهنت أبي . وها انت اليوم تهين زوجتي ،
 أنا لا اسألك بعد شيئاً ، يا سيدي . وداعاً ! .

وفتح جيلنورمان الجد فمه مشدوها ، وبسط ذراعيه ، غير قسادر على ان يتكلم أو يتنفس ، وكأن قبضة محكمة كانت تعتصر حنجرته يو اخيراً نزع نفسه من كرسيه ذي الذراعين ، وانطلق نحو الباب باسرع ما يستطيع رجل في الحادية والتسعين ان ينطلق ، وفتحه وصرخ :

\_ و النجدة ! النجدة ! ،

ومضى إلى النافذة المطلة على الشارع، وفتحها بيديه الهرمتين المرتجفةين وانحنى حتى منتصف قامته أو اكثر ، فيها امسك به باسك ونيقوليت من وراء ، وصاح :

لا ماريوس! ماريوس! ماريوس! هاريوس! هاريوس! هاريوس! هاريوس كان قد انتهى إلى نقطة لا تمكنه من ان يسمسح شيئاً، وكان في تلك اللحظة ذاتها ينعطف حـــول زاويـــة شـــارع سان لويس.

ورفع العجوز يديه إلى صدغيه مرتين أو ثلاث مرات ، في سيها من المجزع ، وارتد إلى الوراء متمايلا ، وأنقى بنفسه في احدى الارائك ، فاقد النبض ، فاقد الصوت ، فاقد الدمع ، هازآ رأسه ، محركا شفتيه في بلاهة ، وقد خلت عيناه وخلا قلبه الآن من كل شيء إلا شيئاً عميقاً فاجعاً يشبه الظلام .

الكتاب التاسع المالي أين هما والعبان ?

جان فالجان

في ذلك اليوم ، نفسه ، حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر ، كان جان فالجان جالساً وحده على كتف منحدر من اشد منحدرات الده شان دو مارس » انعزالا . وسواء اكان ذلك ثمرة للفطنة ، أم لرغبة في التأمل ، ام مجرد نتيجة لتغير من تغيرات العادة تلك ، غير المدركة ، التي تزحف وئيداً وئيداً إلى حيواتنا كلها ، فأنه امسى الآن نادراً مسا يخرج مع كوزيت . لقد ارتدى صدرته العمالية وبنطلوناً من كتان اسمر ، ولقد حجبت قبعته ذات الحافة الطويلة وجهه . كان الآن مطمئناً سعيداً

من ناحبة كوزيت ، وكان ما روّعه وأقلقه فترة من الزمان قسد تبدد ولكن منذ اسبوع أو اسبوءين داهمه قلق من نوع آخر . ففي ذات يوم ، كان يمشي في الجادة ، فرأى تيناردييه ، وبفضل تنكّره لم يستطع تبناردييه أن يتبيّنه ، ولكن جان فالجان عاد فرآه \_ منذ ذلك الحين عدة مرات ، ولقد كان واثقاً من ان تيناردييه كان يطوّف متربصاً حول الحي . وكان ذلك كافياً لحمله على القيام بخطوة جدية . تيناردييه هناك ! إنها المخاطر كلها مجتمعة .

وإلى هذا فلم تكن باريس تنعم بالهدوء . والقلاقل السياسية لا تلائم كل من تنطوي حياته على شيء يريد ان يخبئه . ذلك ان رجال الشرطة غدوا ناشطين جداً ، مرتابين جداً ، ولعلهم ان يكونوا يتعقبون رجلا مثل بيبن أو موري فيكتشفون رجلا مثل جان فالجان .

من أجل هذا كله أمسى مهموماً مشغول البال .

واخيراً ، فان حادثة لا يمكن تفسيرها كانت قد داهمته منذ قريب \_ فهو حديث ههد بها \_ زادته حذراً على حذر . ففي صباح اليوم نفسه ، ولم يكن قد استيقظ احد غيره في المنزل ، كان بمشي في الحديقة قبل ان تفتح مصاريع نوافذ كوزيت فاذا به يجد هذا السطر منقوشاً على الجدار ، مسهار في أغلب الظن :

#### « ١٦ شارع دو لا فيريري ».

كان النقش حديثاً جداً ، وكانت الاحرف بيضاء في الملاط الأسود العتيق ، وكانت باقة من القرّاص عند ادنى العدار قد ُذر عليها جص ناعم طريء . وأغلب الظن ان ذلك السطر قد خُط ليلا . أي شيء كان ؟ عنواناً ؟ إشارة للآخرين ؟ تحذيراً له هو ؟ وعلى اية حال ، فقد كان واضحاً ان حرمة الحديقة قد انتُهكت ، وان بعض الاشخاص كان واضحاً ان حرمة الحديقة قد انتُهكت ، وان بعض الاشخاص المجهولين قد دخلوا اليها . واستعاد في ذاكرته تلك الحوادث الدي سبق لها ان روَّعت المنزل . وحاول عقله ان يحل هذا اللغز . وحاذر ان

محدّث كوزيت حديث السطر المكتوب على الجدار خشية ان يوقع الرعب في فوادهــــا .

حتى إذا فكر جان فالجان في ذلك كله ودرسه قرر ان يغسادر باريس ، بل ان يغادر فرنسة ، وينتقل إلى انكاترة . وكان قسد أعلم كوزيت بذلك . وكان يرجو ان يسافر في مسدى اسبوع واحد . كان جالساً على منحدر اله « شان دو مارس » ، يقلب مختلف ضروب الأفكار في ذهنه : تيناردييه ، الشرطة ، الرحلة ، وصعوبة الفوز بجواز السفر .

وفي غمسرة هـــذه التأملات لمح ، من طريق ظل كانت الشمس قد بسطته ، ان شخصاً ما ، وقف اللحظة فوق ذروة المنحدر خلفـــه مباشرة . وكان على وشك ان يستدير ، عندما سقطت على ركبتيه ورقــة مطوية ، وكأن يدا قد قذفت ما من فوق رأسه . وتناول الورقــة ، ونشرهـا ، وقرأ هـــذه الكلمة مسطورة عليها بقلم رصاصي وبأحرف ضخمــة :

س إنتقل من منزنك ! » —

ونهض جان فالجان في خفة ، فلم بجد احداً فوق المنحدر . وأجال بصره في ما حوله ، ولمح مخلوقاً اكبر من طفل ، واصغر من رجل ، يرتدي درّاعة رمادية ، وبنطلوناً من مخمل قطني ترابي اللون ، مخلوقاً وثب فوق الحاجز وانزلق في حفرة اله «شان دو مارس » .

وانقلب جان فالجان في الحال ، إلى منزله ، والافـــكار تعصف في دماغــه .

### ماريوس

كان ماريوس قد فارق مسيو جيلنورمان محزون النفس. لقد وفسله عليه وفي صدره امل ضئيل جداً ، ثم غادره وبين جوانحه يأس هائل. وإلى هذا – واولئك الذين لاحظوا تفتّح القاب البشري يفهمون ذلك – فأن تيبودول ، الرماح ، الضابط ، الأبله ، ابن العم لم يترك أيما ظل في ذهنه . اجل ، لم يترك ظلاً مهما ضوئل . وقد يطمسع الشاعر المسرحي ، ظاهرياً ، ببعض المضاعفات من وراء قالة السوء تلك يطلقها الجد في وجه الحفيد . ولكن ما تكسبه الدراما من ذلك بخسره الصدق . فقد كان ماريوس في تلك السن التي لا نصدق فيها اي سوء . وبعد ذلك تقبل السن التي نصدق فيها كل شيء . إن الشكوك ليست في عبد خلك أيشك في كوزيت! ان ثمة مجموعة من الجرائم التي يخدر عاريوس ان يقترفها في سهولة أعظم .

وشرع يمشي في الشوارع ، وتلك حيلة اولئك الذين يتألمون . ولم يفكر في شيء يستطيع ان يتذكره . وعند الساعة الثانية صباحاً انقلب إلى غرفة كورفيراك ، والقي بنفسه ، وهو في ملابسه ، على فراشه . وكانت الشمس قد اشرقت عندما غلبه ذلك النوم الرهيب الثقيل الذي تروح الافكار وتجيء ، خلاله ، في الدماغ . حتى إذا أفاق وجد كورفيراك ، وآنجولراس ، وفويي ، وكومبوفير ، واقفين في الغرفة ، منهمكين جداً ، مستعدين للانطلاق ، وعلى روبوسهم قبعاتهم . وقال له كورفيراك :

\_ « هل ستشيع جنازة الجنرال الامارك ؟ » »

<sup>\*</sup> Lamarque جنرال وسياسي فرنسي ( ١٧٧٠ – ١٨٣٢ ) لمع نجمه كخطيب من خطباء المعارضة في مجلس النواب .

لقد بدا له ان كورفراك كان يتكلم الصينية .

وغادر الغرفة بعدهم بقليل . ووضع في جيبه الغدارتين اللتين أودعه اياهما جافير عشية مغامرة الثالث من شباط ، واللتين ظلتا في حوزته . وكانت هاتان الغدارتان مشحونتين ما تزالان . ومن العسير علينا ان نقول أية فكرة غامضة كانت تراوده حين اصطحبها معه .

وتسكع طوال النهار غير عالم إلى أين تقوده قدماه . وأمطرت السياء بسن الفينة والفينة ، ولكنه لم يلاحظ ذلك . واشرى لغدائسه كعكة من عند احد الخبازين ، ودسها في جيبه ، ثم نسيها . لقد كان يبدو للراثي انه ابترد في بهر السين من غير ان يعي ذلك . فثمة لحظات يكون في جمجمة المرء خلالها فرن . ولقد كان ماريوس بجتاز احدى تلك اللحظات . إنه لم يعد يرجو شيئاً ، ولم يعد غشى شيئاً . لقد انتهى إلى تلك الحال منذ الليلة البارحة . وانتظر هبوط الليل بفروغ صبر محموم ، ولم يكن في رأسه غسر فكرة واضحة واحدة : أن عليه أن يرى كوزيت في الساعة التاسعة . فقد كانت هذه السعادة الأخيرة هي الآن مستقبله كله ، وبعد ذلك عيم الظلام . وبين الفينة المواتاً عجيبة في باريس . وايقظ نفسه من تفكيره الحالم وقال : « اهم يتقاتلون ؟ "

وعند هبوط الليل ، في الساعة التاسعة تماماً ، كها وعد كوزيت ، كان في شارع بلوميه . حتى إذا اقترب من الباب الحديدي المقضسب نسي كل شيء . لقد انقضت على رؤيته كوزيت آخر مرة اربع وعشرون ساعة ، وكان على وشك ان يراها كرة ثانية . وامحت جميع الأفكار الأخرى ، ولم يستشعر الآن غير ابتهاج عميق نسيج وحده . ان لهسذه الدقائق التي نجيا خلالها قروناً هذه الخاصة السنية الرائعة : وهي انها لحظة تنقضي تملا القلب كله .

وأزاح ماريوس الباب الحديدي ، ووثب إلى الحديقة . ولم تكـــن

كوزيت حيث اعتادت ان تنتظره . واجتاز الأجمة ، ومضى إلى الحفرة المجاورة للسلم . وقال : « إنها تنتظرني . هناك . » ولم تكن كوزيت هناك . ورفع عينيه ، فرأى نوافذ البيت مغلقة . وقام بجولت حول الحديقة ، فاذا بالحديقة مهجورة . ثم ارتد إلى المنزل ، وراح يخفق مصراعي النافذة ، مخبيلاً بالحب ، ثملاً مروعاً مغيظاً بالأسى والقلق مثل سيد يرجع إلى منزله في ساعة حرجة . وخفق ، وخفق كسسرة اخرى ، غير محاذر أن يرى النافذة تفتح ووجه الأب الكالح يطسل ويسأله : « ماذا تريد ؟ » فلم يكن هذا ليقاس ، البتة ، عا شرع يراه الآن . حتى إذا اتم خفقه ذاك رفع صوته وصاح : « كوزيت ! » ثم كرر في تعاظم : « كوزيت » ، فلم يسمع جواباً . لقد قضي الأمر . لم يكن ثمة احد في المنزل .

وسمر ماريوس عينيه اليائستين على ذلك البيت المآتمي ، الاسسود الصامت الاشد فراغاً من قبر . ونظر إلى المقعد الحجري حيث كسان قد قضى كثيراً من الساعات المحببة مع كوزيت . ثم جلس على درجات السلم ، فياض الفؤاد بالرقة والعزم ، وبارك حبه في أعساق تفكيره ، وقال في ذات نفسه انه ما دامت كوزيت قد مضت نسبيلها فلم يسق أمامه غير الموت .

وفجأة سمع صوتاً بدا وكأنه مقبل من الشارع ، صوتاً صـــاح من خــــلال الاشجــــار :

ـــ « مسيو ماريوس ! »

وتهض .

وقسال :

« هيه ؟ » —

- « مسيو ماريوس ، أهذا أنت ؟ »

« نعم . » —

#### واضاف الصوت :

ولم يكن ذلك الصوت غريباً عليه بالكلية . كان يشبه صوت ايبونين الاجش الخشن . وهرع ماريوس إلى الباب الحديدي ، وازاح القضيب المتحرك ، وأمر رأسه من خلاله ، ورأى شخصاً بــدا له وكأنه شاب اختفى سريعــاً في الغسق .

## ۳ مسیو مابوف

كانت حافظة نقود جان فالجان غير ذات جدوى لمسيو مابوف . ذلك أنه ، في تقشفه الجليل الصبياني ، كان قد رفض هدية السهاء ؟ لقد رفض ان يسلم ان في ميسور نجم من النجوم أن يسك نفسة لسيرة ذهبية لويسية . إنه لم يحزر ان ما وقع عليه من السهاء انما جاء من غافروش . لقد حمل حافظة النقود إلى مفوض الشرطة في الحي ، بوصفها شيئاً ضائعاً يضعه الذي عثر عليه تحت تصرف المطالبين بسه وضاعت حافظة النقود حقاً . ولا نحتاج إلى النص على ان احداً لم يطالب مها ، ولم تسعف مابوف البتة .

وإلى هذا ، فقد واصل مسيو مابوف انحداره .

ولم تنجح تجاربه على نبات النيل في «حديقة النبات » باكتر مما نجحت في حديقته بأوستر ثيتز. ففي العام الماضي كان مديناً لمدبرة منزله بأجورها. أما اليوم فكان كما رأينا مديناً بثلاثة ارباع الجار ذلك المنزل. وكان المرتهن قد باع ألواح «مجموعته النباتية » النحاسية بعد انقضاء ثلاثة عشر شهراً.

وكان احد الحدادين قد حولها إلى قدور معدنية ذات مقابض . وأذ خسر ألواحه هذه ، ولم يعد قادراً حتى على إكمال نماذج « مجموعته النباتية » الناقصة التي كان لا يزال محتفظاً سها ، فقد تخلى عن الصفائح والنص ، بئمن نخس ، لأحد باعة الكتب المستعملة ، بوصفها « نفاية ورق يستهلك المال الذي باع بــه تلك النهاذج . حتى إذا رأى ان هذا المورد الهزيل يوشك ان ينضب تخلى عن حديقته وأهمل العناية لها . وقبل ذلك ، بل قبل ذنك بكثير ، كان قد تخلى عن البيضتين وقطعة لحم البقر الستي اعتاد ان يأكلها بن الفينة والفينة. لقد امسى بجتزيء في طعامه بالخبسز والبطاطس . كان قد باع آخر قطعة من أثاثه ، ثم جميع أدوات فراشه وملابسه ، واغطيته الاضافية ، ثم مجموعات نباتاته وصوره المطبوعسة على الخشب . ولكنه كان لا يزال علك كتبه الاكثر نفاسة ، وكان عدد غبر قليل منها نادراً إلى ابعد الحدود ، ومن بينها Les Quadrains Historiques de la Bible طبعة عام ١٥٦٠، و « فهرست ألفاظ التوراة » \* لبيير دو بيس ، و «زهرات ربيع زهرة الربيع <sub>» \*\*</sub> لجان دو لا هاي ، مــــع اهداء إلى ملكة نافار ، وكتاب « في منصب السفىر وفضله » للسميد دو فيييه هوتمان \* \* \* و Florilegium rabbinicum يرجع عهده إلى ١٦٤٤ ونسخة من ديوان «تيبولوس<sub>» \* \* \*</sub> تعود إلى عام ١٥٦٧ وهي موسومة بهذا الاسم الرائع : Venetii, in aedibus Manutianis . واخبراً نسخة من كتاب « ديو جين لا يعر س<sub>» \* \* \* \*</sub> . طبعت في ليون عام١٦٤٤ محتوية على مختلف القراءات والروايات الشهبرة التي انطوت عليها المخطوطسة

<sup>\*</sup> La Concordance des Bibles de Pierre de Besse

<sup>\*\*</sup> Les Marguerites de la Marguerite de Jean de la Haye

<sup>\*\*\*</sup> le livre de la charge et dignité de l'ambassadeur par le sieur de Villiers - Hotman.

\*\*\*\* Tibulle \*\*\*\* من الكيابة (حوالي ٤ هـ حوالي ١٩ ق.م. )

Diogéne La érce \*\*\*\*\*

خطوطتا البندقية ٣٩٣ و ٣٩٤ ، التي افاد هنري إبتيسين ، من مراجعتها عطوطتا البندقية ٣٩٣ و ٣٩٤ ، التي افاد هنري إبتيسين ، من مراجعتها اعظم الفائدة، وجميع المقاطع الواردة باللهجة الدورية ، في المخطوطة الشهيرة الموجودة في مكتبة نابولي والتي ترجع إلى القرن الثاني عشر . ولم يوقد مسيو مابوف اعا نار في غرفته قط ، وكان من دأبه ان يأوي بلق فراشه قبل غروب الشمس لكي لا يشعل شمعة . لقد بدا وكأنما لم يبق له جيران . وكان الناس مجتنبونه حين محرج من منزله ؛ لقد لاحظ ذلك . إن بوئس الطفل يثير اهتهام الامهات ، وان بوئس الشاب يشسير اهتهام المهات ، وان بوئس الشاب يشسير اهتهام الفتيات ، أما بوئس الرجل العجوز فلا يثير اهتهام احد . إن ذلك البوئس هو اشد ضروب البوئس برودة . ومع ذلك فان الاب مابوف لم يكن قد خسر صفاءه الاطفالي خسراناً كاملا . وكانت حدقته تستعيد بعض بريقها حين تسمير على كتبه ، وكان يبتسم كلما فكر في نسخة ديـوان يوجين ليبرس ، التي كانت نسخة فريدة . وكانت خزانة كتبه المزججة ديوجين ليبرس ، التي كانت نسخة فريدة . وكانت خزانة كتبه المزججة هي قطعة الاثاث الوحيدة التي احتفظ ما بالاضافة إلى الادوات التي لا يستغنى عنهـا .

وذات يوم قالت له الأم بلوتارك :

-- « ليس عندي ما أشري به طعام الغداء . »

ولم يكن ما دعته طعام الغداء غير رغيف واربع حبات أو خمس حبات من البطاطس .

فقال مسيو مابوف :

- « اشتري ذلك بالدين . »

ـ « انت تعرف جيداً أنهـم يرفضون . »

<sup>\*</sup> احد افراد اسرة Estienne الشهيرة في تاريخ الطباعة الفرنسية .

انسبة الى دوريسيا ، المقاطعة القديمة في بلاد اليونان الوسطى .

بعد آخر ، مثل والد مضطر إلى ان يقتل عشر اولاده فهو ينظر اليهسم قبل الاختيار ، ثم تناول واحداً منها على عجل ، وتأبطه ، وخرج . وبعسد ساعتين رجمع وليس تحت إبطسه شيء ، ووضمع ثلاثمين «سو» ، وقسال :

سوف يكون في مقدورك ان تعدي بعض الطعام . »
 ومنذ تلك اللحظة رأت الام بلوتارك حجاباً قاتماً على وجه الرجـــل
 العجوز الابيض القلب ، حجاباً لم يرفع قط بعد ذلك .

وفي اليوم التائي ، وفي اليوم الذي بعده ، وفي كل يسوم ، تعسين عليه ان يبسداً من جديد . كان مسيو مابوف يغسادر البيت ومعسه كتاب ، ويرجسع اليه ومعه قطعة نقدية فضية . وإذ وجد الكبيون انه مضطر إلى البيع فقسد اشتروا منه بعشرين «سو» ما كسان قسد اشتراه هو بعشرين فرنكاً من اولئك الكتبين انفسهم في بعض الاحيسان . ومجلداً إثر مجلد ضاعت المكتبة . وكان يقول في بعسض اللحظات : «انا في الثانين من عمري على اية حال ، » وكأنما كان يراوده أمل متريث في أن ينتهسي إلى آخر ايام حياته قبل أن ينتهسي إلى آخر كتبه . وتعاظم حزنه . ومسع ذلك ، فقد داخله السرور ذات يوم . فقسد خرج حساملا نسخة من كتاب طبعه روبعر ايتين « باعه يوم . فقسد خرج حساملا نسخة من كتاب طبعه روبعر ايتين « باعه كنس طبعه آلد » « اشتراها باربعين «سو » من شارع دو غري . وقال كتاب طبعه آلد » و اشتراها باربعين «سو » من شارع دو غري . وقال كلام بلوتارك ، مشرق الوجه بالبهجة :

– « انا مدین بخمسة فلوس . »
 و ذلك الیوم لم یتناول طعام الغداء .

<sup>\*</sup> Robert Estienne ( ١٥٠٢ – ١٥٠١ ) احد افراد اسرة ايتيين الشهيرة في تاريخ الطباعة الفرنسية .

<sup>\*\*</sup> Alde الاسم الاول لكبير أسرة Manuce المعروفة في تاريخ الطباعة الفرنسية ايضاً .

كان عضوآ في «جمعية علم زراعة البساتين » . وكان القوم على علم بفقره هناك . وأقبل رئيس هذه الجمعية لزيارته ، ووعده بأن بحدث وزير الزراعة والتجارة في أمره ، ولقد فعل . وصاح الوزير : «ولكن ، كيف ذلك ؟ أنا لا أصدق! عالم عجوز! عالم في النبات! رجل مسالم! بجب ان نفعل شيئاً من أجله ! » وفي اليوم التالي تلقـّى دعوة إلى تناول طعام العشاء في منزل الوزير . وأطلع. الام بلوتارك على الرسالة ، وهو يرتعش فرحاً وقال : « لقد نعمنا بالخلاص ! » وفي الموعد المضروب مضى إلى بيت الوزير . ولاحظ ان رباط رقبته الرث ، وسترته العتيقة، الواسعة ، المربعة ، وحذاءه المصقول بالبّيض قد أدهشت الآذنين . ولم يتحدث احد اليه ، حتى الوزير نفسه . وحوالي الساعة العاشرة مساء ، فيها كان لا يزال ينتظر ان توجه اليه كلمة ، سمع زوجة الوزير ، وهي سيدة جميلة ترتدي ثوباً يكشف عن جزء من صدرها ، ولم تكن قسد جروات على الاقتراب منه \_ سمعها تتساءل : « من هذا الرجل العجوز با ترى ؟ » وانقلب إلى بيته عند منتصف الليل مشيأ على القدمين ، تحت وابل من المطر العنيف . وكان قد باع كتاباً من طبع إيلزيفبر \* لكي يدفع اجرة عربة اقلته إلى بيت الوزير .

وكان قد تعود ان يقرأ كل ليلة ، قبيل ايوائه إلى الفراش ، بضع صفحات من ديوان ديوجين لايبرس . وكان يعرف من اليونانية مقداراً مكنه من ان يستمتع بخصائص النص الذي كان يملكه . ولم يكن قد بقي له بعد عير هذه البهجة . وتصرمت بضعة اسابيع . وفجأة ، أقعد المرض الام بلورتارك . إن هناك شيئاً ادعى إلى الحزن من فقداننا ما من نشري به الخبز من الخباز ، وهو فقداننا ما نشتري به الادوية من الصيدلي . وذات ليلة ، كان الطبيب قد وصف لها دواء سائلا غالي الثمن

<sup>#</sup> Eleévir اسرة معروفة من الطابعين اشتهرت في لايدن ، ، ولاهاي ، واوترخت ، وأمستردام في القرنين السادس عشر والسابع عشر . وابرز رجالها لويس ايلزيفير ( ١٩٤٠–١٦١٧ )

جداً . وفوق هذا ، فقد كان داوها يستفحل يوماً بعد يوم ؛ لقسسد أمست في حاجة إلى ممرضة . وفتح مسيو مابوف خزانة كتبه ؛ لم يكن قد بقي ثمسة شيء . كان المجلد الاخير قد ولى . لم يكن ثمسسة غير ديوجين لايبرس .

وتأبط النسخة الفريدة وغادر المنزل . كان ذلك في اليوم الرابسم من حزيران عام ١٨٣٢ . ومضى إلى «باب سان جاك » ، إلى وارث «رويول » ، ورجمع بمئة فرنك . ووضع كومة القطع النقدية ذوات الفرنكات الخمسة على طاولة مهجع الخادمة العجوز ، وانقلب إلى غرفته من غير ان يقول كلمة .

وفي اليوم التالي ، عند الضحى ، كان جالساً على النصب المنكوس في حديقته ، وكان في ميسور المرء ان يراه ، من فوق السياج ، جامداً لا يتحرك ، طوال النهار ، مطأطىء الرأس ، مسمر العين في ذهبول على مساكب النبات الذابلة . وذرف الدميع ، بين الفينة والفينة ، وبدا وكأن الشيخ العجوز لم يلحظ ذلك . وعند الاصيل ، انفجرت في باريس أصوات خارقة للعادة . كانت تلك الاصوات تشبه طلقات البنادق ، وصيحات الجهاهر .

ورفع الأب مابوف رأسه . لقد رأى بستانياً يعبر السبيل ؛ وسأله : ــ « ما هـــذا ؟ »

واجابه البستاني ، ومعزقته على كتفه ، في نبرة ليس اهدأ منها :

- س « إنها فتن . » --
- \_ « ماذا ؟ فتن ؟ »
- « نعم : إنهــم يتقاتلون ؟
  - ــ « علام يتقاتلون ؟ »
    - فقال البستاني :
- \_ « آه ! ايتها السيدة العذراء ! » \_

- وثابع مسيو مابوف :
- ﴿ فِي أَيَّةُ نَاحِيةً ؟ ﴿
- Arsenal « قرب دار الصناعة . « قرب دار

وانقلب الاب مابوف إلى منزله ، واخذ قبعته ، وبحث في حركسة آلية عن كتاب يتأبطه ، ولم بجد شيئاً من ذلك ، وقال : « آه ! هذا صحيح ! » ومضى لسبيله وعلى وجهه سيما ذاهلة .

# الكتاسب لعاشر

اليوم انحاميس من حسرتران ١٨٣٢

# ظامر المسألة

مم كانت تلك الفتنة مؤلفة ؟ من لا شيء ومن كل شيء . مسن كهرباء انعتقت شيئاً فشيئاً ، من لهب الدلع على نحو فجائي ، من قوة تائهة ، من ربح عابرة . وهذه الربح تلتقي بروئوس تفكر ، وعقول تعلم ، ونفوس تتألم ، وأهواء تضطرم ، وضروب من الشقاء تعوي ، تلتقي بها وتجرفها .

إلى أين ؟

بلا تبصّر ولا قصد. عبر الدولة ، عبر القوانين ، عبر رفاهيـــة

الآخرين وغطرستهم ۽

إن المعتقدات المُهاجة ، والحياسة المغيظة ، والسخط المثار ، وغرائر الحرب المكبوتة ، والشجاعة الفتية الممجدة ، والحوافز النبيلة ، والفضول ، وحب التغيير ، والظمأ إلى غير المتوقع ، وتلك العاطفة التي تجعلنا نبتهسج ونحن نقرأ الاعلان عن مسرحية جديدة ، والتي تجعل قرع جرس الملقن على المسرح صوتاً محبباً إلى القلوب ، والاحقاد الغامضة ، والضغائن ، وخيبات الامل ، وكل باطل يعتقد أن القدر كان سبباً في اخفاقه ، وضروب القلق ، والاحلام الفارغة ، والمطامح المطوقة بأسوار عالية ، وكل من يرجو ضرجاً من انهيار ، واخيراً ، في أعمست الاعماق ، أخلاط الناس ، ذلك الوحل الذي يشتعل – تلك هسي عناصر الفتنة .

كل ما هنالك من عظيم مغال في العظمة وكل ما هنالك من وضيع ممعن في الضعة . إن اولئك المخلوقات الذين يطوفون بالليل خارج كل شيء ، منتظرين فرصة ، متشردين ، ناساً من غير عمل ، متسكعين حول زوايا الشوارع ، اولئك الذين ينامون في الليل في بادية من البيوت سقوفها سحب الساء الباردة ، اولئك الذين يلتمسون خبزهم كل يوم من المصادفة لا من العمل ، أبناء الشقاء والعدم المجهولين ، ذوي الأذرع العارية ، والاقدام العارية — إن هؤلاء جميعاً هم ملك الفتنة .

وكل من يستشعر في روحه انتفاضة سرية ضد أي عمل مهما يكن من اعمال الدولة ، أو الحياة ، او القدر إنما يتاخم الفتنة . فما ان تطلع رأسها ، حتى يشرع في الارتعاد ، وفي الشعور بأن الزوبعة تجرفه .

الفتنة ضرب من الاعصار في الجو الاجتهاعي يتشكل فجأة في بعض حالات الحرارة ، إعصار ما إن ينطلق مدوعًا حتى يصعد ، ويعدو ، ويرعد ، ويمزق ، ويهدم ، ويسحق ، ويخرب ، ويقتلع ، ويجرف معه الطبائع الرفيعة والخسيسة ، الرجل القوي والعقل الضعيف ، جذع

الشجرة والقشة ۽

والويل لمن تجرفه ، والويل لمن تصطدم بسه على حد سواء ! إنهسا تضرب احدهما بالآخر فتحطمهما جميعاً .

إنها تبعث في نفوس من تستبد بهم قدرة غريبة خارقة . إنها تفعـــم أول وافد بقوة الاحداث . إنها تصنع من كل شيء قذائف . إنها تصنع من حجر البناء غير المنحوت قنبلة ، ومن الحمال جنرالا .

وإذا كان لنا أن نصدق بعض هواتف السياسة المراثية ذات الوجهين ، فأن قليلا من الفتنة مرغوب فيه ، من وجهة النظر الحكومية . المذهب الفتنة تقوي تلك الحكومات التي لا تسقطها . انها تختر الجيش ، إنها تكتل البورجوازية ، إنها تمدد عضلات الشرطة ، إنها تحدد قوة الهيكل الاجتماعي . إنها تدريب رياضي ، وهي تكاد أن تكون صحية . والسلطة تكون احسن حالا بعد فتنة من الفتن كالرجل بعد عملية دلك .

والفتنة كان ينظر اليها ، منذ ثلاثين عاماً ، من زاوية اخرى ايضاً ، ان ثمة نظرية في كل شيء تدعو نفسها «الحصافة». فيلينت ضد آلسيست ، وساطة تُقدَّم بين الحق والباطل ، تفسير ، تبكيب ، تلطيف متغطرس بعض الشيء ، يحسب نفسه – لانه مزيج من اللسوم والعذر – حكمة ، وليس هو في كثير من الاحيان غير تظاهر بالعلم . ولقد انبثقت من ذلك مدرسة سياسية برمتها ، تدعى « بين بين » . بين الماء البارد والماء الحار ، ذلك هو حزب الماء الفاتر . إن هذه المدرسة بعمقها المزعوم ، وسطحيتها الكامسلة ، هسذه المدرسة التي تشر ح النتائج من غير ان ترجع إلى الاسباب ، توجه التوبيخ ، من ذروة علم زائف ، إلى قلاقل الساحة العامة .

إسمع هذه المدرسة تقول : ﴿ أَنَ النَّهِ الَّذِي عَقَّدَتَ وَقَائِعِ ١٨٣٠ قَدَ

<sup>\*</sup> Philinte احدى شخصيات مسرحية المستوحش Misanthrope لموليير ، وتمتاز هذه الشخصية بالتساهل على نقيض شخمية Alceste في الرواية نفسها .

سلبت ذلك الحدث العظيم جزءاً من نقائه . إن ثورة تموز كانت فسيماً عليلا من النسائم الشعبية عقبتها فجاة سهاء زرقاء . ولكن هذه الفتن اعادت الضباب إلى تلك السهاء . لقد هبطت بتلك الثورة ، التي كانت في أول امرها رائعة جداً في الاجهاع ، إلى درك الخصام والمشاجرة . ففي ثورة تموز ، كها في كل تقدم فجائي ، كانت لمسة صدوع خفية فاذا بالفتن نجعل تلك الصدوع ملموسة . وفي ميسورنا ان نقول : « آه! هذه مكسورة . » بعد ثورة تموز لم نستشعر إلا الخلاص ، وبعد الفتن لم مستشعر إلا الحلائ ، وبعد الفتن لم

«كل فتنة تغلق الدكاكين ، وتخفض الوفر ، وتروع البورصة ، وتعطل التجارة ، وتعرقل الأعمال ، وتعجل في الافلاسات ؛ لا مال بعد اليوم ، فالثروات الخاصة مزعزعة ، وثقسة الناس بالدولة مقلقلة ، والصناعة مبلبلة ، ورأس المال متقهقر ، والعمل مطفقف الاجر ؛الخوف ، في كل مكان ، والانتفاضات المضادة في جميع المدن . ومس هنا الهيوكي الفاغرة افواهها . لقد قدر المقدرون ان اليوم الاول من فتنة من الفتن يكلف فرنسة عشرين مليونا ، واليوم الثاني اربعين ، واليوم الثالث ستين . إن فتنة ثلاثة ايام تكلف مئة وعشرين مليونا ، يعسني الثالث ستين . إن فتنة ثلاثة ايام تكلف مئة وعشرين مليونا ، يعسني او خسارة معركة ، جديرة بأن تمحق اسطولا موالفاً من ستين بارجة أو خسارة معركة ، جديرة بأن تمحق اسطولا موالفاً من ستين بارجة .

« وليس من ريب ، تاريخياً ، في ان الفتن كان لهسا جهالها . فحرب الشوارع ليست اقل عظمة واقل تأثيراً في النفس من حرب الأدغال . في احداهما روح الغابات ، وفي الآخرى فؤاد المدن . في احداهمسا جان شووان Jean Chouan وفي الآخرى جان Jeanne . لقد أضاءت الفتن ، بنور احمر ، ولكن على نحو به ، جميع ثمرات الخلق الباريسي الاكثر اصالة ، السخاء ، والتفانى ، والبهجة العاصفة ، والطسلاب

مثبتين ان الشجاعة جزء من الذكاء ، والحرس الوطني راسخاً غسير متزعزع ، ومعسكرات اصحاب الدكاكين الخلوية ، وقلاع «المتشردين» والازدراء بالموت عند عابري السبيل . لقد اصطدمت المدارس والكتائب.وعلى اية حال ، فبين المتقاتلين لم يكن ثمة غير فارق في العمر . انهم من العرق في سن العشرين من أجل نفسه . انهم الرجال البواسل انفسهم الذين يموتون في سن العشرين من أجل عقائدهم،وفي سن الاربعين من أجل عائلاتهم . وقاوم الجيش – الكثيب دائماً في الحروب الاهلية – الجسارة بالفطنة . وأدت الفنن ، فيها كشفت عن شجاعة الشعب ، إلى تهذيب البسالة البورجوازية .

« حسن جداً . ولكن أيساوي هذا كله الدم المسفوح ؟ وإلى الدم المسفوح أضف المستقبل المسوّد ، والتقدم المعوّق ، والقلق المستحوذ على احسن الناس ، والاحرار المخلصين يائسين ، والطغيان الاجنبي مبتهجاً بتلك الجراح التي أنزلتها الثورة بنفسها ، ومغلوبي ١٨٣٠ منتصرين قائلين : « لقد قلنا لكم ذلك ! » أضف باريس وقسد عظمت ، رعما ، ولكن بعد أن تقلصت فرنسة ، من غير شك . أضف ، إذ يتعين علينا ان نقول كل شي ، المذابسح التي كثيراً ما شانت انتصار النظام وقد غدا ضارياً ، على الحرية وقد غدت مجنونة . وعلى الجملة ، فالفين كانت مشوومة . »

هكذا تتكلم هذه الحكمة التقريبية التي تقنع بهما البورجوازية ، أي الشعب كله تقريباً ، في كثير من الرضا .

أما نحن فنرفض هدده الكلمة الواسعة اكثر مما ينبغي ، والملائمسة بالتالي اكثر مما ينبغي : الفتنة . فنحن نميز ونفرق بين حركة شعبية وحركة شعبية . اننا لا نتساءل اتكلف الفتنة مثل ما تكلف المعركة أم لا . ففي المحل الاول ، ولم المعركة ؟ هنا تنشأ مسألة الحرب . أتكون الحرب أقل حفولا بالآفات من حفول الفتنة بالبلايا ؟ وفوق هذا ، فهل جميع الفتن بلايا ؟ وما القول لو ان يوم ١٤ تموز كلف مئة وعشرين

مليوناً ؟ إن تنبيت فيليب الخامس في اسبانية قد كلف فرنسة ألفي مليون . وحتى لو تساوى الثمنان إذن لآثرنا الرابع عشر من تموز . وإلى ذلك ، فنحن نطرح هذه الارقام ، التي تبدو اسباباً ، والتي لا تعدو ان تكون كلمات ليس غير . اننا حين نعطى فتنة ندرسها في ذاتها . وفي كل ما قاله ذلك الاعتراض النظري المبسوط في الفقرات السابقة أخرِذت النتيجة بعن الاعتبار . اننا نلتمس السبب .

َ إِنَّا تَحْصُصَ .

## ٢ باطن المسألة

هناك الفتنة ، وهناك الثورة . ذاتك غضبان اثنان . الأول على ضلال ، والثاني على صواب . وفي الدول الدعوة اطبة ، وهي الحكومات الوحيدة المؤسسة على العدل ، يتفق في بعض الآحيان أن يعمد الجزء إلى الاغتصاب ، وعندئذ ينتفض الكل ، وقد يقتضيهم الاسترداد الضروري لحقهم ان يذهبوا إلى حد امتشاق الحسام . وفي جميع المسائل التي تنبئق من السيادة الجهاعية ، تكون حرب الكل ضد الجزء ثورة ، وهجوم الجزء على الكل فتنة . وتبعاً لما اذا كان قصر التويلري ينطوي على الملك أو على « المؤتمر الوطني » يها جم عنى أو بغير حتى . والمدفع نفسه المصوب إلى الجمهور كان خاطئاً يوم العاشر من آب » ، ومصيباً في الرابع عشر من فاند تمير « « . المظهر متشابه ، والكنه مختلف . إن الرابع عشر من فاند تمير « « . المظهر متشابه ، والكنه مختلف . إن الوات النورة الوات النورة الوات المورد الوات الميروندين تشيخة لعودة الوزراء المجيونديين الله النورة التي انتهت الى اعتقال لويس السادس عشر وسقوط الملكية .

وم انتصر الجنرال بونابرت ، في داخل باريس ، على العناصر الثائرة ضد المؤتمر الوطني ، في ما بين ١٠ – ١٣ فانديميير ( الشهر الاول من السنة الجمهورية الغرنسية ، من ٢٢ ايلول الى ٢١ تشرين الاول ) عام ١٧٩٥ او السنة الجمهورية الرابعة

السويسريين قد دافعوا عن الباطل ، أما بونابرت فدافع عن الحسق . فلم قسد صنعه الاقتراع العام بحريته وسيادته لا يمكن ان ينقضه الشارع . والشيء نفسه صحيح في شؤون التمدن الصرف . فغريزة الجهاهير التي كانت أمس حديدة البصر قد تصبح في غد عشواء . والانتفاضة نفسها تكون مشروعة ضد تيراي « وتكون حمقاء صد تورغو » . إن تحطيم الآلات ، ونهب مستودعات البضائع ، وانتزاع قضبان السكسة الحديدية ، وتخريب احواض السفن ، واساليب الجهاهير الخاطلة ، وإنكار الشعب للعدالة من أجل التقدم ، وراموس » « وقد صرعه الطلاب ، وروسو وقد أخرج من سويسرة ، تحت وابل من الحجارة – كسل اولئك فتنة . وانتفاضة اسرائيل في وجه موسى ، واثينا في وجسه فوسيون » « » ، فتنة . أما انتفاضة باريس في وجه الباستيل فئورة . وتحرد الجنود على الاسكندر ، والملاحن على كريستوف كولومبوس عصيان ، عصيان كافر . لماذا ؟ لأن الاسكندر يعمل لآسية بالسيف ما يعمله كريستوف كولومبوس لأميركة بالبوصلة ه

 <sup>\*</sup> Terray مراقب المالية ( ١٧١٥ – ١٧٧٨ ) في عهد الملك لويس الخامس عشر ، وكان قاسياً لا خلاق له .

<sup>\*\*</sup> Turgot وزير المالية في عهد لويس السادس عشر ، وقد حاول ان يقوم باصلاحات كبيرة ، ولكنه لم يوفق . ( ۱۷۲۷ ~ ۱۷۸۱ )

<sup>\*\*\*</sup> Ramus فيلسوف ونحوي فرنسي ( ١٥١٥ – ١٥٧٢ ) قتل في مذبحة القديس بارتولوميوس ، وكان من دعاة الاصلاح ، والقائلين بضرورة النظر الى الأشياء على ضوء العقل ولو خالف ذلك ما قرره ارسطو وغيره من الفلاسفة القدماء .

<sup>\*\*\*\*</sup> Phocion جنرال وخطيب اثيني من الحزب الارستقراطي ، وكان مشهوراً بنزاهته وحبه للسلام . وقد حكم عليه ظلماً بان يشرب الشوكران السام (حوالي ۴۰۰ – ۲۰۷ قبل الميلاد) .

<sup>\*\*\*\*\*</sup> Scipion قائد روماني شهير قهر هنيبعل في معركة زاما عام ٢٠٢ ق.م ، وقد اتهمه اعداؤه بعد ذلك بسرقة اموال الدولة فات في المنفى ( ٢٣٥ – ١٨٣ قبل الميلاد ) . وهو بهرت بـ « شيبيون الافريقي » .

<sup>\*</sup> Saint — Barthélemy مذبحة شهيرة ذهب ضحيتها عدد ضخم من بروتستانتيسي فرنسة وقد وقعت ليل ٢٣ آب سنة ١٥٧٢

<sup>\* \*</sup> اشارة الى المذابح التي راح ضحيتها ، في فرنسة ، عدد كبير من المعتقلين السياسيين ايام ٢ و٣ و ٤ و ه ايلول عام ١٧٩٢ . ويطلق لفظ الايلوليين او السبتمبريين على المسؤولين عن هذه المذابح .

<sup>\*\*\*</sup> Coligny احد زعماء البروتستانت الذين قتلوا في مذبحة القديس بارتولوميوس ( ١٥٧٢ – ١٥٧٢ )

<sup>\*\*\*\*</sup> Princesse de Lamballe صديقة ماري انطوانيت الحميمة ، وقد قتلت في سجن لا فورس خلال مذابع ايلول المشار اليها آنفاً ( ١٧٤٩ – ١٧٩٦ ) .

عههه Brune مارشال فرنسة ( ١٧٦٣ – ١٨١٥ ) ، وقد قتل في آفينيون ايام الارهاب الابيض .

ه على الفرنسيون جند انشأه Miqueleta عصابة اسبانية قديمة . والسيكوليه » الفرنسيون جند انشأه نابوليون ليقاوم به العصابات الاسبانية ( ١٨٠٨ )

و «فيرديه» \* ، وكاندونيت ، ورفاق يهوه ، \* \* ، وفرسان براسار \_ تلك هــــي الفتنة . إن حروب فانديه \* \* \* هي فتنــة كاثوليكيــة كبرى .

إن صوت الحق الزاحف ليعرف نفسه ، وإنه لا ينبثق دائماً مسن زلزلة الجاهير الهائجة . إن ثمـة هيجانات حمقاء ؛ إن ثمة أجراسكا مصدوعة . فليست النواقيس جميعاً لترن رنين البرونز . وتذبذب الأهواء والجهالات مختلف عن هزة التقدم . تمرد ، إذا شئت ، ولكن لكي تعظم م . دلني في أي اتجاه أنت ماض . ليس ثمة ثورة إلا إلى أمام توكل تمرد آخر هـــو شر . وكل خطوة عنيفة إلى الوراء هي فتنة . والارتداد عمل من أعمال العنف ضد الجنس البشري . الثورة هي فورة غيظ الحقيقة ؛ وحصباء الطرق التي تنتزعها الثورة تطلق شرارة الحق . وهذه الحجارة لا تترك للفتنة غير وحلها . دانتون ضد لويس السادس عشر – تلك ثورة . أمـا هيبر ضد دانتون – فتلك فتنة .

ومن هنا نستطيع ان نقول : « إذا كانت الثورة ، في بعض الأحيان ، كما قال لافاييت ، اشد الواجبات قداسة ، فان الفتنة ، قد تكون اشد الجرائم شؤماً . »

وثمة ايضاً بعض الاختلاف في حدة الحرارة . الثورة كثيراً ما تكون بركاناً . والفتنة كثيراً ما تكون ناراً في هشيم .

والتمرد ، كما قلنا ، كثيراً مسا يكون مسسن جسانب السلطة :

<sup>\*</sup> Verdets هي العصابات الملكية التي عاثت فساداً في فرنسة بعد اليوم التاسع من تيرميدور والمئة يوم .

<sup>\* \*</sup> Compagnies de Jéhu عصابات من السفاكين الملكيين ذهب ضحيتها عدد من الجمهوريين الفرنسيين بعد اليوم التاسع من تيرميدور .

<sup>\*\*\*</sup> Vendée هي الحرب الاهلية التي نشبت في غرب فرنسة خلال الثورة ولحل لواءها النبلاء باسم المبدأ الملكي، عام ١٧٩٣

أو « بولينياك » « كان متمرداً ، وكاميل دو مولين \* « كان حاكماً .
 وفي بعض الاحيان ، تكون الثورة بعثاً .

وإذ كان حل كل شيء بالاقتراع العام واقعة حديثة بكل ما في الكلمة من معنى ، واذ كانت جميع حقب التاريخ السابقة له ، منذ اربعة آلاف سنة ، حافلة بالحق المعتدى عليه وبآلام الشعب ، فأن كل عهد من عهود التاريخ يحمل معه الاحتجاج الذي يقدر عليه . ففي ظل القياصرة لم يكن ثمة بعث ، ولكن كان ثمة جوفينال \*\*\* .

إن اله facit indignatio \*\*\* قد حلت محل اله Gracques \*\*\*\*
وفي ظل القياصرة نجد منفي أسوان، ونجد ايضاً إنسان «الحوليات» \*\*\*\*
اننا لا نتحدث عن منفي باثموس \*\*\* \*\* \* الذي يرهق، هو أيضاً،
العالم الواقعي باحتجاج باسم المثل الاعلى ، ويجعل من احدى الرومى
قصيدة هجائية ، هائلة ، ويقذف رومة - نينوى ، ورومة - بابل ،
ورومة - سدوم بانعكاسات «رويا يوحنا» الساطعة :

\*\*\*\* كلام لاتيني أصله facit indignatio versum ومعناه : السخط يبعث الشعر . وهو من كلام جوفينال الآنف ذكره .

\*\*\*\* یقصد غییوس غراغوس Gaius Gracchus و أخاه تیباریوس Tiberius و گانا خطیبین ومصلحین یونانیین (۱۵۳ ؟ – ۱۲۱ ق م) و (۱۲۳ ؟ – ۱۳۳ ق.م.) .

" \*\* \* \* \* \* \* Annales رائعة « تاسيت » ( القرن الثاني للميلاد ) في التاريخ الروماني منذ موت الامبراطور اوغوسطوس حتى موت نيرون . وفيها يقدم تاسيت الينا وصفاً رائعاً لحقيقة المجتمع الروماني في ظل الامبراطورية .

\*\*\*\*\*\* Pathmos جزيرة في بحر ايجه تؤلف جزءاً من الدوديكانيز ، وقد اشتهرت باقامة القديس يوحنا فيها بعد ان نفاه اليها الامبراطور الروماني دوميسيين ، حيث وضع كتابه المعروف برؤيا يوحنا Apocalypse .

<sup>\*</sup> Polignac رئيس وزراء فرنسة ووزير خارجيتها في اواخر عهد الملك شارل العاشر . وهو الذي اصدر في ٢٩ تموز ١٨٣٠ ، القوانين الشهيرة التي ادت الى ثورة يوليو (١٧٨٠ – ١٨٤٧) \*\* Camille Desmoulins احد رجال الثورة الفرنسية المشهورين ، وقد سبق التعريف به . \*\* Juvénal شاعر لاتيني ساخر هجاء ولد حوالى عام ٢٤ وتوفي حوالى عام ١٢٥ للميلاد . والاهاجي الأربع عشرة التي بقيت لنا من شعره تنضح بروح النقمة على مفاسد رومة .

ان يوحنا فوق صخرته ، اشبه بابي الهول فوق قاعدته . اننـــا لا نستطيع ان نفهمه . إنه يهودي ، وهو يتكلم العبرية . ولكن الرجل الذي كتب «الحوليات» لاتيني ، ولنقل ، على الاصح ، إنه روماني .

وإذ كان النيارنة \* يحكمون على النحو الاسود ، فينبغي ان يصوّروا على الغرار نفسه . إن العمل بالمنقاش وحده خليق به ان يكون شاحباً . ففي الاخاديد يجب ان يُفرغ نثر مركّز من الضرب الذي يلسع .

الطغاة عون للمفكرين . فالرأي المصفد بالأغسلال رأي رهيب . والكاتب يضاعف اسلوبه ويثلثه حين يفرض سيد ما الصمت على الشعب. وانما ينبثق من هذا الصمت قوة غريبة تترشح وتتختر إلى قاز \*\* في الافكار . إن الضغط في التاريخ يولد الايجاز ، في المؤرخ . والصلابة الصوانية التي ينسم بها بعض المائور من النثر ليست غير تكثيف يقسوم به الطاغية .

الطغيان يُكره الكاتب على ان يقصر قطر الدائرة تقصيراً هو زيادة في القوة . والعهد الشيشروني ، الذي يكاد يكون كافياً في حق فيريس \* \* \* خليق به أن يتثلم في حق كاليغولا \* \* \* . بسط اقل في العبارة ، وعنف اشد في الضربة . إن « تاسيت » \* \* \* \* يفكر وذراعه متقلصة .

إن نبالة القلب الكبير ، مكثفة إلى عدالة وحقيقة ، لتفعل فعسل الصاعقة . الصاعقة .

<sup>\*</sup> جمع نيرون.

<sup>\*\*</sup> القلر سبيكة من نحاس وقصدير.

<sup>\*\*\*</sup> Verrès قنصل روماني مطلق الصلاحية ( ١١٩ -- ٤٣ ق.م. ) اشتهر بارتشائه وبلجوثه الى النهب في مدن صقلية . وقد اتهمه شيشرون بسرقة مال الدولة .

<sup>\*\*\*\*</sup> كاليغولا امبراطور روماني ( ١٢ – ٤١ م . ) وقد بلغت به القسوة حداً جعله يتمنى لو كان للشعب الروماني رأس واحدة حتى يقطعها بضربة واحدة ، وبلغ به الجنون حداً جعله يعين جواده اينسيتاتوس Incitatus قنصلا.

<sup>\*\*\*\*</sup> المؤرخ الروماني الشهير، وقد سبق التعريف به .

ولنقل على الهامش ان تاسيت ، تاريخياً ، ليس منضوداً فوق قيصر . إن التيباريين قد أفردوا له . إن قيصر وتاسيت ظاهرتان متعاقبتان يبدو ان اجتماعها كان يجتنب من قبل ذلك الذي ينظم ، عند إخراج العصور والقرون المسرحي ، دخول الممثلين وخروجهم . قيصر عظيم ، وتاسيت عظيم . والله يدخر هاتين العظمتين بأن لا يوقع الصدام بينها والمتصدر للقضاء ، اذ يضرب قيصر ، قد يضربه بأعنف مما ينبغي ، ويجور عليه . إن الله لم يشأ ذلك . وحروب افريقية واسبانية الكبرى ، والقضاء على قراصنة سيليزيا ، وإدخال الحضارة إلى بلاد الغال ، وإلى بريطانية ، وإلى المانية ، هذا المجد كله يغطي اله «روبيقون » \* . إن بريطانية ، وإلى المانية ، هذا المجد كله يغطي اله «روبيقون » \* . إن الله المانية ، هذا المجد كله يغطي اله من ناسيت ، مانحة العبقرية الرهيب على المغتصب الماجد ، منقذة قيصر من تاسيت ، مانحة العبقرية الاسباب التخفيفية .

وليس من ريب في ان الاستبداد يظل هو الاستبداد حتى في ظلل المستبد العبقري . إن هناك فساداً في ظل الطغاة الماجدين ، ولكن الطاعون الاخلاقي يكون أشد بشاعة في ظل الطغاة المرذولين . وفي هذه العهود ، لا شيء بحجب العار . وضاربو الامثال للاعتبار ، من مثل تاسسيت وجوفينال ، يكط مون انفع ما يكون اللطم في حضرة الجنس البشري، ذلك الخزي الذي لا يعرف العذر .

إن رائحة رومة في عهد فيتيليوس ﴿ وَ أَكُرُهُ مَنْهَا فِي عَهْدُ سَيْلًا ﴿ ﴿ وَ

<sup>\*</sup> Rubicon نهر في ايطالية الوسطى الشالية ، على بعد عشرين ميلا من بحر الادرياتيك. وكان مجلس شيوخ رومة قد حرم عبور هذا النهر الذي كان يفصل بلاد غالة الخاضعة لنفوذ قيصر عن ايطالية نفسها ، ولكن قيصر اجتازه غير مبال بذلك الخطر فنشبت بينه وبين الحكومة الرومانية ، وكان على رأسها آنذاك بوبمبييوس ، حرب اهلية .

هه Vitellius امبراطور روماني لم يحكم غير ثمانية اشهر وبضعة ايام من عام ٦٩ السيلاد، وكان مشهوراً بفسقه وشرهه وقسوته.

<sup>•••</sup> Sylla امبراطور روماني سبق التعریف به .

وفي ظل كلودبوس « ودوميسيان » « نجسد شناعة دناءة مطابقسة البشاعة الطاغية . إن خساسة العبيد نتيجة من نتائج المستبد المباشرة ، وإن أنحرة وبيئة لتتصاعد من هذه الضهائر النتنة التي تعكس صورة السيد . ان السلطات العامة غير نظيفة ؛ القلوب صغيرة ، والضهائر غائرة ، والنفوس كريمة الرائحة ؛ تلك هي الحال في عهد كركلا » « » ، وتلك هي الحال في عهد كومودوس » « » » ، وتلك هي الحسسال في عهد هيليو غابالوس » « » « فيما انبعثت من مجلس الشيوخ الروماني في عهد قيصر غابالوس » « » « فيما الني تميز أوكار النسور .

ومن هنا مجيء امثال تاسيت وجوفينال ، ذلك المجيء الذي يبدو متأخراً . ففي ساعة الاثبات يرز المعلّـم .

ولكن جوفينال وتاسيت ، مثل أشعيا نفسه في العهود التوراتية ، ومثل دانتي نفسه في القرون الوسطى ، هما من بني الانسان . إن الفتنة والثورة هما الجمهور ، الذي يكون على ضلال حيناً ، وعلى حق حيناً . وفي الاعم الاغلب تنبثق الفتنة من واقعة مادية . أما الثورة فهسسي ظاهرة اخلاقية دائماً . الفتنة هي ماسانييلو \* \* \* \* \* \* أما الثورة فهي ظاهرة اخلاقية دائماً . الفتنة هي ماسانييلو \* \* \* \* \* \* أما الثورة فهي

<sup>\*</sup> Claude الاول ، امبراطور روماني كان مريضاً وجباناً أجاز لامرأته آغريبين ان تسيطر عليه (١٠ ق.م – ٤٥ ب.م ) .

<sup>\*\*</sup> Domitien امبراطور روماني تولى الحكم عام ٨١ – ٩٦ للميلاد وكان عهده اول الامر سعيداً ولكنه ختمه بدكتاتورية طاغية .

<sup>\*\*\*</sup> Caracalla امبراطور روماني من اصل سوري دام حكمه من عام ۲۱۱ – ۲۱۷ ، وقد تميز عهده بسلسلة من الجرائم والحاقات ، ويقال انه اهلك عشرين الف رجل .

<sup>\*\*\*\*</sup> Commode أمبراطور روماني ، ابن مارك اوريليوس . وقد اشتهر بوحشيته . وقد قتل مسموماً ( ١٦١ – ١٩٢ )

<sup>\*\*\*\*\*</sup> Héliogabale امبراطور روماني من اصل سوري ، وقد دام حكمه من عام ٢١٨ الى عام ٢١٨ الى عام ٢١٨ عام ٢٢٢ . وكان شديد القسوة ، بمعناً في الفسوق .

<sup>\*\*\*\*\*</sup> Masaniello ثائر شعبي من ثوار نابولي ، ( ١٦٢٣ – ١٦٤٧ ) وقد تزغم ثورة بناء نابولي على الاستبداد الاسباني .

سبارتا كوس . الثورة تتاخم العقل ، والفتنة تتاخم المعسسدة . إن غاستر \* \* لشديد الاهتياج ، ولكن غاستر ليس دائماً مـــن غـــير شك ، على ضلال . ففي حالات المجاعة تكون الفتنة ـــ بوزانسيه مثلا ـــ ذات مُنْطَلَق حقيقي عادل ، مثر لاشجان النفس . ومع ذلك تظل فتنة . لمباذا ؟ لأنها برغم كونها على حق في الاساس ، كانت على خطأ ، في الشكل . إنها ضارية ، وان تكن محقة ؛ عنيفة ، وإن تكن قوية ، ولقد ضربت ضربتها في غبر تبصر . لقد مشت مشية فيل أعمى ، ساحقـــة كل شيء . لقد خلفت وراءها جثث شيوخ ، ونساء ، واطفال . لقد سفحت ، من غير ان تدري لماذا ، دماء المسالمين والابرياء. إن تقديم الغذاء إلى الشعب غاية حسنة ، ولكن تذبيــــ الشعب وسياة سيثة . كل احتجــاج مسلح ، حتى الأكثر شرعية ، حتى اليوم العـــــاشر من آب ، حتى اليوم اارابع عشر من تموز ، ينتهــي بالبلاء نفــه . وقبل ان ينطلق الحق من عقاله لا بد من جلبة وزبد. الانتفاضة تكون في البدء فتنة، كما يكون النهر سيلا . وهي تنتهمي في العادة إلى هذا الاوقيانوس : الثورة . إلا أنها إذ تندفع في بعض الأحيان من تلك الجبال السامقة التي تهيمن على الافق الاخلاقي ــ العدالة ، الحكمة ، العقل ، الحـــق ــ المصنوعة من ثلج المثل الاعلى الاشد نقاوة ، وبعد ان تسقط من صخرة إلى صخرة سقوطاً متطاولاً ، وبعد ان تعكس السماء َ في شفافيتها وتتضخم عمَّة رافد في طريقها الجليل المظفِّر، تتبه الثورة في بعض الحمآت البورجوازية كما يتيه الراين في أرض سبخة .

ذلك كلـه من أمور الماضي ، أما المستقبل فشيء آخر . فالاقتراع العام هو من الروعة بحيث يذيب الفتنة في مبدأه ؛ ومن طريق التصويت

چه Spartacus زعيم الثورة الزنجية في عهد الرومان ، وقد سبق التعريف به .
 چه Gaster احدى الشخصيات التي أبدعها الكاتب الفرنسي رابليه ، وهي ترمز الى البطن الى المدة .

للثورة بجردها من سلاحها . إن امحاء الحرب ، حرب الشوارع وحرب الحدود ، هو التقدم المحتوم . وأياً ما كان اليوم ، فغداً سلام .

وإلى هذا فالبورجوازي ، بالمعنى الدقيق للكلمة ، قليلا ما يعرف الظلال التي تميز الثورة عن الفتنة . كل ذلك ، في نظره ، شغب ، مجرد عصيان ، تمرد الكلب على سيده ، ماولة نهش ينبغي ان تعاقب بالسلاسل والحبس ضمن جدران الكوخ ، مجرد عواء ، ونباح ، حتى اليسوم الذي يبرز فيه رأس الكلب وقد تعاظم فجأة \_ في الظلام ، وعلى غير وضوح \_ وأمسى له وجه أسد من الاسود .

عندئذ يهتن البورجوازي : فليحي الشعب !

أما وقد قدمنا هذا التفسير ، فيا هي ــ في نظر التاريخ ــ حركـــة حزيران ، ١٨٣٢ ؟ أهي فتنة ؟ أهي ثورة ؟

إنها ثورة .

وقد يتفق لنا ، في هذا الاخراج لحادثة رهيبة ، ان نلفظ في بعض الأحيان ، كلمة الفتنة ، ولكن لنشر إلى وقائع ظاهرية ليس غر ، مؤكدين دائماً على التمييز بين الشكل الذي هو فتنة ، والجوهر الذي هو ثورة . لقد كان لحركة ١٨٣٢ ، في انفجارها السريع وخمودها المأتمي ، عظمة بالغة تجعل حتى اولئك الذين لا يرون فيها غر فتنة لا يتحدثون عنها إلا باحترام . انها عندهم اشبه ببقية من عام ١٨٣٠ . وهسسم يقولون : إن الخيالات الهائجة لا تهدأ في يوم واحد . والثورة لا تنحسم عمودياً . ان بعض التموجات الضرورية لتصاحبها دائماً قبسل العودة إلى حال السلم ، كالجبل في هبوطه نحو السهل . فليس ثمسة جبال ألب من غير «جورا » \* ، ولا جبال برانس (برينيه) من غير أشتوريس \*\*.

<sup>\*</sup> Jura سلسلة جبال تفصل ما بين فرنسة وسويسرة ، ويبلغ طولها ثلاثمئة كيلو متر . \*\* مقاطعة اسبانية قديمة ، جبلية الارض ، تطبق عليها جبال البرانس ( البيرينيه ) ·

هذه الازمة المؤثرة من ازمات التاريخ المعاصر الي تدعوها ذاكرة الباريسين «عهد الفتن » هي من غير شك حقبة متميزة وسط حقب هذا القرن العاصفة . بقبت كلمة أخيرة قبل ان نستأنف القصة .

إن الاحداث التي نوشك على روايتها تمت بالنسب إلى تلك الحقيقة المسرحية الحية التي يهمالها المؤرخ في بعض الأحيان الضيق الوقت والمجال. ومع ذلك ، فان فيها – ونحن نصر عـــــــلى ذلك – حياة الانسانية ، ونبضها ، وارتعاشها . إن الاحداث الصغيرة ـــكما سبق ان قلنا في ما نظن ــ هي إذا جاز التعبير توريق الاحداث الكبرئ ، وأنها لتضيع في أبعاد التاريخ . والحقبة الموسومة بــ « حقبة الفتن » تزخر بتفاصيل من هذا النوع . والتحقيقات القضائية ، لاسباب اخرى غير التاريخ ، لم تكشف. عن شيء . بل لعلها لم تذهب إلى أعماق أي شيء . واذن ، فسوف نُظهر إلى النور ، بين الإحداث المعروفة والمنشورة ، اشياء لم تعرف قط من قبل ، ووقائع عفى النسيان على بعضها ، وعفى الموت على بعضها الآخر . ومعظم الممثلين في هذه المشاهد الضخمة قد زالوا . لقد اعتصموا ، منذ اليوم التالي ، بالصمت . ولكننا نستطيع ان نقول إننا قد رأينا ما سوف نرويه هنا . إننا سوف نغير بعض الاسماء ، ذلك بأن التاريخ يقص ولا يشي ، ولكننا سوف نصور الحقيقة . وبسبب من حادث واحد ، وذلك بلا ريب هو ما يجهله الناس اكثر ما يكون ، من يومي ٥ و ٦ حزېران ١٨٣٣ . بيد اننا سوف نفعل ذلك على نحو بمكن القاريء من ان يلمح ، تحت الحجاب القاتم الذي نوشك ان نرفعه ، الوجه َ الحقيقي لتلك المأساة العامة الرهيبة .

## دفن أ فرصة للبعث

في ربيع عام ١٨٣٢ ، وعلى الرغم من ان الكوليرا كانت قلم اوقعت القشعريرة في جميع القلوب وألقت على اضطرابها هدوءاً فاجعله عتنع على الوصف ، كانت باريس مستعدة منذ زمن طويل لهزة عنيفة ، وكما قلنا من قبل ، تشبه المدينة الكبيرة مدفعاً ، فها إن يشحن بالمتفجرات حتى تكفي شرارة ساقطة لاندلاع النار . وفي حزيران ، ١٨٣٢ ، كانت الشرارة هي وفاة الجرال لامارك .

كان لأمارك ، رجل صيت وعمل . وكان قسد تحقق ، في نجاح ، في ظل الامبراطورية والعهد البوربوني الجديد ، بالشجاعتين الغيروريتين للعهدين : بسالة الميدان ، وبسالة المنبر . كان بليغاً بقدر ما كان باسلا ؛ ولقد استشعر الناس سيفاً في كلامه . ومثل فوى ، سلفه ، رفع لواء الحرية بعد ان رفع لواء القيادة . لقد أنحذ مكانه بين اليسار واليسار المتطرف ، وكان حبيباً إلى الشعب لأنه ارتضى حظوظ المستقبل ، وكان حبيباً إلى الجماهير لأنه قد الحلص في خدمة الامبراطور . كان ، مع الكونت جبرار \* والكونت دروويه \* \* . ، احد مارشالات نابوليون غسر الرسميين . ولقد اعتبرته معاهدات عام ١٨١٥ إهانة شخصية . كان يبغض ولينغتون بغضاً مباشراً سراً الجهاهير ؛ وطوال سبعة عشر عاماً

<sup>\*</sup> Gérard مارشال فرنسة ( ۱۷۷۳ – ۱۸۵۲ ) لمسح تجمسه في معركتي لينيسي لينيسي ( ۱۸۹۵ ) واستولی علی انفرس ( ۱۸۳۲ ) وتولی في عهد لويس فيليب وزارة الحربية ورئاسة مجلس الوزراء .

<sup>\*\*</sup> Drouet مارشال فرنسة ( ١٧٦٥ – ١٨٤٤ ) لمع نجمه في المعسارك التي خاضتها جيوش بونابرت في عهد الامبر اطورية وابل بلاء حسناً في واترلو . وفي عام ١٨٣٤ غين حاكماً للمجزائر .

احتفظ في جلال بكمآبة واترلو غير منتبه إلا بشق النفس إلى الاحداث المتخللة ما بين الفترتين . وفيها هو يعالج سكرات الموت ، في ساعتمه الاخيرة ، شد إلى صدره سيفاً كان ضباط «الايام المئة » قد أهدوه اياه . لقد مات نابوليون وهو يلفظ كلمة الجيش ، ومات لامارك وهمو يلفظ كلمة الجيش ، ومات لامارك وهمو يلفظ كلمة الوطن .

وكان موته ، المرتقب ، موضع رهبــة الشعب بوصفــه خسارة ، وموضع رهبة الحكومة بوصفه فرصة . لقد كانت تلك الميتة حداداً . وكحكل ما هو مرير ، قسد ينقلب الحداد إلى ثورة . وهذا ما حدث . وعشية الخامس من حزيران وصباحه ، وهو اليوم المعن لدفن لامارك، اتخذت ضاحية سان انطوان ــ وكان مقدراً للموكب ان تمسهـــا مسآ رفيقاً ــ مظهراً رهيباً . كانت شبكة الشوارع الصاخبة تلك مــــــلأى بالشائعات . وتسلح الناس على النحو الذي وفقوا اليه . وحمل بعسض النجارين ملازم طاولاتهم الحديدية لكي « نخرقوا الابواب » . وكسان احدهم قد اتخذ من كلاّب لصنع الاحذية خنجراً ، وذلك بـأن كسر الكلاب وشحذ بقيته الباقية . وكان آخر ، في حمَّى الرغبــة في « الهجوم » ، قد نام ، ثلاث ليال ، مــن غير ان نخلع ثيابه . والتقى نجار یدعی لومبییه برفیق له ، فسأله رفیقه هذا : ـــ « إلی این انـــت ذاهب ؟ » - « حسن ، ليس عندي سلاح . » - « ثم ماذا ؟ » ــ « انا ذاهب إلى مَشغلي المكشوف لأجيء ببركاري . » ــ « ومـــا تعمل به ؟ » فقال لومبييه : «لست ادري. » وراح رجـــل يدعــى جاكلان ، وكان من رجال الاعمال ، يدنو من اي عامل يلتقــي بـــــه ويقول : « تعال ، انت ! » وكان بجيئه ممقدار من الخمر يســاوي عشرة فلوس قائلا: ــ « أعندك عمل ما ؟» ــ « لا! » ــ « إذهب إلى محل فيلسبير ، بن باب مونتروي وباب شارون ، وهناك ستجــــد عملاً . » ووجدوا عند فيلسبير خراطيش وأسلحة . وقسام بعض الزعماء

المعروفين عهمة البريد ، يعني الهم انشأوا ينطلقون من بيت إلى بيـت ليجمعوا الناس . وفي حانة بارتيلوميوس قرب « لا باريىر دو ترون » ، وفي حانة كابيه ، في الـ « بيتي شابو » ، دنا بعض الشاربين إلى بعضهم ، وسيها الجد تغلب عـــــــــــلى وجوههم . لقـــــــد سـَمعوا يقولون : – « این غدارتك ؟ » ــ « تحــت دُراعتي . » ــ « وغـــــدارتك انت ؟ » ـــ « تحـــت قميصي » . وفي شــــارع ترافرسير ، تجاه معمل رولان ، وفي فناء الـ «ميزون بروليه» تجاه معمل برنييــــه صانع الماكينات كانت جموع من الناس تتهامس. ولوحظ بين اشدهم التهابآ رجل یدعی « مافو » ، و هو عامل ما کان لیشتغل اکثر مــــن اسبوع واحد في معمل واحد ، لأن اصحاب المعامل كانوا يطــردونــه « لاضطرارهم إلى التشاجر معه كل يوم » . وقتل « مافو » في اليـــوم التالي في متراس شارع مينيلونتان . وساعد «مافو » هذا عامل آخـــر يدعى « بريتو » قدر له ان يُصرع ايضاً في المعركة ، وكان إذا مــا سئل : « ما غايتك ؟ » بجيب : « الثورة » . وكان بعض العمـــال المتجمهرين في زاوية شارع بيرسي ينتظرون رجلا يدعى لومارين ، وهو عميل ثوري مسؤول عن ضاحية سان انطّوان . وكان القوم يتبـــادلون الشعارات وكلمات التعارف على نحو علني تقريباً .

في اليوم الخامس من حزيران ، اذن ، وهو يوم امتزج فيه المطر باشعة الشمس ، اخترقت جنازة الجرال لامارك شوارع باريس بالابهة العسكرية الرسمية المالوفة ، وقد بولغ بها بعض الشيء عسلى سسبيل الحذر . لقد واكبت النعش فرقتان من المجند ، وطبول مجللة بالسواد ، وبنادق منكسة ، وعشرة آلاف من رجال الحرس الوطني وسيوفهم إلى جوانبهم ، ومدفعية الحرس الوطني . وجر الشباب مركبة الموتى . وتبعهم على الأثر ضباط مشوهي الحرب ، حاملين اغصان الغار . ثم اقبلت جماعات لا تحصى ، غريبة مهتاجة ، وأفواج «اصدقساء الشعب» ،

ومدرسة الحقوق ، ومدرسة الطب ، واللاجئين من غتلف الجنسيات ، ورايات اسبانية ، وايطالية ، وألمانية ، وبولندية ، واعلام أفقية مثلثة الألوان ، وكل راية بمكن ان تخطر بالبال ، واطفال يلوحون بأغصان خضر ، وحجارون وتجارون كانوا مضربين في تلك اللحظة بالذات ، وطابعون متميزون بقبعاتهم الورقية ، بمشون اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، مطلقين الصيحات ، هازين العصي كلها تقريباً ، وبضعة من السيوف ، في غير ما نظام ، ولكن بروح مفردة ، فهم جمهرة حاشدة حيناً ، وهم صف ضيق طويل حيناً . واختارت جماعات منهم زعماء لهسا وبدا رجل مسلح بغدارتين ظاهرتين للعيان اتم الظهور وكأنه يستعرض وبدا رجل مسلح بغدارتين ظاهرتين للعيان اتم الظهور وكأنه يستعرض ووسط اغصان الاشجار ، وعسسلى الشرفات ، وفي النوافيد ، وعلى السطوح كانت حشود من الرؤوس : رجالا ونساء واطفالا . كانت أعينهم ملأى بالقلق . كانت جمهرة مسلحة تمر ، وكانت جمهرة مسلحة كمرة مسلحة كمر ، وكانت جمهرة مسلحة تمر ، وكانت جمهرة مسلحة تمر ، وكانت جمهرة مسلحة تمر ، وكانت جمهرة مسلحة كمر ، وكانت جمهرة مسلحة كمر ، وكانت جمهرة مسلحة كمر ، وكانت بحمورة مسلحة كمر ، وكانت بحمورة مسلحة كمرة عبد وكانت بحمورة مسلحة كمر ، وكانت بحمورة مسلحة كمر وكانت بحمورة مسلحة ك

والحكومة من ناحيتها ، كانت تراقب . لقد راقبت ، ويدها على مقبض السيف . ولقد كان في ميسور المرء ان يرى ، على قدم الزحف ، في ساحة لويس الخامس عشر — وقد زُودت بصناديق ملأى بالخراطيش وببنادق طويلة وبنادق قصيرة مشحونة — اربع كوكبات من الجند المسلحين بالبنادق الخفيفة ، ممنطين صهوات الخيل ، وإلى جانب رووسهم الابواق . وان يرى في « الحي اللاتيني » وفي « حديقة النبات » الحرس الوطني مصطفاً من شارع إلى شارع ، وان يرى في « لا غريف » نصف الفرقة الثانية عشرة الخفيفة ونصفها الآخر في الباستيل ، وفرقة الخيالة السادسة في سيليستين ، وان يرى فناء اللوفر غاصاً بالمدفعية . وكانت بقية الجيوش قد حجزت وان يرى فناء اللوفر غاصاً بالمدفعية . وكانت بقية الجيوش قد حجزت في الثكنات ، هــذا إذا لم نذكر الكتائب التي كانت في ضواحي باريس . في الشكنات ، هــذا إذا لم نذكر الكتائب التي كانت في ضواحي باريس . لقد علقت السلطة القلقة فوق رووس الجهاهير المتوعدة اربعة وعشرين لقد علقت السلطة القلقة فوق رووس الجهاهير المتوعدة اربعة وعشرين

الف جندي في المدينة ، وثلاثين الفــأ في الضواحي .

وانتشرت اشاعات مختلفة في الموكب . لقد تحدث القوم عن مؤامرات يبيتها انصار الشرعية . تحدثوا عن الدوق رايشتات « الذي اعده الله للموت لحظة كان الشعب يعده للامبراطورية . واعلنت شخصية لا تزال مجهولة ان اثنين من كبار المستخدمين الذين كسبتهم القضية سوف يفتحان، في الميقات المحدد ، أبواب مصنع من مصانع السلاح . وكان التعبسير الغالب على معظم جباه الحاضرين الحاسرة ينم عن حماسة ممزوجة بالضى . وههنا وههناك ـ وسط هذا الجمع الغفير العاصفة به عواطف عنيفة لا عد لها ، ولكنها نبيلة ، كان في ميسور المرء ان يرى وجوه اشرار حقيقية ، وأقواها خسيسة تقول : « النهب! » إن ثمة بعض الاضطرابات التي تثير اعهاق المستنقع ، وتطلع في الماء سنُحباً من الوحل . وهسي ظاهرة ليس رجال الشرطة «المتمرسون بالصناعة » غرباء عنها .

واتخذ الموكب سبيله ، في بطء عموم ، من دار الميت ، مجتازاً المجادات حتى الباستيل . وهطل المطر بين الفينة والفينة . ولم يحدث المطر اثراً ما في ذلك الحشد . وميزت تقدم الموكب عدة احداث : الانعطاف بالنعش حول عمود «فاندوم» ، والقاء الحجارة على الدوق دو فيتز جيمس \*\* الذي رؤي على احدى الشرفات معتمراً قبعته ، وتمزيق الديك الغالي \* \* من راية شعبية وجره في الوحل ، وجرح احد رجال الشرطة بضربة سيف عند باب سان مارتان ، وصياح احسد

<sup>\*</sup> duc de Reichstadt هو اللقب الذي حمله ابن نابوليون الاول ، اي نابوليون الثاني ، بعد عام ١٨١٤ ، وقد مات في ريعان الشباب بمرض عضال ( ١٨١١ – ١٨٣٢ ) اي في العام الذي يؤرخ له المؤلف في هذه الفصول .

<sup>\*\*</sup> duc de Fitz — James حفيد المارشال فيتز جيمس ، وهو من اصل انكليزي ، وكان عضواً في مجلس الاعيان في العهد البوربوني الجديد ونائب مدينة تولوز في عهد لويس فيليب ( ١٧٦٦ – ١٨٣٨)

<sup>\*\*\*</sup> coq gaulois احد رموز فرنسة الوطنية.

ضباط الفرقة الثانية عشرة الخفيفة : «انا جمهوري ! » ، وصيحات « فلتحي مدرسة البوليتكنيك ! فلتحي الجمهورية ! » التي اطلقها طلاب تلك المدرسة بعد ان حُجزوا فيها . وعند الباستيل التحقت بالموكسب صفوف طويلة من الفضولين المروعين الهابطين من ضاحية سان انطوان ، وشرع غليان فظيع يثير الجهاهير .

وسُمع رجل يقول لآخر: « اترى ذلك الرجل ذا اللحية الحمراء ؟ إنه هو الذي سيقول متى بجب ان نطلق النار . ويبدو ان تلك اللحيـــة الحمراء نفسها سنقع عليها في ما بعد تقوم بالمهمة نفسها في فتنة اخرى ، هي مسألة كينيسيه .

واجتازت عربة الموتى الباستيل ، وسايرت القناة ، وعبرت الجسر الصغير ، وانتهت إلى ساحة جسر اوسترليتز . وهناك كفت عن المسير . ولو أن المرء القى نظرة طائر على هذا الحشد اذن لتبدّى له منظس مذنب رأسه عند الساحة ، في حين كان ذيله الممتد على الـ «كي بوردون» يغطي الباستيل ، وينتشر فوق الجادة حي باب سان مارتين . وتشكلت حول عربة الموتى دائرة . وران الصمت على الحشود المترامية . وتكلم لافاييت وودع لامارك . كانت لحظة مؤثرة وجليلة ؛ كانت الرؤوس كلها حاسرة ، وكانت القلوب كلها خافقة . وفجيأة ، بدا وسط الجمع رجل على صهوة جواد ، رجل يرتدي ثوباً اسود ، ومحمل علماً احمر، أو حربة \_ كما يزعم بعضهم \_ تعلوها قلنسوة حمراء . وغض لافاييت طرفه . وانسحب ايكزيلهان « من الموكب .

هذا العلم الاحمر أثار عاصفة واختفى فيها. ومن «بوليفار بوردون» الى جسر اوسترليتز حركت الحشد احدى تلك الصيحـــات التي تشبه اضطراب الموج. وارتفعت صيحتان عجيبتان : «اذهبوا بلامارك إلى

<sup>\*</sup> Exelmans مارشال فرنسة ( ١٧٧٥ – ٢٥٨١ ) . لمع نجمه في معركة « الموسكوفا » ( ببن نابوليون والروس ) .

البانتييون! اذهبوا بلافاييت إلى الاوتيل دو فيسسل! » وقرن بعض الشبان انفسهم ، وسط هتافات الحشد ، إلى عربة الموتى ، وانشاوا بجرون لامارك في عربته فوق جسر اوسترليتز ، ولا فاييت في احسدى عجلات الكراء فوق اله «كي مورلان » .

وفي الحشد الذي طوق لافاييت وهتف له ، لاحظ القوم واشساروا ببنانهم إلى المساني يدعى لودويك سنايدر ، الذي مات بعد ذلك عن مئة عام ، والذي سبق له ان شهد حرب ١٧٧٦ \* ، وحارب في ترنتون تحت قيادة واشنطون ، وفي برانديواين تحت قيادة لافاييت.

وفي غضون ذلك ، كانت الخيالة البلدية تتحرك عند الضفة اليسرى ، وكانت قد انجزت قطع الجسر . وعند الضفة اليمي كان الخيـــالــة المعروفون بالتنانين يغادرون الـ «سيليستين » ، وينتشرون على طــول الـ «كي مورلان » . وفجأة ، لمحهم الرجال الساحبون لافاييت عنــد زاوية الـ «كي » ، وصاحوا : «التنانين! التنانين! » وكان التنانين يتقدمون في مشية عسكرية ، وفي صمت ، وغداراتهم في جراباتهــا للجلدية ، وسيوفهم في أغمادها ، وبنادقهم القصيرة في مساندها ، وقــد غلبت على وجوههم سيها من التوقع القاتم .

وتوقفوا على بعد مثني خطوة من الجسر الصغير . واتخذت عجسلة الكراء التي كان لافاييت فيها سبيلها نحوهم ، ففتحوا لها صفوفهم ، مفسحين لها الطريق ، ثم عادوا إلى وضعهم الأول كرة اخرى . وفي تلك اللحظة تماس التنانين والجهاهير . وفرت النسوة في ذعر .

ما الذي حدث في تلك الدقيقة المشؤومة ؟ لم يكن في ميسور أحدا ان يعرف. كانت هي اللحظة المظلمة التي تمتزج فيها سحابتان. بعضهم يقول انه سمع تبويقاً من ناحية دار الصناعة يؤذن ببدء الحمدلة ، وبعضهم يقول ان طفلا سدد إلى احد التنانين طعنة خنجر. والحقيقة

حرب الاستقلال الاميركي .

ان ثلاثة عيارات نارية قد أطلقت فجأة ، أولها صرع رئيس كوكبة الفرسان ، شوليه ، وثانيها صرع عجوزاً صماء كانت تغلق نافذتها في شارع كونتر سكارب ، وثالثها أحرق كتافة احد الضباط . وصاحت امرأة : «إنهم يبدأون باسرع مما ينبغي ! » وفجأة ، رئيت من الناحية المواجهة لله «كي مورلاند» كوكبة من الفرسان التنانين كانت قد بقيت في ثكناتها تنطلق خبباً ، شاهرة سيوفها ، من شارع باسومبير وجادة بوردون ، جارفة كل شيء أمامها :

وتتعطل لغسة الكلام ، وتفلت العاصفة من عقالها ، وتتساقط الحجارة كالوابل ، وتلعلع البنادق ، ويلقي كثير بانفسهم في ضفة النهر ويعبرون شعبة «السين » الصغيرة المطمورة اليوم . وتغص أفنية الد «إيل لوفييه » ، تلك القلعة الجاهزة ، بالمقاتلين . ويقتلعون الاوتاد ، إنهم يطلقون النار من غداراتهم . ويرسمون الخطوط الكبرى لانشاء متراس من المتاريس ، ويحتاز الشبان الذي ردوا على اعقام جسر اوسترلينز وعربة الموتى تعدو عدوا ، ويهجمون على الحرس البلدي ، ويندفع الجنود ذوو البنسادق عدوا ، ويهجمون على الحرس البلدي ، ويندفع الجنود ذوو البنسادق القصيرة الخفيفة سراعا ، ويتعمل الفرسان التنانين سيوفهم ، ويتفسرق الحشد في كل سبيل ، وتتطاير شائعة الحرب في زوايا باريس الأربيع ، ويصيح الناس : « الى السلاح » ويركضون ، ويتعمرون ، ويفرون ، ويقاومون . وجرف الغيظ الفتنة ، كها تجرف الربح النار .

## ع فورات العهد الماضية

ليس ثمـة شيء اكثر غرابة من تشكّل الفتنة الأول: ان كل شيء لينفجر في كل مكان دفعة واحدة . هل كانت متوقعة ؟ نعم : هـــل أعدت إعداداً ؟ لا . من اين تنبثق ؟ من حصباء الطريق . من ايسن تهبط ؟ من السحب . هنا تكون للثورة صفة المؤامرة ، وهناك تكون لها صفة الارتجال . ويستحوذ أول قادم على تيار من الدهماء ويقوده حيشها شاء . استهلال مليء بالذعر ممتزج به ضرب من البهجة الراعبة . في البدء تكون تمية صبحات استقباح ، وتقفل الدكاكين ، وتختفي معروضات النجار . ثم تنطلق بعض العيارات النارية المنعزلة ، ويولي الناس الادبار . انجار . ثم تنطلق بعض العيارات النارية المنعزلة ، ويولي الناس الادبار . وتصطدم اعقاب البنادق بأبواب العربات . وتسمع الخادمات يضحكن في افنية البيوت ويقلن : «سوف محدث نزاع صاخب ! »

ولم تكد تنقضي ربسع ساعة حتى كان هذا ما حدث ، في الوقت نفسه تقريباً ، في عشرين نقطة اخرى من باريس :

في شارع «سانت كروا دو لا بروتونيري » ، دخل نحو من عشرين رجلا ، ذوي لحى وشعور طويلة ، إلى حانة ما ، وغادروها بعد لحظة واحدة حاملين علماً افقياً مثلث الالوان مغطى بنسيج حريري ، وعلى رأسهم ثلاثة رجال مسلحين ، احدهم يحمل سيفاً ، والآخر يحمل بندقية ، والثالث محمل حربة .

وفي شارع دي نونينديير قدّم الخراطيش إلى عابري السبيل ، علناً ، رجــــــل بورجوازي حسن البزة ، مبهـــور قصير النفس ، جهوري الصوت ، اصلع الرأس ، مرتفع الجبين ، اسود اللحية ، ذو شاربـين خشنين من ذلك الضرب الذي لا سبيل إلى تذليله .

وفي شارع سان بير مون مارتر طوّف رجال حاسرو الاذرع بعلم أسود كان في ميسور المرء ان يقرأ عليه هذه الكلمات مكتوبة باحرف بيضاء : «الجمهورية أو الموت » . وفي شارع دي جونور ، وشارع دوكادران وشارع مونتورغوي ، وشارع ماندار برزت جموع تلوح بأعلام بدت عليها باحرف من ذهب ، كلمة «شعبة » مردفة برقم . وكان احد هذه الاعلام احمر وازرق بينها رقعة بيضاء لا تكاد تلحظ .

ونهب مصنع من مصانع السلاح ، في جادة سان مارتان ، وثلاثمة من دكاكين باثعي السلاح ، وأولها في شارع بوبورغ ، وثانيها في شارع ميشيل لو كونت ، وثالثها في شارع التامبل . وفي بضع دقائق استولت ايدي الحشد البالغ عددها الفا على مئتين وثلاثين بندقية كلها مزدوجه الاسطوانات تقريباً ، وعلى اربعة وستين سيفاً ، وثلاث وثمانين غدارة . ولكي يكون في الامكان تسليح عدد من الناس اكبر اخذ احسدهم البندقية ، واخذ الآخر الحربة .

وتجاه اله «كي دو لاغريف » ، اقام نفر من الشبان المسلحين بالبنادق القديمة مع بعض النسوة لكي يطلقوا النار . وكان احدهم يحمل بندقية ذات خزانة من خزائن الإيراء . لقد قرعوا الاجراس ، ودخلوا، وعكفوا على صنع الخراطيش . وقالت احدى النسوة : «لم اكن اعرف ما هي الخراطيش ، ان زوجي هو الذي عرفي ما . »

وأقتحمت جماعة احدى عملات التحف النادرة في شارع دي فيمي هودرييت ، واستولت على بعض البطقانات \* والاسلحة التركية .

كانت جثة بناء صُرع بطلقة من بندقية قديمة منطرحة في شـــارع دو لا بىرل .

وإلى هذا فعلى الضفة اليمنى ، وعلى الضفة اليسرى ، وعلى ارصفة النهر ، وفي المجادات ، وفي الحي اللاتيني ، وفي منطقة الاسواق قسرأ النداءات رجال لاهثون ، وعمال ، وطلاب ، واعضاء في مختلسف الشُّعب ، وصاحوا : « إلى السلاح! » . وحطموا مصابيح الشوارع ، وفصلوا ما بين الدواب وعرباتها ، وانتزعوا حصباء الطريق ، واقتحموا المنازل ، واقتلعوا الاشجسار ، وجاسوا خسلال الاقبية ، ودحرجوا البراميل ، وكوموا حجارة الطرق ، والحصى ، وقطع الاثاث ، والالواح الخشبية ، واقاموا متاريس .

<sup>\*</sup> اليطقان : سيف محلب . وقد وردت الكلمة في الاصل جذا اللفظ yatagans .

وأكرهوا البورجوازين على ان يساعدوهم . ودخلوا البيوت على النساء ، وحملوهن على اعطائهم سيوف ازواجهم الغائبين وبنادقهم ، وكتبوا على الابواب ، بطباشير هشة جداً : « لقد سلمت الاسلحة . » ووقع بعضهم « باسهائهم » أيصالات بالبنادق والسيوف ، وقسالوا : « اطلبوها غداً من مقر العمدة » . وجردوا الحراس المتوحدين في الشوارع من اسلحتهم ، وكذلك فعلوا بالحرس الوطني في طسريت عودته إلى البلدية . وانتزعوا كتافات الضباط . وفي شارع « مقيرة القديس نقولا » التجأ احد ضباط الحرس الوطني — وكان يتعقبه حشد مسلح بالهسراوات والسيوف المثلمة — إلى احد البيوت ، في كثير من العسر ، ولم يوفق بعد إلى مغادرته إلا ليلا ، وعلى نحو متنكر .

وفي حي سان جائة خرج الطلاب من فنادقهم زرافات زرافات ، وصعدوا في شارع سان هيياسينت إلى «مقهى البروغريه» ، أو هبطوا إلى مقهى الد «سيت بيليارد» . وهناك ، أمام الابواب ، كان شبان واقفون على بعض الانصاب يوزعون الاساحة . ونهبوا مستودع الخشب في شارع ترانسنونين لكي يقيموا المتاريس . وفي موضع وحيد ، قاوم السكان ، عند زاوية شارعي «سان آفوى» و «سيمون لو فران» ، حيث حطموا المتراس بانفسهم . وفي موضع وحيد اذعن المتمردون ؛ لقد هجروا متراساً بديء باقامته في شارع التاميل بعد ان اطلقوا النار على فصيلة من الحرس الوطني ، وولوا الادبار من خلال شارع الكورديري . وعثرت الفصيلة في المتراس على راية حمراء، ورزمة خراطيش، وثلاثمئة من كُرات الغدارات . ومزق الحرس الوطني الراية ، وحملوا المزق على رؤوس حرامهم .

كل هذا الذي نرويه ههنا حدث ، في تؤدة وتعاقب ، في جميسع نقاط المدينة وسط ضوضاء غامرة ، مثل جمهرة من البروق في هزيم واحد من الرعد .

وفي اقل من ساعة انبثق من الارض سبعة وعشرون متراساً في منطقة الاسواق وحدها . وفي الوسط ، كان ذلك البيت الشهير ، رقم ، الذي كان قلعة «جان » ورفاقها المئة والستة ، والذي هيمن وقد عزز ، من جانب ، عمراس في سان ميري ، ومن آخر عمراس في شارع موبوويه – على ثلاثة شوارع : شارع ديزارسيس ، وشارع سان مارتان ، وشارع اوبري لو بوشيه الذي كان ذلك البيت يتصسده . وانكفأ متراسان ، على زاوية قائمة ، احدهما من شارع مونتورغوي إلى شارع وانكفأ متراسان ، على زاوية قائمة ، احدهما من شارع مونتورغوي إلى سان آفوى ، هذا من غير ان نعدد متاريس لا تحصي في عشرين حياً الخرى من باريس ، في الد « ماريه » ، وفي جبل القديسة جونفيياف . اخرى من باريس ، في الد « ماريه » ، وفي جبل القديسة جونفيياف . وكان احدها في شارع مينلمونتان ، حيث كان في ميسور المرء ان يرى باب عربات منتزعاً من رزاته ، وآخر قرب جسر « اوتيل ديو » أقيم عسعر « حكل من وثاقه وقلب رأساً على عقب ، على بعد ثلانمئة خطوة من مديرية انشرطة .

وفي المتراس المقام في شارع مينيترييه ، وزع رجل حسن البزة الأموال على العمال . وفي المتراس المقام في شارع غرينيتا برز فارس وقد م إلى ذلك الذي بدا وكأنه زعيم المتراس ، رزمة تراءت اشبه شيء برزمسة مال . وقال : «هذه من اجل تغطية النفقات ، الخمر ، إلى آخره . » وانطلق فتى ذو بشرة شقراء ، من غير رباط رقبة ، من متراس الى متراس حاملا أوامر . وكان آخر شاهر السلاح معتمر بقبعة من قبعات البوليس ينصب الحراس هنا وهناك . وفي الداخل ، ضمن المتاريس ، كانت الحانات واكواخ البوابين قد حبولت إلى مراكز حراسة . وإلى هذا ، فقد سلك الفتنة مسلكاً متفقاً واكثر التكتيك الحربي سلامة . لقد اختيرت الشوارع الضيقة ، المعوجة ، الملتوية ، الملأى بالمنعطفات والزوايدا ،

المسعر ( بكسر الميم ) قضيب حديدي معقوف لتحريك النار وتأريثها .

المحتياراً رائعاً ، وضواحي الاسواق ، بصورة خاصة ، وهي شبكة من الطرق اكثر تعقداً من غابة . وكانت جمعية « اصدقاء الشعب » ، في ما قيل ، قد تولت قيادة الثورة في حي سان أفوى . وحين فتش البوليس رجلاً صرع في شارع بونسو عثر معه على خريطة لباريس .

إن الذي تولى قيادة الفتنة حقاً كان نوعاً من الاحتدام المجهول ، الماثل في الجو . كانت الثورة قد بنت المتاريس ، فجأة ، باحدى يديها ، واستولت باليد الاخرى على جميع مراكز الحاميات . وفي اقل من ثلاث ساعات ، ومثل فتيل بارود مسته نار ، كان المتمردون قد غزوا واحتلوا ، على الضفة اليمنى ، دار الصناعة ، ومقر العمدة في الساحة الملكية ، والد «ماريه » بكاملها ، ومصنع بوبينكور للسلاح ، والد «غاليوت» ، والد «شاتو دو » ، وجميع الشوارع المجاورة للاسواق ؛ وعلى الضفة والد «شاتو دو » ، وجميع الشوارع المجاورة للاسواق ، وعلى الضفة اليسرى ثكنة الد «فيتبرين» ، وسانت بيلاجي ، وساحة موبير ، ومضع البارود في «دو مولين» ، وجميع أبواب المدينة . وفي الساعة الخامسة بعد الظهر ، أمسوا سادة الباستيل ، و «لا لينجبري» والد «بلانمانتو» . ومس كشافوهم «ساحة الانتصارات» ، وهددوا المصرف ، وثكنات ومس كشافوهم «ساحة الانتصارات» ، وهددوا المصرف ، وثكنات القتلة .

وفي جميع المواطن كان الصراع قسد بدأ على نطاق هائل. ومسن نزع اسلحة القوم ، والزيارات البيتية، وغزو محلات بيع الاسلحة غزواً خاطفاً لم ينتج غير هذا : وهو ان الصراع الذي بدأ بالقاء الحجارة ، قد تواصل بطلقات البنادق .

وحوالى الساعة السادسة بعد الظهر ، غدا « مجاز سومون » ميدان حرب . كانت الفتنة في طرف ، وقوى الدولة في الطرف الآخر . وتبادلوا اطلاق النار من حاجز مشبك إلى حاجز مشبك . ووجد احد المراقبين ، احد الحملة ، مؤلف هذا الكتاب ، الذي مضى ليرى إلى

البركان عن كثب - وجد نفسه قد وقع في ذلك المجاز بين النارين ، ولم يكن ثمة ما محميه من القنابل غير سهاكة الاعمدة المربوعة التي تفصل ما بين الدكاكين . وظل في ذلك الوضع الحرج نحواً من نصف ساعة . وفي غضون ذلك قرعت الطبول معلنة اجتهاع الجنود ، وسارع رجال الحرس الوطني إلى ارتداء ملابسهم وتنكب سلاحهم ، وغادرت الفرق بيوت العيميد ، وفارقت الكتائب ثكناتها . وتجاه «مجاز دو لانكر» تلقي احد قارعي الطبول طعنة خنجر ؛ وهوجم آخر في «شارع السيي» من قبل ثلاثين شاباً مزقوا طبله وانتزعوا سيفه ؛ وقي شارع السيي من شارع غرونيه سان لازار ، وفي شارع «ميشيل لو كونت» خو ثلاثة ضباط عرونيه ما الحرس البلدي بعد من رجال الحرس البلدي بعد ان جرحوا في شارع اللومبارد .

وتجاه «ساحة باتاف»، وجدت فصيلة من الحرس الوطني رايسة حمراء مكتوباً عليها: «الثورة الجمهورية، رقم ١٢٧.» أكانت ثورة في الواقع ؟

كانت الانتفاضة قد جعلت من قلب باريس شبه قلعة هاثلة ، ملتوية ، مسهمسة .

هناك كانت بؤرة الاحترار . هناك كانت المسألة من غير ريب ، وكل ما عدا ذلك لم يكن غير مناوشات. والذي أثبت ان كل شيء خليق به أن يُحسم هناك هو أنهم لم يكونوا قد بدأوا القتال بعد فسي ذلك طن :

وفي بعض الكتائبكان الجند مترددين ، وذلك ما زاد في غموض الأزمة المروَّع . لقد تذكروا الترحيب الشعبي الذي استُقبل به – في تموز ١٨٣٠ – حياد الكتيبة الثالثة والخمسين . وتولى القيادة رجلان باسلان

جربان في الحروب الكبرة ، هما المارشال دو لوبو ، والجرال بوغو ، ، وبوغو تحت إمرة لوبو . وانطلقت إلى الشوارع المتمردة ابتغاء ريادتها دوريات هائلة مؤلفة من جنود مشاة تحيط بهم سرايا بكاملها من الحرس الوطني ويتقدمهم مفوض شرطة ذو وشاح . واقام المتمردون ، بدورهم ، اوتاداً في زوايا الشوارع ؛ وبجسارة وجهوا دوريات إلى خارج المتاريس . لقد راقبوا كلتا الناحيتين . وترددت الحكومة ، وفي يدها جيش . وكانت الشمس تجنح إلى المغيب ؛ وبدأ الناس يسمعون دقات ناقوس سان ميري . ورأى وزير الحربية آنذاك – المارشال سولت ، الذي شهد معركسة اوسترليتز – إلى ذلك في سياء مظلمة .

إن اولئك الملاحين القدماء ، المتعودين ادارة الدفة في ضبط ، والذين ليس لهم من حيلة ولا هاد غير التنظيم الحربي ، بوصلة المعارك تلك ، ليرتبكون امام ذلك الزبد الهائل الذي ندعوه غيظ الشعب . إن ربح الثورات ليست سهلة القياد .

وهرع حرس الضواحي الوطني ، في عجلة وفي فوضى . واقبل فوج من الفرقة الثانية عشرة الخفيفة من سان دونيز ، على جناح السرعسة . ووفدت كتيبة المشاة الرابعة عشرة من كوربفوا . وكانت مدفعية المدرسة الحربية قد تمركزت في اله «كاروسيل» . وهبطت مدافسي مسن «فنسان» .

<sup>\*</sup> de Loban مارشال فرنسة ( ١٧٧٠ – ١٨٣٨ ) وقد ابلى بلاء حسناً في واترلو ، وقد عينه لويس فيليب قائداً اعلى للحرس الوطني في باريس .

<sup>\*\*</sup> Bugeaud مارشال فرنسة ( ١٧٨٤ – ١٨٤٩ ) وكان بغيضاً الى الفرنسيين لقسوته في قبع ثورة نيسان ١٨٣٤ .

## أصالة باريس

في خلال سنتين ، كما قلنا من قبل ، كانت باريس قد عرفت اكثر من ثورة واحدة . فخارج الاحياء المتمردة لم يكن ثمة ما هو اهدأ في العادة ، على نحو غريب ، من محيا باريس اثناء فتنة من الفتن . ان باريس لتكتيف نفسها ، في سرعة بالغة ، وفقاً لأي شيء – إنها فتنة ليس غير ، وهي مشغولة إلى درجة تجعلها لا تزعج نفسها بمسألة ضئيلة كهذه . ان هذه المدن الهائلة وحدها هي التي تستطيع ان تنطوي ، في الوقت نفسه ، على حرب أهلية ، وعلى هدوء غريب إلى حد لا سبيل المي وصفه . وفي العادة ، ما إن تبدأ الثورة ، ويقرع الطبل ، ويسمع إلى وصفه . وفي العادة ، ما إن تبدأ الثورة ، ويقرع الطبل ، ويسمع نداء التجمع ، ويستدعى الجند ، حتى يكتفي صاحب المدكمان ، عجرد القول :

ــ « يبدو ان هناك جلبة في شارع سان مارتان » -

أو :

\_ « ضاحية سان انطوان . **ي** 

وكثيراً ما يضيف في لامبالاة :

\_ « في مكان ما ، هناك . »

وبعد ذلك ، حين يميز هدير البنادق ونيران فصائل الجند المـأتمـــي الممزق للفواد ، يقول صاحب الدكان :

-- « لقد اخذت تحمى ، إذن ! هاي ، لقد اخذت تحمى ! » وبعد لحظة ، إذا ما اقتربت الفتنة واستفحلت ، يغلق دكانه عملى عجل . ويسارع إلى ارتداء ثوبه العسكري ، يعني انه يضمن السلامسة لبضاعته ، ويعرض شخصه للخطر .

إن ثمـة اطلاق نار في زوايا الشوارع ، في احد المعابر ، في احـد الازقة غير النافذة . إنهم يستولون على المتاريس ، ثم يفقدونها ، ثسم يعاودون الاستيلاء عليها من جديد . وإن الدماء لتسيل ، وإن القذائف لتجعل واجهات المنازل اشبه بالغرابيل ، وان كُرات المدافع لتصرع الناس في سررهم ، وإن جثث القتلى لاسد الطريق . وعلى بعد بضعة شوارع من هناك ، كنت تسمع طقطقة كرات البليارد في المقاهي .

ويتحدث الفضوليون ويضحكون على بعد خطوتين من هذه الشوارع المفعمة بالحرب ؛ وتفتح المسارح ابوابها وتقدم التمثيليات الهزلية وتطوّف عجلات الكراء في الشوارع ؛ ويمضي عابرو السبيل لتناول الطعام في المدينة . وفي بعض الاحيان في نفس الحي الذي يدور فيه القتال . وعام ١٨٣١ عُليّق تبادل اطلاق النار لكي يفسح السبيل امام موكب زفاف . وخلال انتفاضة الثاني عشر من نوار ، ١٨٣٩ ، وفي شارع سان مارتان ، كان عجوز قميء وأهن بجر عربة ذات يد تعلوها خرقة مثلثة الألوان مزودة بزجاجات مليئة بسائل ما ، وكان يغدو ويروح من المراس المجنود ومن الجنود ومن الجنود إلى المتراس ، مقدماً في غير محاباة ، كووس الكاكاو – إلى الحكومة حيناً ، وإلى الفوضوية حيناً .

وليس تمـة ما هو اغرب من ذلك . وتلك هي الصفة التي تمير فتن باريس ، والتي لا نقع عليها في اية عاصمة اخرى . شيئان لا بد منهما لذلك : عظمة باريس ومرحها . إنه يتطلب مدينة فوليتر ونابوليون .

ومع ذلك ، فقد استشعرت المدينة العظيمة ، هذه المرة ، في النزاع المسلح الذي نشب في النخامس من حزيران ١٨٣٢ ، شيئاً لعله كان اقوى منها نفسها . كانت خائفة . فكنت ترى ، في اكثر الاحياء انعزالا واشدها «تحرراً من الغرض » ، ابواباً ، ونوافذ ، ومصاريع مغلقة في وضح النهار . لقد تسلح الشجعان ، واختباً الرعاديد . واختفى عابرو السبيل اللامبالون والمشغولون . وخلا كثير من الشوارع كما تخلو في الساعسة

الرابعة صباحاً . وطوّفت قصص مخيفة ، وانتشرت شاثعات مشوّومة . « أذ « هم » كانوا يسيطرون على البنك » ؛ « أنه ؛ عند دير سان ميري وحده كان ستمثة قد تخندقوا وتحصنوا في الكنيسة » ؛ « أن خط الدفاع متقلقل » ؛ أن آرمان كاريل \* قابل المارشـــال كلوزيــل \* ، ، وان المارشال قال له : « لتكن لك كتيبة قبلكل شيء » ؛ « أن لافاييتكان مريضاً ، ولكنه كان قد قال لهم برغم ذلك : « أنا معكم . سيبوف ألحق بكم إلى حيثها يوجد مكان لكرسي ۽ ؛ ﴿ أَنْ عَلَيْهُمُ انْ يَأْخَـُدُوا حذرهم » ؛ و « أنه قد بحاول اناس تحت جنح الظلام ان ينهبسوا البيوت المنعزلة في احياء باريس المهجورة ( وفي هذا كان ذكاء الشرطة الذي هو آن وادكليف \* \* \* متزجة بالحكومة ، موضع التقدير ) ؟ ١ ان قوة مدفعية قد اقيمت في شارع اوبري لو بوشيه » ؛ « أن لوبو وبوغو يتشاوران ، وانه عند منتصف الليل ، أو مع الفجر على الابعد ، سوف تنقض اربع كتائب دفعة واحدة على قلب الفتنة ، الاولى مقبلة مـــن الباستيل ، والثانية من «باب سان مارتان » ، والثالثة من « لاغريف » ، والرابعة من الاسواق » ؛ « أن الجيوش ايضاً قد تخلي باريس وتنسحب إلى الشان دو مارس » ؛ و « أن احداً لا يعرف ما الذي سيحدث ، ولكن الذي لاشك فيه ان الوضع ، هذه المرة ، سوف يكون خطراً : ، كان يقلقهم تردد المارشال سولت. ـ « لماذا لا بهاجم عـلى التو؟ ، من الثابت انه كان مستغرقاً في التفكر . لقد بدا الاسد العجوز وكأنـــه يستروح في تلك الظلمة هُولة مجهولة ما .

وهبط الليل، ولم تفتح المسارح ابوابهـــا . وقــام العسس بدورياتهم

 <sup>\*</sup> Carrel مسحفي فرنسي ، ( ۱۸۰۰ – ۱۸۳۰ ) كان جمهوري النزعة ، وقد شن على
 « ملكية تموز » حرباً لا هوادة فيها .

<sup>\*\*</sup> Clauzel مارشال فرنسة ، ( ۱۷۷۲ – ۱۸۴۲ ) لمع نجمه في المملات الاسبانية عام ۱۸۳۰ – ۱۸۲۰ مارشال فرنسة ، ( ۱۸۳۰ – ۱۸۲۰ ) المعلات الاسبانية عام ۱۸۳۰ – ۱۸۲۰ ، وكان حاكماً عاماً للجزائر مرتين ، الاولى عام ۱۸۳۰ والثانيه عام ۱۸۳۰ – ۱۸۲۳ ) \*\*\* Anne Radcliffe روائية انكليزية ( ۱۷۲۴ – ۱۸۲۳ )

في اهتياج ، وفكش عابرو السبيل ، والقي القبض على المشبوهين . وعند الساعة التاسعة كان عدد المعتقلين قد جاوز الثيانمئة ، وغصت مديرية البوليس بهم ، وغصت الكونسيرجيري ، وغص سجن لا فورس . وفي الكونسيرجيري ، خاصة ، غطي الدهليز المدعو « شارع باريس » بحزم من القش انطرح فوقها حشد من السجناء راح رجل ليون ، لا غرانج ، نخطب فيهم ببسالة . وكان حسيس هذا القش كله ، اذ بحركه اولئك الرجال ، اشبه شيء بوابل من المطر . وفي كل مكان كسان السجناء يتمددون في الهواء الطلق في أفنية السجن ، وقد تراكم بعضهم فوق بعض . كان القلق في كل مكان ، وكان ثمية ارتعاد ما ، وتلك ظاهرة نادراً ما عرفت في باريس .

وتمترس الناس في بيوتهم ، وروعت الزوجات والامهات ؛ ولم تكن تسمع غير هذا : «آه ، في الدّمي ! إنه لم يرجع بعد ! ، وفي المدى البعيد ، كان يسمع في أحوال نادرة جداً صدى عربات جري . واصغى الناس ، على عتبات ابوابهم ، إلى الاشاعات ، والصيحات ، وضروب الجلبة ، والاصوات المبهمة غير الواضحة ، اشياء قالوا عنها : « هدف هي عربات المؤن الخاصة بالجند تعدو مسرعة . » ، وإلى الابواق ، والطبول ، وإطلاق النار ، وفوق هذا كله ، إلى قرع وإلى الابواق ، والطبول ، وإطلاق النار ، وفوق هذا كله ، إلى قرع طلقة من طلقات المدافع . وانبثق الناس عند زوايا الشوارع واختفوا طلقة من طلقات المدافع . وانبثق الناس عند زوايا الشوارع واختفوا بالمزاليج . وقالوا : «على اية صورة ستنتهي هذه الحال ؟ » ومسن على نحو اشد مأتمية ، بلهب الفئنة الراعب .

الآسالحادى الإعصار الذرة تواخي الإعصار

بعض الايضاحات حول اصل أبيات غافروش الشعرية. اثر أحد رجال الاكاديمية في هذا الشعر

ولحظة كانت الانتفاضة الثورية ، المنيثقة من اصطدام الشعب بقوى الجيش امام دار الصناعة ، قد قررت حركة ارتجاعية عند الجياهير التي كانت تتبع عربة الموتى ، والتي رزحت ــ إذا جاز التعبير ــ على رأس الموكب، في تلك اللحظة حدث تقهقر رهيب. لقد تقلقل الحشد ، وتحطمت الصفوف،

وولى القوم جميعاً ، واندفعوا يركضون هاربين ، بعضهم يطاق صيحات الهجوم ، وبعضهم يرين على وجوههم شحوب الفرار . إن النهر الكبير الذي غطى المجادات انشطر في لمحة ، وفساض ذات اليمين وذات الشيال ، وتدفق سيولاً في مئتي شارع في آن معاً ، عثل اندفاع الماء من سد فتحت ابوابه . في هسنده اللحظة كان طفل رث الثياب يهبط شارع مينيلمونتان وفي يده غصن منور من ضرب مسن الوزال كان قد قطعه فوق مرتفعات بيلفيل ، فوقسع نظره في مقدمة احدى دكاكين السلع المستعملة عسلى غدارة عتيقة مسسن غدارات الخيل ، عندئذ طرح غصنه المنور على حصباء الطريق ، وصساح :

-- «يا الـــهـي ، سوف استعبر هذا السلاح . » وانطلق هارباً بالغدارة .

وبعد دقیقتین التقی سیل من البورجوازیین المروعین الذین کانواهاربین من خلال شارع آمیلو وشارع باس – التقوا الطفل یهز غدارته بیسده ویغنسی :

( في الليل لا نرى شيئاً ،
 و في النهار ثرى كل شيء ،
 من كتابة مزيفة .
 ويدهش البورجوازي ،
 و يمارس الفضيلة ،
 قبعة مقرانة اشبه بمؤخرة العلفل! »

كان هو غافروش الصغير ذاهباً إلى ميدان القتال . وفي الجادة لاحظ ان الغدارة لم يكن لها زناد .

من نظم من كان ذلك المقطع الذي ساعده على ضبط ايقاع سيره، وجميع الاغاني الاخرى التي كان مولعاً ، في المناسبات ، بترديدها ؟

لسنا ندري . ومن يدري ؟ هو نفسه ، ربما . وإلى هذا ، فقد كمان غافروش مطلعاً على مختلف الالحمان الشعبية الدارجة ، وكان بمزج بهما تغريده هو . كان بوصفه ، عفريتاً وصبياً شقياً ، يصنع من اصوات الطبيعة واصوات باريس اغنية متعددة الادوار ، مختلفة الألحان . كان يجمع ما بين معارف الطيور ومعارف المصانع . وكان يعرف بعسض المبتدئين في فن الرسم ، وتلك عشيرة ملاصقة لعشيرته . لقد تتلمذ ، في ما يبدو ، ثلاثة اشهر ، على احد اصحاب المطابع . وكان قمسد صنع ذات يوم براءة لمسيو باوور لورميان ، أحد الاربعين \* . لقمد كان غافروش « متشرد » أدب .

وفوق هـــذا ، فان غافروش لم نخطر له ببال ، تلك الليلة الممطرة البائسة التي استضاف خلالها ولدين صغيرين في فيله ، انه انما كان يقوم عمهمـة العناية الالـــهـــة نحو احريه نفسيهـما . في المساء أخواه ، وفـــى الصباح ابوه ؛ كذلك كانت ليلته ﴿ رَعَنْدُ مَغَادَرَتُهُ شَارَعَ الباليهُ مَعَ الفَجِّرِ ، كان قد رجع على عجل إلى الفيل ، وسلِّ الطفلين الصغيرين في فن ، وشاركهــا ما استطاع ان يخبّرعه من فطور الصباح ، ثم مضى لسبيله مُوْدِعاً اياهما تلك الام الطيبة ، الشارع ، التي كانت قد نشأته هو نفسه تقريباً . وعند مفارقته لهما تواعد معهما على اللقاء مساء في المكان نفسه ، وودعهــا لهذه الخطبة : « انا اشق ، العصا ، أو بكلمة اخرى : أنا أهرب ، أو كما يقولون في المحكمة : أنا انسحب . الهـا الولــدان الصغيران ، إذا لم تجدا بابا وماما ، ارجعا إلى هنا هذا المساء . سـوف انفحكما بعشاء ، واقدم لكما فراشاً تنامان عليه . » ولكن الطفلن لم يكونا قد رجعا ، ولعــل احد رجــــال الشرطة قد القي القبض عليهـما واودعهــما السجن ، او لعل احد المشعوذين قد سرقهما ، أو لعلهـما تاها في ذلك الصخب الباريسي الصينسي الهائل ليس غير . والاعماق السفلي في

<sup>\*</sup> يقصد أحد اعضاء الاكاديمية الفرنسية ، وعددهم اربعون .

المجتمع الواقعيّ ملأى بهذه الآثار الضائعة . ولم يكن غافروش قد رآهما بعد ذلك . وكانت عشرة اسابيسع أو اثنا عشر اسبوعاً قد تصرمت على تلك الليلة . وكان قد حك ، غير مرة ، قمة رأسه وقال : « يا للشيطان ! اين ولداي الصغيران ؟ »

وكان قسد انتهى في غضون ذلك ، وغدارته في يده ، إلى شارع ه بون أو شو » . ولاحظ انه لم يكن قد بقي في ذلك الشارع غير دكان واحد مفتوح ، ولفت نظره اكثر ان ذلك الدكان كان دكان بالسبع معجنات . وكانت تلك فرصة هيأتها له العناية الالهية لكي يلتهم فطيرة تفاح اخرى قبل ان يلج المجهول . ووقف غافروش ، وراح يبحث في بنطلونه ، ويتحسس جيبه الصغير ، ويقلب جيوبه باطنها ظاهرها ، حتى بنطلونه ، ويتحسس جيبه الصغير ، ويقلب جيوبه باطنها ظاهرها ، حتى إذا لم بجد فيها شيئاً ، ولو فلساً واحداً ، انشأ يصيح : « النجدة ! » إنه ليعز على المرء ان خطيء قطعة الحلوى الاخيرة .

ومع ذلك ، تابسع غافروش سبيله .

وبعد دقيقتين اثنتين انتهسى إلى شارع سان لويس . وفيها هو يجتاز شارع الد «بارك رويال » استشعر الحاجة إلى شيء ما ، يعوضه مسسن فطيرة التفاح المستحيلة ، فأسبخ على نفسه بهجة غامرة بتمزيقه إعسلاني المسرح الكبرين في وضح النهار .

حيى إذا تقدم بضع خطوات إلى أمام ، ورأى نفراً من المخلوقات الاصحاء يجتازون الشارع وقد بدوا له وكانهم من اصحاب الاملاك ، هز كتفيه ، وبصق في غير تبصر هذه الجرعة من الصفراء الفلسفية :

- « هؤلاء الاغنياء ، ما أسمنهم ! إنهم يحشون انفسهم حشوا . إنهم يتنعمون في الموائد العامرة . سلهم أي شيء يصنعونه بأموالهم . إنهم لا يعرفون شيئاً عن ذلك . إنهم يأكلونها ، اجل ، يأكلونها ! اي مقدار منها يستولي عليه البطن . »

إن تلويح المرء بغدارة من غير زناد يحملها في وضح الشارع مهمة عامة إلى درجة جعلت غافروش يحس بأن معنوياته تقوى اكثر فاكثر مع كل خطوة من خطواته . وصاح ، بين فضلات المارسييز الذي كان ينشهده :

- « كل شيء بجري جرياً حسناً . إن رجلي اليسرى تولمني جداً . وان الروماتيزم قد حطمتني تحطيماً ، ولكني سعيد ، ايها المواطنون . إن البورجوازيين لا هم لهم إلا ان يكونوا ذوي هيئة حسنة ، ولسوف اعطس بعض مقاطع الشعر المبيدة عليهم . من هم رجال الشرطة السرية ؟ إنهم كلاب . وحق الشيطان ، ينبغي ان لا نقصر في احترام الكلاب . هذا ، واني لاتمنى لو كان لدي واحد لغدارتي « انا قادم من الجادة ، ايها الاصدقاء . انها بدأت نحمى ؛ إيها تغلي قليلا ، إنها تنز . لقد آن لنا ان نقشط الرغوة عن الاناء . إلى الامام ، ايها الرجال ! دع دماءهم غير الطاهرة تغمر الاخاديد . انا اقدم حياتي فداء للوطن ؛ أنا لن أرى سأريني بعد اليوم . لن اراها ، أجل . لن اراها البتة . ولكن سيان . فليحي المرح ! فلنقاتل ، وحقك ! لقد شبعت من الاستبداد . »

وفي تلك اللحظة كبا جواد رمّاح من الحرس الوطني كان بجتـــاز الطريق . فوضع غافروش غدارته على الرصيف ، ورفع الرجل ، ثم ساعد على إنهاض الجواد . وبعد ذلك ، أمسك بغدارته ومضى لسبيله ي وفي شارع تورينيي كان الامن والصمت يخيان على كل شيء . وكان هذا التبلد ، المميز لله « ماريه » ، يتغاير مع الصخب العارم المحــدق

الفرنسيون يدعون زناد الغدارة « كلب الغدارة » .

بذلك الشارع . وكانت اربع نسوة ثرثارات يتحدثن فوق عتبة باب من الابواب . كان لاسكتلندة ثلاثي من الساحرات ، ولكن باريس كان لها رباعي من النسوة الثرثارات . وإن قول القائل «سوف تصبح ملكاً » لخليق به ان يُطرح على نابوليون في ساحة بودواييه بمثل الشوم الذي طُرح به على ماكبت في مرج آرمويير . لقد كان جديراً به أن يكون النعيب نفسه تقريباً .

وكانت نسوة شارع تورينيي منهمكات في شؤونهن الخاصة ليس غير : كن ثلاث بوابات ، وملتقطة خرق بسلتها وكلاّمها الصغير .

وبدت النسوة الاربع وكأنهن واقفات عند زوايا الشيخوخة الأربع الني هي التداعي ، والهرم ، والتهدم ، والحزن :

كانت ملتقطة الخرق متّضعة . ففي مجتمع الهواء الطلق هذا تنحني ملتقطة الخرق ، وتحمي البوابة وتجير . وتلك نتيجة الكناسة ، التي تكون – كما تشاء البوابات – إما سمينة وإما هزيلة ، وفقاً لاهواء تلك التي تصنع الحكومة . إن المكنسة قد يكون فيها طيبة ورفق .

وكانت ملتقطة الخرق هذه سلة عارفة للجميل ، وكانت تبتسم ، وايّ ابتسام ، للبوابات الثلاث ، ولقد تطارحن مثل هذه الاقوال :

- \_ « آه ، إن قطتك شريرة دائماً ، اليس كذلك ؟ »
- ـــ « يا الـــــ ! القطط ، انت تعرفين ، هي بحكم الطبع عدوة الكلاب . إن الكلاب هي التي تتشكى ، »
  - \_ « والناس ايضاً . »
- « ومسع ذلك ، فان براغيث القطط لا تجري وراء الناس . »
   « ليس هذا هو البلاء ؛ الكلاب خطرة . وانا اذكر ان الكلاب تكاثرت في احدى السنوات إلى درجة اضطروا معها إلى الكتابة عن ذلك في الصحف . كان ذلك يوم كان في الة يلري خرفان كبار تجر العربة الصغيرة الخاصة عملك رومة ؟ « هل تذكرين ملك رومة ؟ »

- \_ « أنا ، لقد احببت دوق بوردو اكثر . »
- - \_ « إن اللحم هو الشيء الغاني ، يا مدام باتاغون . »
- ـــ «آه ، لا تحدثيني عن ذلك . إن الجزارة رهيبة . رهيبة إلى حد مروَّع . ان الجزارين ليس عندهم غير اللحم القاسي في هذه الايام . » وهنا تدخلت ملتقطة الخرق :
- ــ « ايتها السيدات ، ان الاعمال كاسدة . إن أكوام القاذورات تدء إلى الشفقة . والناس لا يطرحون شيئاً في هذه الايام . أنهم يأكلون كل شيء : »
  - « هناك أناس افقر منك ، يا فارغوليم : »
     فأجابت ملتقطة الخرق في احترام :
  - \_ « آه ، هذا صحيح . فأنا عندي عمل . »

وران الصمت . ثم اضافت ملتقطة الخرق ، وقد اذعنت للنزعة إلى الامهة ، تلك الحاجة الملحة الكامنة في أعماق الناس :

- « في الصباح ، حين ارجع إلى غرفتي ، أنفش سلتي الملأى ، واقوم بهجومي ( ولعلها انتقائي ) . وهذا ما يشكل اكواماً في غرفتي . وأضع الخرق في سلة ، وبقايا الفاكهة والخضر في وعاء خشبي ، والثياب الداخلية في خزانتي ، والمنسوجات الصوفية في الخزانة ذات الادراج ، والجرائد القديمة في زاوية النافذة ، والاشياء الصالحة للاكل في طبقي ، وقطع الزجاج في الموقد ، والاحذية العتيقة خلف الباب ، والعظم ما في في في غراشي . »

وكان غافروش ، الواقف وراءهن يصغي : وقال :

- « أيتها العجائز! ما الذي بجعلكن الآن تتحدثن في السياسة؟ »
   وانصب عليه وابل من القذائف مؤلف من استهزاء رباعي .
  - \_ « هوذا وغد آخر ! »
  - ــ « ما الذي محمله في يده المبتورة ؟ غدارة ! »
    - \_ « اود ان اعرف ، هذا الشحاذ الطفل! »
  - ــ « انهم لا يعرفون الهدوء ما لم يزعجوا الحكومة . »

وفي ازدراء ، لم بجب غافروش بغير رفع طرف أنفه بأبهامه فيها كان يفتح يده على مداها .

وصاحت ملتقطة الخرق :

\_ « يا له من حافي القدمين شرير! »

وشبكت تلك التي نوديت باسم مدام باتاغون ، يديها في ذعر :

- « سوف تقع مصائب ، هذا مؤكد . فهذا الوغد الملتحي الذي هناك ، كنت أراه يمر كل صباح حاملاً شيئاً صغيراً ذا قبعة وردية تحت ذراعه . واليوم أراه يمر ، وقد حمل في ذراعه غدارة . إن مدام باشو تقول إنه وقعت ثورة اثناء الاسبوع الماضي في ... في ... في ... في ... في ... في الله خدارته ، هناك ، مع غدارته ، إلى ذلك المجرم الرهيب ! يبدو ان الد «سيليستين » مليئة بالمدافع . وماذا تردن ان تفعل الحكومة مع الاشقياء الذين لا عمل لهم غير اختراع الطرق لازعاج الشعب ، حين بدأنا نذوق طعم الهدوء قليلا بعد كل تلك الملايا التي حلت بنا ، يا التهي الطيب ، وبعد تلك الملكة المسكينة التي رأيتها تجتاز الشارع في العربة الكارة ! وهذا كله سيرفع سعر السعوط ايضاً . يا لها من فضيحة ! وليس من شك في اني سوف أراك تعسدم بالمقصلة : امها الشرير ! »

فقال غافروش :

ـ « أنت مصابة بالخنان ، يا عجوزتي : مخطي أكمثك البحرية ! »

ومضى لسبيله .

حتى إذا بلغ شارع بافيه ، تذكر ملتقطة الخرق ، فنــــاجــــى نفسه هكــذا :

– « انت مخطئة في إهانتك للثوار ، ايتها الام المتكوّمة في الزاوية .
 هذه الغدارة هي لمصلحتك . أنا أحملها لكي تدخل سلتك مشياء اكثر تصلح للأكل . »

وفجأة سمع ضجة خلفه . كانت هي باتاغون البوابة التي تبعته ، والتي كانت تهز جُمع كفها ، على مسافة ما ، تهدده صائحة :

« انت لست إلا ابن زنا! » --

فقال غافروش :

( اجل ، انا لا اباني بذلك على نمو صارخ . »
 وسرعان ما مر بأوتيل لاموانيون . وهناك اطلق هذا النداء :

ـ « هيا إلى المعركـة ! »

واستبدت بــه رعشة كــآبة . ونظر إلى غدارته نظرة مؤنبة بـــدت وكأنهــا محاولة إلى ترقيقها .

وقال مخاطباً الغدارة :

- « سوف امضي أنا . أما أنت فلن تمضي . »

إن كلباً ما قد يصرف الانظار عن كلب آخر . كان كلب ذو وبر طويل مجعد ، كلب بالغ الهزال ، يجتاز بالمكان . واثار مشهده الشفقة في قلب غافروش .

وقسال :

ــ « يا كلسبي المسكين ، هل ابتلعت برميلاً حتى تبدو منك جميع الحلقــات الحــديدية ؟ »

ثم وجّه خطاه نحو « أورم سان جيرفيه » .

### ٣

# سخط مشروع يستبد بأحد الحلاقين

كان الحلاق الجليل ، الذي طرد الصغيرين اللذين فتسح لهما غافروش أحشاء الفيل الأبوية ، في دكانه تلك اللحظة ، منهمكاً في حلق لحيسة جندي من جنود الفرق المعروفة بالليجيون سبق له أن خدم في ظللم الامبراطورية . كانا يتجاذبان أطراف الحديث . وكان الحلاق قد حدث الجندي العتيق ، طبعاً ، عن الفتنة ، ثم عن الجنرال لامارك ، ومن لامارك كانا قد انتقلا إلى الامبراطور . ومن هنا نشأت محاورة بسين لامارك كانا قد انتقلا إلى الامبراطور . ومن هنا نشأت محاورة بسين حلاق وجندي كان خليقاً ببرودوم ، لو سمعها ، بأن يغنيها بالاشكال العربية (آرابيسك) ، وبأن يدعوها : «حوار بين الموسى والسيف . هوقال المزين :

- « سيدي ، كيف كان الامبراطور يمتطي جواده ؟ »

- ۔ « علی شکل ردیء . انه ما کان یعرف کیف یقع . ومن اجل ذلك لم یقـع قط . »
- ۔ « هل كانت عنده جياد كريمة ؟ لا ريب انه كان بملك جيـادآ كريمـــة ! »
- « يوم منحني صليب الحرب لاحظت دابته . كانت فرساً سريعة العدو ، بيضاء كلها . كانت اذناها متباعدتين جداً.وكان سرجها عميقاً، وكان رأسها جميلا متعلماً بنجمة سوداء ، وكان جيدها طويلا جداً ، وركبتاها راسختين ، ووركاها بارزتين ، وكتفاها منحدرتين ، وقائمتاها المخلفيتان قويتين . كان ارتفاعها خمسة عشر شبراً ، أو اكثر قليلا . » فقال المزين :
  - ـ د فرس جميلة : پ
  - \_ « كانت دابة جلالته ...»

واستشعر المزين ان الاعتصام بقليل من الصمت ، بعد هذه الكلمة ، أليقُ بآلموقف . فسلك وفقاً لذلك المقتضى ، ثم استأنف كلامه :

ـــ « ان الامبراطور لم 'بجرح قط الا مرة واحدة ، اليس كذلـــك يا سيدي ؟ »

فأجاب الجندي العجوز بالنبرة الهادئة الجليلة التي يصدر عنها الرجل الذي كـان هناك . :

ـــ « في عقبه . في راتيسبون . أنا لم أره أحسن بزة ممــا كان في ذلك اليوم . كان نظيفاً مثل فلس . »

\_ « وانت ، يا سيدي الجندي العتيق ، لا شك في انك قد جرحت مرات عديدة ؟ »

فقال:

بقصد ألذي شهد تلك الموقعة .

- « أنا ؟ آه ، لم يكن ثمة اشياء خطيرة . لقد أصبت بجرحسين في عنقي من ضربة سيف يوم مارانغو ، واصابتي قذيفة مدفع فسي ذراعي الأيمر ، يوم اوسترليتز ، واخرى في وركي الأيسر ، يوم يينا ، واصابني جرح من حربة ، يوم فريدلند ، وهناك ، في الموسكوفسا أصبت بسبعة جراح أو بشانية جراح لا أدري ، وفي لوتزن انفجرت قنبلة فبترت اصبعي ... آه ! أما في واترلو ، فقد اصابتني كرة حديدية من كرات المدافع في رجلي . ذلك كل شيء . »

فصاح المزين في نبرة بندارية \* \* :

- ﴿ مَا أَحَلَى المُونَ فِي سَاحَةَ القَتَالَ ! وَانِي لَاقْسَمَ لَكَ بَشُرُفِي انِي لَاقْسَمُ لَكَ بَشُرُفِي انِي لَاقْسَمُ لَكَ بَشُرُفِي انِي لَاقْسَمُ لَكَ ان اموت فَسَي الْأُوثُر ان تَصِيبُنِي كُرة مَنْ كُراتُ المَّدَافِعُ فِي بَطْنِي عَلَى ان اموت فَسَي سَرِيرِي ، صَرِيبُ اللَّذَاءُ ، موتاً بطيئاً ، قليلاً قليلاً يومياً بعد يسوم ، بواسطة العقاقير ، واللزقات ، والمحاقن ، والطب . »

فقال الجندي:

- « انت لست متقزز النفس . 🖟

ولم يكد ينهي كلمته حتى هزت الدكان قرقعة رهيبة . كان لوح من الواح الزجاج قد حُنطم فجأة .

وشحب وجــه الحلاق .

وصاح :

- « آه ، يا الـمبي ! هذه واحدة ! »
  - ساذا ؟ س
  - « كرة من كرات المدافع . »
    - ووقال الجندي :
    - « ها هي ذي . » -

<sup>••</sup> أي فخمة ، على طريقة الشاعر اليوناني بندار .

والتقط شيئاً كان يجري على ارض الدكان . كان حجراً .
وركض الحلاق إلى اللوح الزجاجي المكسور ورأى غافروش ، الذي كان يعدو بكامل قوته نحو سوق سان جان . حتى إذا وصل إلى دكان الحلاق ، لم يستطع غافروش - وكانت صورة الطفلين لا تبرح ذهنه ان يقاوم الرغبة في ان يلقي عليه السلام ، فقذف لوحه الزجاجي محجر . وصاح الحلاق . وكان ابيضاض لونه قد استحسال إلى ازرقاق : وصاح الحلاق . وكان ابيضاض لونه قد استحسال إلى ازرقاق : مسنا المقر ! إنه يصنع الشر من اجل الشر . هل آذى أحسد هسذا المتشرد ؟ »

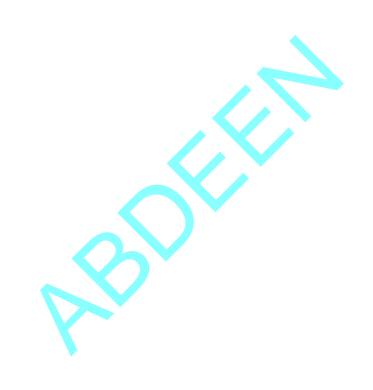

# الطفل يعجب للرجل العجوز

وفي غضون ذلك كان غافروش قسد التحق \_ في سوق سان جان ، حيث جُردت الحامية مسن السلاح \_ بعصسابة يقودها آنجولراس ، وكورفيراك ، وكومبوفير ، وفويي . كانو ا مسلحين تقريباً . وكان باهوريل وجان بروفير قد التحقا بهم وضخما الجمع . وكان آنجولراس يحمل بندقية صيد ذات اسطوانتين . وكان كومبوفير يحمل بندقية حرس وطني عليها رقم الفرقة الخاصة أو الليجيون ، وحول خصره غدارتان نمت عنها سترته الطويلة غير المزررة . أما جان بروفير فحمل بندقية قصيرة عتيقة من بنادق الفرسان ، واما باهوريل فحمل بندقية قصيرة خفيفة من النوع المعروف بالكارابين ، في حين شهر فويي سيفاً ، واندفع عشي في المقدمة ، صافحاً :

ـ « فلتحي بولونيا ! »

لقد اقبلوا من الـ (كي مورلان ) ، من غير اربطسة عنــق ، ومن غير قبعات ، لاهشن ، مشبعين بالمطر ، وقد أومض البرق في أعينهم . واقترب غافروش منهم في هدوء :

ــ و إلى أين نحن ذاهبون ؟ »

فقال كورفىراك :

« تعسال . » —

وخلف فوبي ، مشى ، أو على الأصح ، وثب باهوريل ، سمكة في مياه الفتنة . كان يرتدي صدرة قرمزية ، وكانت لمه تلمك الكلمات التي تسحق كل شيء . واثارت صدرته احد عابري السبيل ، فصاح في جزع :

- د ها هم الحمر ! ، فأجاب باهوريل :
- « الحمر! الحمر! خوف مضحك ، ايهـــا البورجوازي . . أمـا أنا ، فلست ارتجف أمــام الخشخاش البري الاحمر . والقبعــة الصغيرة الحمراء لا توقـع في نفسي اي ذعر . صـــدقني ، ايهـــا البورجوازي ، يجب أن تــدع الخوف من اللون الاحمر للحيوانــات ذوات القرون . »

ووقع نظره على زاوية من جدار ، حيث ألصقت اهـدأ ورقـــة في الدنيا ، وكانت إذناً بأكل البيض ، امراً رعائياً خاصاً بالصوم الكبير ، وجّهه كبير اساقفة باريس إلى قطعانه ( ouailles ) .

وهتف باهوريل :

( oies ) « إوز » ( onailles ) » وسيلة لطيفة لقول « إوز » ( oies ) .
 و نزع الامر الرعائي عن الجدار . واجتذب ذلك غافروش . ومنذ تلك اللحظة بدأ غافروش يدرس باهوريل .

ولاحظ آنجولراس :

لامر الرعائي
 انت مخطىء . كان ينبغي ان تترك الامر الرعائي
 وشأنه ، فليست هذه هي مهمتنا . أنت تنفق غضبك على غير طائل .
 اقتصد في ذخيرتك . نحن لا نطلق النار خارج الصفوف ، لا بالروح
 ولا بالبندقية . »

فأجاب باهوريل في سرعــة وحدّة :

- « لكل طريقته ، يا آنجولراس . فهذا النثر الاسقفي يزعجني ، انا اريد ان آكل البيض من غير اذن من احد . أنت عندك الاسلوب البارد المحرق . إنني اتسلى . وإلى هذا ، فأنا لا أنهك نفسي ، إني اكتسب قوة جديدة . وإذا كنت قد مزقت ذلك الامر الرعائي ، قسماً بد « هرقل » ! Hercle ، فلكي يفتح ذلك شهيتي . »

وادهشت هذه الكلمة غافروش . كان يلتمس كل المناسبات لسكي يثقف نفسه . وكان ممزق الاعلانات هسذا قسد اكتسب اعجاب. وسألمه :

- « ا ما معنی Hercle ا ا
  - فأجابه باهوريل :
- \_ « إنها اسم كلب مقدس في اللاتينية . »

وهنا تبيتن بالهوريل عند احدى النوافذ شاباً شاحب الوجه ذا لحيسة سوداء ، كان ينظر اليهم فيها هم بجتازون الطريق ، ولعله ان يكون احد « اصدقاء الالفباء » . وناداه صائحاً :

- - (رجل جميل) . هذا صحيح . » bel homme

ورافقهم موكب صاخب : طلاب ، وفنانون ، وشباب ينتسبون إلى جماعة الد « كوغورد ديكس » ، عال ، وشغيلة مرافيء ، مسلحون بالعصي والحراب . وكان قليل منهم ، مثل كومبوفير ، يحملون غدارات مقحمة في أحزمتهم . وكان يمشي مع هذه العصبة رجل عجوز بدا هرما جدا . ولم يكن بحمل سلاحاً البتة ، وكان يغذ الخطى خشية ان يخلفوه وراءهم ، على الرغم من انه كانت تبدو على وجهه أمارات الاستغراق في التفكر . ولمحه غافروش .

- وقال لكورفىراك :
- س « من هسدا ؟ »
- \_ « هذا رجل عجوز . »
  - كان هو مسيو مابوف .

ينبغي ان نروي ما قسد حسدت ه

كان آنجولراس واصدقاؤه في جادة بوردون ، قرب مستودعات الحنطة لحظة اطلق « الفرسان التنانين » النار . وكان آنجولراس ، وكورفيراك ، وكومبوفير بين اولئك الذين اتجهوا نحو شارع باسومبيير صائحين : « إلى المتاريس! » وفي شارع «ليديغيير » التقوا رجلا عجوزاً بمشى الهوينا .

وكان الذي لفت نظرهم ان مشية هذا الرجل كانت متعرجة كمشية الثمل . وإلى هذا ، فقد كان عسك قبعته بيده ، على الرغم من ان المطر ألم ينقطع طوال الصباح ، وعلى الرغم من ان السهاء كانت تمطر مطرأ غزيراً في تلك اللحظة عينها . وعرف كورفبراك فيه الأب مابوف . عرفه بسبب من انه كثيراً ما رافق ماريوس حتى باب غرفته . وإذ كان يعرف عادات وكيل الكنيسة العجوز المولع بالكتب القديمة ـ تلك العادات المسالمة ، الاكثر من هيابة ، وإذ اذهله ان يراه وسط هذا الجمع الصاحب ، على بعد خطوتين من نار الخيالة ، وفي غمرة من رصاص البنادق تقريباً ، بعد خطوتين من نار الخيالة ، وفي غمرة من رصاص البنادق تقريباً ، واحرى بين الثائر ذي الخمسة والعشرين ربيعاً ، وبين العجوز الذي تعدى الثهاني هسذا الحوار :

- \_ « مسيو مابوف ، ارجع إلى البيت، »
  - \_ « لماذا ؟ »
  - \_ « سوف يقع اشتباك . »
    - س ( حسن . <sub>۵</sub>

- ۔ د ضربات سیوف ، رصاص بنادق ، یا مسیو مابوف : یا
  - \_ ا حسن . )
  - ـ « نبران مدافع . »
  - ـ وحسن . إلى أين أنتم ذاهبون ؟ ،
  - \_ د إننا ذاهبون لنطرح الحكومة أرضاً . »
    - ل حسن . »

وأنشأ يتبعهم . ومنذ تلك اللحظة لم ينطق بكلمة . وكانت خطاه قدد أمست ، فجأة ، ثابتة راسخة . وحاول بعض العمال ان يضعوا ذراعهم بذراعه ، ولكنه رفض في ابحاءة برأسه . وتقد م ، أو كاد ، إلى الصف الأمامي من الحشد ، وقد تكشف في آن معاً عن حركة رجل مشي قدماً ، ومحياً رجل مستسلم للرقاد .

وغمغم الطلاب :

\_ « يا له من رجل طيب يائس! » \_

وسرت في الجمع شائعة تقول انه كان عضواً سابقاً من اعضاء الموتمر الوطني ، قاتلاً قدماً من قتلة الملوك .

وكان الجمع قد انعطف إلى شارع « لا فيريري » . وكان غافروش الصغير يسير على رأس الموكب منشداً هذه الاغنية بكامل قواه ، مما جعله ضرباً من البوق . لقد أنشد :

هوذا القمر يبدو
 متى سنذهب الى الغابة ؟
 هكذا سأل شارلو شارلوت .

تو ، تو ، تو ك « شاتو » .

ليس لي غير اله واحد ، غير ملك واحد ، غير فلس واحد ، غير حذاء واحد . ولأنهما شربا في العمهاج الهاكر ، الندى والصعر ، كان اثنان من السنونوني سكر شديد .

زي ، زي ، زي ؛ لـ « باسي » نيس لي غير الآء واحد ، غير ملك واحد ، غير فلس واحد ، غير حذاء واحد .

وهذان الذنبان الصغيران المسكينان كانا عملين مثل سمانكين ؟ وسخر عمر من ذلك في كهفه

دون ، دون ، هون لـ « مودون » ليس لي غير اله واحد ، غير فلس واحد ، غير فلس واحد ، غير حذاء واحد .

> وأقسم احدهما ، وراح الآخر يلعن متى سنذهب الى الغابة ؟ هكذا سأل شارلو شارلوت .

تن ، تن ، تن ، ل « بانتين » . ليس لي غير اله واحد ، غير ملك واحد ، غير فلس وأحد ، غير حذاه واحد .

واتخذوا سبيلهم نخو سان ميري ه

وتعاظمت العصبة لحظة "اثر لحظة . وقريباً من شارع بيبيت التحسق بالقوم رجل طويل القامة، وخط الشيب شعره ، رجل لاحظ كورفيراك وآنجولراس ، وكومبوفير سيهاه الخشنة المقدامة ، ولكن اياً منهم لم يعرفه . ولم يلتفت غافروش إلى ذلك الرجل ، فقد كان منهمكاً في إنشاده ، وتصفيره ، ودندنته ، والتقدم إلى أمام وطرق مصاريسع الدكاكين بعقب غدارته التي لا زناد لها .

واتفق ان اجتازوا ، في شارع الـ « فيريري » بباب كورفيراك . وقال كورفىراك :

ـــ « هذه مصادفــة حسنة . لقــد نسيتُ حافظــة نقودي ، وخسرت بعتــي . »

وفارق الجمع ، وصعد إلى غرفته ، مرتقياً درجات السلم أربعاً أربعاً ، وتناول قبعة قديمة وحافظة نقوده . واخذ ايضاً صندوقاً كبيراً مربعاً ، في حجم حقيبة ضخمة ، كان مخبوءاً بين ملابسه المتسخة . وفيها هو يهبط السلم كرة اخرى ، نادته البوابة قائلة :

ــ « مسيو دو كورفيراك ! »

فأجاها :

ـ « ايتها البوابة ، ما اسمك ؟ »

وبهتت البوابة .

ـــ « ولكن ... انت تعرف جيداً . انا البوابة ، انسا أدعـــى الأم فوفن . »

ــ لا حسناً ، إذا دعوتني مرة اخرى مسيو دو كورفيراك ، فسوف

اهعوك الام دو فوفين . والآن، تكلمي، ما المسألة ؟ ماذا تريدين ؟ ه -- لا هناك من يريد ان يتحدث البك . »

- « من هو ؟ »
- \_ « لست ادري . »
  - ــ د اين هو ؟ ۽
- ـــ ( في كوخي . )
  - فقال كورفىراك :
- \_ د يا للشيطان!
  - واضافت البوابة:

- و لقد سلخ اكثر من ساعة وهو ينتظر عودتك إلى البيت. وفي الوقت ذاته خرج من كوخ الأم فوفين شبه عامل شاب ، نحيل ، شاحب الوجه ، صغير الجسم ، منمش البشرة ، يرتدي قميصاً ممزقاً وبنطلوناً مرقوعاً مخيطاً من قاش منملي مضلع ، ويبدو وكأنه فتاة في ثوب صبي اكثر منه رجلا . وفي صوت لم يكن ليشبه ، بحال مسن الاحوال ، صوت امرأة ، قال لكورفيراك :

- ــ « مسيو ماريوس ، من فضلك ؟ .
  - \_ « انه لیس هنا . »
  - \_ و هل سرجع هذا المساء ؟ ،
  - ـ « لست ادري شيئاً عن ذلك . »
    - واضاف كورفيراك :
  - ــ ﴿ أَمَا انَّا فَلَنَ ارجِعَ إِلَى البِيبَ . ،
    - وحدق الفتى نظره اليه ، وسأله :
      - ۔ و ملم ذاك ؟ ،
        - \_ (لأنه. )
- ـ د وإلى أين سوف تذهب إذن ؟ ،

- ــ و ما علاقتك بذلك ؟ ي
- د هل تريد ان احمل لك صندوقك ؟ ،
  - \_ و انا ذاهب إلى المتاريس . »
  - س اترید آن آذهب معل ؟ س
    - فأجابه كورفىراك :
- و إذا شئت . الطريق مفتوحة . والشوارع ملك للناس جميعة . و وانطلق يعدو لكي يلتحق باصدقائه . حتى إذا انضم اليهم ، قسدم الصندوق إلى واحد منهم يحمله . ولم يلاحظ ، إلا بعد ربع ساعة ، ان الشاب كان قسد تبعهم .

إن الحشود لا تمضي إلى حيث نشاء على وجه الضبط. ولقد اوضحنا ان هبة من ريح خليقة بأن تتلاعب بها . لقد اجتاز القوم إلى سسان ميري ، ولكنهم وجدوا انفسهم ، من غير ان يعرفوا كيف ، فسي شارع سان دونيز .

الكياب التابي عشر

# تاریخ کورنٹ منذ تاسیسها

إن الباريسين الذين يلاحظون اليوم ، عند دخولهم شارع رامبوتسو من جانب الاسواق ، وإلى يمينهم ، تجاه شارع مونديتور ، دكان صانع سلال ، ذات علامة تجارية تمثل سلة على شكل الامبراطور نابوليسون

### الكبر ، وقد كتب عليها :

# نابوليون قد صنع کله من خيزران

نقول ان هوالاء الباريسيين لا تخطر ببالهم البتة بعض المشاهد الرهيبية التي عرفها هذا المكان نفسه منذ ثلاثين سنة أو اقل .

فهناك كان شارع شانفريري ، الذي كانت اللافتات القديمية تــدعوه شانفىريري ، والحانة الشهرة المساة كورنث .

والذي كسفه في مكان آخر متراس سان ميري . وعلى متراس النقطة ، والذي كسفه في مكان آخر متراس سان ميري . وعلى متراس سارع الدوس الذويري ، الشهير هذا بالغارق اليوم في ظلمة عميقة ، نوشك ان نلقي قليلا من النور .

وليسمح لنا القاريء ان نلجاً ، ابتغاء الوضوح ، إلى الوسسيلة البير اصطنعناها من قبل في كلامنا على واترلو . وليس على الله ين يريدون ان يتمثلوا ، في دقة وافية ، مجاميسع البيوت التي نهضت في ذلك الحين قرب رأس سان اوستاش ، في الزاوية الشهالية الشرقيسة من اسواق باريس ، حيث يقع اليوم فم شارع رامبوتو ، إلا ان يتخيلوا ، على تماس بشارع سان دونيز عند قمتها ، وبالاسواق عنسد قاعدتها ، حرف م ممثل خطبيه العموديين شارع «غراند تروواندري» وشارع شافريري ، وممثل خطبه المعروبين شارع «بيتيت تروواندري» . كان شارع مونديتور العتيق يقطع القوائم الثلاث عند زواياها الاكسشر اعوجاجاً . بحيث ان التشابك المحبير الذي تشكله تلك الشوارع الاربعة اعوجاجاً . بحيث ان التشابك المحبير الذي تشكله تلك الشوارع الاربعة كان كافياً لأن ينشىء – على رقعة مساحتها ستمئة قدم مربع ، بسين الاسواق وشارع سان دونيز من ناحية ، وبين شارع «دوسيني» وشارع .

الد و بريشير ، من ناحية اخرى – سبعة مجاميع منفردة من البيوت ، متقاطعة على نحو غريب ، وذوات احجام محتلفة ، وقائمة على شكــل معوج ، وكانما كان ذلك بمحض المصادفة ، ولا ينفصل بعضها حسن بعضها إلا انفصالا ضئيلا ، مثل قطع الحجارة في مستودع الخشب ، بشقوق ضيقة .

نحن نقول «شقوق ضيقة»، وايس في استطاعتنا ان نعطي فكرة أصح عن هذه الازقة المظلمة ، المنقبضة ، المقرآنة ، المحاطة ببيوت عتيقة متهدمة ذات ثمانية أدوار . وكانت هذه البيوت من الهرم بحبث ان الواجهات ، في شارع الد «شانفربري » وشارع بيتيت تروواندري ، كانت مدعمة بعوارض امتدت من بيت إلى آخر . كان الشارع ضيقاً ، وكسان مجرى الماء واسعاً ، وكان عابر السبيل بمشي على الرصيف المندى دائماً ، محاذياً دكاكين اشبه ما تكون بكهوف ، ومعالم ضخمة مطوقة بالحديد ، واكوام من القاذورات هائلة ، وأبواب ازقة مسلحة بشباك حديديةضخمة عريقة في القدم . لقد اكتسح شارع رامبوتو ذلك كله .

وهذا الاسم ، مونديتور (ه)، يصور على نحو رائع التواءات هــذه الطرق كلها ، وإذا تقدمت أبعد قليلا وجدت صورة اقوى تعبيراً عنهــا في شارع بيروويت (هـ م)الذي يفنى في شارع مونديتور.

وكان عابر السبيل الوافد من شارع سان دونيز إلى شارع اله « شانفريري وكان عابر السبيل الوافد من شارع سان دونيز إلى شارع اله و متطاول . وعند نهاية الشارع ، الذي كان ضيقاً جداً ، كان بجد الممر مسدوداً من ناحية السوق ، فيحسب نفسه في زقاق غير نافذ ، إذا لم يسبق له ان لاحظ عن يمينه وعن شهاله فتحتين سوداوين يستطيع ان يفر من خلالهما . وكان ذلك شارع مونديتور المتصل من ناحية بشارع الد

Mondétour وفي هذه الكلمة معنى الانعطاف والااتواء.

Pirouette وفي هذه الكملة معنى الدورانعلى رجل واحدة.

لا بریشیر ، ومن اخری بشارعی لا دو سینی ، و ا بیتیت تروواندری ، .
وعند نهایة هذا الضرب من الزقاق غیر النافذ ، عند زاویة الفتحة الی الی الیمین ، کان یری بیت اکثر انخفاضاً من سائر البیوت ، یشکل شبه رأس علی الشارع .

في هذا المنزل المؤلف من دورين ليس غير ، استقرت في خفسة وفرح ، منذ ثلاثمشة عام ، حانة شهيرة . وكانت هذه الحانة تطلق اصداء مرحة في ذلك الموطن عينه الذي شهره تييوفيل العجوز بهذين البيتين : هناك يقعقع الهيكل العظمي الرهيب

لماشق مسكين كان قد شنق نفسه

وكان الموقع جيداً . وانتقلت ملكية الحانة من الآباء إلى الأولاد .
وفي عهد ماتورين رينييه كانت هذه الحانة تدعى «اناء السورود» ومن عهد ماتورين رينييه كانت الالغاز التصويرية زياً شائعاً في ذلك العهد فقد جعلوا لافتتها وتداً ( ، ) مصبوعاً بلون أزهر . وفي القرن الماضي ، عمد ناتوار الجليل ، احد الفنانين الغريبي الاخلاق الذين تحتقرهم اليوم المدرسة المتصلبة ، بعد ان سكر عدة مرات في هذه الحانة ، على المائدة نفسها حيث استبد السكر به «رينييه» ، نقول عمد ناتوار اعترافاً منه بالجميل فرسم عنقوداً من عنب كورنث على الوتد المصبوغ باللون الازهر . وغير صاحب الحانة لافتته ، ابتهاجاً ، ورسم تحت العنفود ، الازهر . وغير صاحب الحانة لافتته ، ابتهاجاً ، ورسم تحت العنفود ، شيء اكثر طبعية ، بالنسبة إلى السكرين ، من الاضهار . والاضهار هو تعرب العبارة . فشيئاً بعد شيء خلعت كورنث « اناء الورود » عن العرش . وعمد آخر خيار في السلالة ، الاب هوشلو ، في غمرة من جهله حتى وعمد آخر خيار في السلالة ، الاب هوشلو ، في غمرة من جهله حتى للذلك التقليد نفسه ، فصبغ الوتد بلون ازرق .

صالة سفلية حيث كانت مائدة المحاسبة ، وغرفة في الدور الأول حيث كانت مائدة البليارد ، وسلم خشبية لولبية تخترق السقف ، خمر عملي potess على امتبار المجانسة بين هذه الكلمة وكلمتي pot app في اسم الحانة .

الموائد ، ودخان على الجدران ، وشموع في وضح النهار ، تلك كانت الحانة . وكانت سلم ذات باب مسحور في الصالة السفلى تقود إلى الكهف . وفي الدور الثاني كانت حجرات آل هوشلو . وكان المرء يصعد إلى هناك بسلم ، بل بمرقاة ، على الاصح ، لا سبيل إلى الدخول اليهالا من باب خلفي في القاعة الكبرى من الدور الأول . وتحت السطح ، كانت عليتان ذواتا كوتين ، خصصتا للخدم . وكان المطبخ يقسم الطابق الارضي محجرة المحاسبة .

ولعل الاب هوشلو كان كيميائياً بالفطرة ، ولقد كان طاهياً من غير شك . إن الناس ما كانوا محتسون الخمر في حانته فحسب ، لقد كانوا يأكلون هناك . وكان هوشلو قد اخترع اكلة ممتازة لم تكن توجد إلا عنده ، كانت مولفة من عظام معاصم محشوة دعاها عظام معاصم بالدسم عنده ، كانت مولفة من عظام معاصم علاء يوكل على ضوء شمعة من الشحم الابيض ، أو على ضوء مصباح من عهد لويس السادس عشر ، على موائد كان القياش المشمع قد سمر فوقها ليقوم مقام غطاء الخوان . وكان الناس يفدون إلى هناك من مكان بعيد . وذات صباح جميل ، خطر لهوشلو أن من الخبر له ان يعرق عابري السبيل بد «اختراعه» . خطر لهوشلو أن من الخبر له ان يعرق عابري السبيل بد «اختراعه» . فغمس فرشاة في اناء من الدهان الاسود ؛ واذ كانت له طريقة خاصة في الاملاء ، كما كانت له طريقة خاصة في الاملاء ، كما كانت له طريقة خاصة في الطبخ ، فقد ارتجل على جداره هذه الديباجة التي تلفت النظر :

### Carpes Ho Gras

· وذات شتاء ، بدا للامطار والعواصف أن تمحو اله ، التي تختسم الكلمة الاولى . واله والتي تستهل الكلمة الثالثة ، فُخَلفت عسلى هـذا النحـو : Carpe Ho Raa

وبعون من الزمن والمطر، كان ذلك الاهلان المتواضع الخاص بالمآكل الفاخرة قد غدا نصيحة عميقة .

وهكذا اتفق ان الآب هوشلو وقد جهل الفرنسية قد عرف اللاتينية ، وانه قد أطلع من مطبخه فلسفة ، وانه وقد رغب في ان يتفوق على «كاريم» قد ساوى هوراس . وكان مما يوقع الدهش في النفس ان ذلك قد عنى ايضاً : ادخلوا إلى حاني .

إن شيئاً من ذلك كله ليس يوجد الآن . فقد بُبقر بطنه ووسع منسذ عام ١٨٤٧ ولعله لم يعد اليوم قائماً . لقد غاب شارع الـ « شانفريري» وكورنث تحت ارصفة شارع رامبوتو .

وكما سبق منا القول ، كانت حانة كورنث احد المواطن التي يلتقي فيها ، ان لم نقل بجتمع فيها في حالات الخطر ، كورفيراك واصدقاؤه ، وكان غرانتير هو الذي اكتشف كورنث . كان قد دخل بسبب من Carpes aux Gras . كانوا يعاقرون الخمر هناك ، وكانوا ياكلون هناك ، وكانوا يصيحون هناك . كانسوا يدفعون قليلا ، وكانوا يدفعون دفعاً مطففاً ، وكانوا لا يدفعون شيئاً على الاطلاق ، وكانوا موضع الترحيب دائهاً . فقد كان الاب هوشلو رجلا طيباً .

وكان هوشلو — الرجل الطيب ، كما قلنا اللحظة — طاهياً ذا شاربين: تتوع مسل . وكانت ترين على وجهه دائماً سيما الملل ، ويبدو وكانه راغب في ان يرهب زبائنه ، ويتذمر من الوافدين على حسانته ، ويظهر وكأنه اكثر استعداداً لأن يلتمس اسباب النزاع معهم منه لأن يقدم اليهم حساءهم . ومع ذلك فنحن نصر على القول إنهم كانوا دائماً موضع الترحيب . وهذه الغرابة جعلت سوق حانته نافقة ، وقادت الشبان اليه وبعضهم يقول لبعض : «تعالوا واسمعوا الأب هوشلو يتأفف . » وكان في ما مضى استاذاً في المسايفة . وكان ينفجر ، فجأة ، ضاحكاً . صوت خشن ، شيطان طيب . كان فؤاده كوميدياً ، وكان وجهه تراجيدياً . ولم يكن يطمع بشيء خير من ترويعك ، مثل علب السعوط تلك التي تُجعلت على يطمع بشيء خير من ترويعك ، مثل علب السعوط تلك التي تُجعلت على

شكل غدارة . ودوي الانفجار عطسة .

وكانت الام هوشلو هي زوجته، وكانت مخلوقة ذات لحية، مخلوقة قبيحة جداً وحوالى عام ١٨٣٠ توفي الاب هوشلو . وبموت ضاع سر «عظام المعاصم بالشحم» . وادارت الحانة من بعده ارملته ، وكانت قليسلة التعزي ، ولكن المطبخ فسد ، وامسى مقيتاً . وأما الخمر التي كانست دائماً رديئة فقد أمست مخيفة . ومع ذلك فقد واصل كورفيراك واصدقاؤه الذهاب الى كورنث — « بدافع الشفقة » كها قال بوسوويه .

كانت الأرملة هوشلو مبهورة قصيرة النفس، شوهاء ، ذات ذكريات ويفية . وكانت تزيل ضجرهم بطريقة لفظها.وكان لهااسلوب في قول الاشياء أيتبل ذكريات قريتها وايام ربيعها ، وكان من حظها – كما اكدت – أن سمعت ذات يوم ه ذئاب الفجاج تغني في زعرور الاودية .»

وكانت حجرة الدور الاول ، حيث «المطعم» ، غرفة طويسلة واسعة مزدحمة بالمقاعد التي لا ظهور لها ، والمواطيء ، والكراسي ، والدكك ، والموائد ، وبطاولة بليارد عتيقة عرجاء . وكان المرء يبلغهسا بالسلم اللولبية المنتهية عند زاوية الغرفة إلى ثقب مربع اشبه ما يكسون بكوة مركب .

وكان لهذه الغرفة ، المضاءة بنافذة مفردة ضيقة وبمصباح كان دائماً مشعلا ، مظهر علية . وكانت جميع قطع الاثاث القائمة على اربـــع ارجــل تسلك وكأن ليس لها غير ثلاث . ولم يكن يزين الجدران المبيضة بالكلس غير هذه الرباعية التي نظمت على شرف مدام هوشلو : « إنها تدمن على مدى عشر خطى ؟ انها تخيف عل مدى خطوتين ،

وان تؤلولا ليسكن في انفها الحطر.

وانك لترتجف كل لحظة خشية ان تتمخطه نحوك .

وخشية أن يجيء يوم صاح يسقط فيه أنفها في فمها .» كان ذاله مكر أل الذحر عالم الحالم

كان ذلك مكتوباً بالفحم على الجدار .

وكانت مدام هوشلو ، الاصلية ، تروح وتجيُّ من الصباح إلى العساء ،

امام هذه الرباعية ، في هدوء كامل . وكانتخادمتان، تدعيان ماتولوت وجيبولوت بعد ، ولا يعرفها احد بأي اسم آخر ، تساعدان مسدام هوشلو في وضع اكواز الخمر الزرقاء ، على الموائد ، وفي وضع مختلف ضروب المرق التي كانت تقدم إلى الجائعين في اطباق فخارية . وكانت ماتولوت ، البدينة المدورة ، الصهباء، الصخابة ، الاثيرة السابقة على فؤاد هو شلو الفقيد ، ابسع من اي هولة أسطورية . ومع ذلك، وإذكان من المناسبان تتخلف الخادمة عن سيدتها دائماً فقد كانت اقل بشاعة من مدام هو شلو . أما جيبولوت ، الطويلة القامة ، الرقيقة الحاشية ، البيضاء بياضاً ليمفاوياً ، المطوقة عيناها بدوائر مزرقة ، المتساقطة الاجفان ، المرهقة المنهوكة أبداً ، الرازحة تحت مرزقة ، المتساقطة الاجفان ، المرهقة المنهوكة أبداً ، الرازحة تحت وطأة ما يمكن ان ندعوه السأم المزمن ، المستيقظة قبل الجميع ، الآوية إلى فراشها بعد الجميع — نقول أما جيبولوت هذه فكانت تخسدم كل الناس ، حتى الخادمة الاخرى ، في صمت وفي دمائة ، مبتسمة من خلال التعب ابتسامة غامضة ناعسة .

وقبل أن تدخل إلى قاعة المطعم كنت تقرأ على الباب هذا البيت وقد كتب بالطباشير بخط كورفيراك :

تلذذ اذا استطعت وكل أذا جرؤت على الاكل

# ۲ ابتهاج تمهیدي

كان ليغل دو مو ، كما نعرف ، يحيا مع جولي أكثر ممسا يحيا في اي مسكان آخر . كان له مأوى كما أن للطير غصناً . وكان الصديقسان

Matelote \* ومعناها في الاصل طعام مركب من اساك مختلفة الانواع مطبوخة بالسمن وشيء
 من العجين والخمر .

<sup>. •</sup> Gibe lotte ومعناها في الاصل لحم محمر .

يعيشان معاً ، ويأكلان معاً ، وينامان معاً . كان كل شيء مشتركاً عندها، حتى موزيشيتا إلى حد ما . كانا ما يعرف عند « اخوان القبعات » به فضدا لتناول الفطور به فضدا لتناول الفطور في صباح الخامس من حزيران ، قصدا لتناول الفطور في كورنث . وكان جولي ، المصاب بصداع ، يشكو زكاماً شديداً بدأ ليغل يشاركه فيه . كانت سترة ليغل خلقة بالية ، ولكن جولي كسان حسن البزة .

وكانت الساعة حوالى التاسعة صباحاً عندما فتحا باب كورنث . وصعدا إلى الدور الأولى :

واستقبلتهما ماتولوت وجيبولوت بم

وقال ليغل :

ـ « محارات ، جن ، وفخذ خنزیر . »

وجلسا إلى احدى الطاولات:

كانت الحانة خالية . ولم يكن فيها أحد غرهما .

ووضعت جيبولوت ، وقد عرفت جولي وليغل ، زجاجسة خمر على الطساولـة :

وفيها هما يتناولان أولى محاراتهها ، برز رأس مسن كوة السلم ، وقــال صوت :

ـ «كنت ماراً ، فشممت في الشارع رائحـة جبن «بـري» اللذيذة، فــدخلت : »

كان ذلك هو غرانتبر .

وأخذ غرانتير مقعداً من غير ظهر ، وجلس إلى الطاولة : وإذ رأت جيبولوت غرانتير ، وضعت زجاجتي خمر على المائدة : وهكذا صارت الزجاجات ثلاثــاً .

وسأل ليغل غرانتبر:

ــ « اتعتزم ان تشرب هاتین الزجاجتین ؟ »

وأجاب غرانتبر :

كان الآخران قد بدءا بتناول الطعام . وكان غرانتير قد بدأ بمعاقرة الخمر . وجرع نصف زجاجة في سرعة .

وأضاف ليغل :

« ألديك ثقب في معدتك . »

فقال غرانتىر :

- « الأمر الثابت أن لديك ثقباً في مرفقك . »

وبعد ان افرغ كأسه ، اردف :

- « والآن ، يا ليغل المراثي . إن سترتك عتيقة . »

فأجاب ليغل:

- و ارجو ذلك . هذا ما نجعلنا متفقين تمام الاتفاق : أنا وسترتي . لقد اقتبست جميسع تجعداتي ، فهني لا تربكي البتة ، ولقد كيفست نفسها وفقاً لجميسع قباحاتي ، وأنها للساير جميسع حركاتي . وأنا لا أحس بها إلا لأنها تحفظ على الدفء . إن السترات القديمة اشبه شيء بالاصدقاء القدماء . »

فهتف جولي . مشتركــآ في الحوار :

-- « هذا صحيت . الثوب ( habit ) العتيق صديق ( abi )

عتيــق »

وقال غرانتبر :

- « خاصة في فم انسان مزكوم »

وتساءل ليغل :

- \* غرانتير ، أقادم أنت من الجادة ؟ ي

. (Y) -

- ــ « لقد رأيا اللحظة ، أنا وجولي ، مقدمة الموكب تمرّ . » فقال جولى :
  - « انه مشهد رائسع . »

### و هتف ليغل :

- « ما أهدأ الشارع! من الذي يظن ان باريس كلها قد قلبت رأساً على عقب ؛ وكما ترى ، فقد كانت الأديرة كلها هنا في ما مضى . وقد اورد « دو بريل » و « سوفال » لا تحة بها ، وكذلك فعل الاب لوبوف . اجل كانوا كلهم في هذه الناحية ، ولقد تكاثروا ، منتعلسين وحفاة . حليقين وملتحين ، رماديين وسوداً وبيضاً ، فرنسيسكانيين ، ومينيميين ، وكبوشيين ، وكرمليين ، واوغسطينيين صغاراً ، واوغسطينيين شيوخاً . كانوا يفرخون . »

فقاطعه غرانتىر :

- « لا تتحدث عن الرهبان . إن ذلك يغريني بأن احك جلدي . » ثم إنسه هنف :

- « به ، لقد بلعت اللحظة تحاراً رديئاً . وها هي ذي السوداوية تعاودني . المحارات فاسدة ، والخادمات بشعات . انا اكره الجنس البشري . لقد مررت اللحظة بشارع ريشيليو . امام المكتبة العموميسة الكبيرة . والتفكير في ركام اصداف المحار ، الذي يدعونه مكتبة ، يوقع الاشمئزاز ، في نفسي . كم قد استهلك من الورق ! ومن الحبر ! ومن الخربشة ! لقد كتب القوم ذلك كله ! ما اشد حماقة ذلك الذي قال ان الانسان كائن ذو قدمين من غير ريش ! وبعد ذلك التقيت فتاة مليحة أعرفها ، جميلة كالربيع ، جديرة بأن تدعى فلوريال علي مبتهجة ، متهللة ، سعيدة ، مسع الملائكة ، - ويا لها من مسكينة -

الشهر الثامن من التقويم الثوري ، وكان يبدأ عندهم في العشرين من نيسان . وهو يحمل معنى الزهر .

لأن مصرفياً مخيفاً ، مثقب الوجه بالجدري ، تنازل أمس وابدى رغبته فيها . واأسفاه ! إن المرأة لا تترصد جابسي المكوس بأقل مما تترصد الشاب المتأنق ؛ والقطط تتصيد الفئران والطيور جميعاً . وهذه الآنسة : كانت قبل شهرين اثنن فتاة طيبة في علية . كانت تثبت حلقات نحاسية صغيرة في تُقلّيبات المشدات ، ماذا تدعو ذلك ؟ كانت تخيط ، وكسان عندها فراش على سيور . وكانت تقطن مع أصيص أزهار ، وكانــت بذلك راضية . أما اليوم فقد اصبحت صاحبة مصرف. . وهذا التحول إنما تم الليلة البارحة . ولقد لقيت الضحية ، هذا الصباح ، مفعمة بالغبطة . والجانب البشع من المسألة. ان الوقحة كانت اليوم على مثل جمالها أمس. إن خبىرها المالي لا يبدو على وجهها . والواقع ان الورود تختلف عن النسوة ، قليلا أو كثراً ، في هذه الخصلة : أن الآثار التي تخلفهــــا الديدان عليها تكون منظورة . آه ، ليس ثمــة اخلاق على سطــــــــ الارض! وانا استشهد بالرند ، رمز الحب ، وبالغار ، رمز الحرب ، وبالزيتونة ، تلك البلهاء ، رمز السلام ، وبالتفاحة التي كادت تخسسق آدم ببزرها ، والتينة ، جدة التنانير . أما الحقوق ، فهل تعلمون ما هي الحقوق ؟ الغاليون يطمعون بالكلوسيوم ، ورومة تحمى الكلوسيوم ، وسلهم ما الذي فعله الكلوسيوم لهم ؟ وبجيب يرينوس ﴿ : ﴿ مَا الَّذِي فعلته « البا » لكم ؟ ما الذي فعلته فيدين \* \* ؟ ما الذي فعلسسه الایکیون ، والفولسکیون ، والسابینیون « لقد کانوا جرانکم . أما الكلوسيون فكانوا جيراننا. ونحن نفهم الجوار مثلكم . لقد سرقتم ألبا ، ونحن نأخذ الكلوسيوم . . » وتقول رومة : « لن تأخذوا الكلوسيوم .»

 <sup>#</sup> Brennus احد الزعماء الغالبين ، وقد غزا أتروزيا عام ٣٩٠ قبل الميلاد ، وسحق الرومان
 في موقعة آليا Allia واستولى على رومة وخربها .

<sup>\*\*</sup> Fidène مدينة قديمة من بلاد السابينيين . وقد خضعت لرومة في ما بعد .

واخذ برينوس رومة . ثم صاح : « ا عصه oictis ا » . تلك هي الحقوق . آه ! في هذا العالم ، ما اكثر الوحوش المقترسة ! ومـــا اكثر النسور ! إن فرائصي لترتعد من ذلك ! »

وأدنى كأسه من جولي ، فملأها له ، ثم شرب . واردف من غير ان تعترضه . أو تكاد ، كأس الخمر تلك التي لم يلحظها احد ، حتى عو تفسسه :

-- « برونوس . الذي يستولي على رومة ، نسر ، وصاحبالمصرف الذي يستولي على الفتاة المغناج ، نسر . لا حياء هنا . ولا حياء هناك . واذن فلنتجنب الابمان بأي شيء . هناك حقيقة واحدة : أن نشرب الخمر . واياً ما كان رأيك ، وسواء أكنت من انصار الديك الهزيل ، مثل قضاء اوري ، أو من انصار الديك السمن مثل قضاء غلاري ، لا فرق ، فعليك بالشراب إنت تحدثني عن الجادة ، عن الموكب ، الخ . آه ، إذن ، فسوف تنشب الثورة من جــــديد ؟ هذا الفقر في الوسائل من جانب الرب الرحيم يدهشي . ان عليه ان يشحم ثلوم الحوادث على نحو متواصل . إنها تعلق، إنها لا تمشي . وفي الحال تقع ثورة . ويدا الرب تظلان سوداوين من دهن العربات الخبيث هذا ، « ملأت » ما كينتي كل لحظة ، كنت اقود الجنس البشري في رفسق اكثر ، كنت ازرد الحقائق عقدة عقدة من غير ان اقطع الخيط ، كنت استغنى عن الازمات والطواريء ، وعن اللوائح الاستثنائية . إن مــــا تدعونه ايها الاخوان تقدماً ، يمشي بمحركين : الناس والاحداث . ولكن من المحزن أن يكون الاستثنائي ضرورياً بن الفينة والفينة . وفي ما يتصل بالاخداث وفي ما يتصلبالناس، لاتكفي الفئاتالعادية . ينبغي ان يبرز بين الناس عباقرة ، وان تظهر بين الاحداث ثورات . والحوادث العظمى هي القانون. ونظام

ه تعبير لاتيني معناه و الويل المغلوب . .

الاشياء لا يستطيسع ان يتخذ سبيله بدونها . ولكي يرى المرء ظهسور المذنبات يغرى بالاعتقاد بان السياء نفسها في حاجة إلى ممثلين من النجوم. فلحظة يكون تو تعمُك لها اضعف ما يكون يعلن الرب . على جدار الفلك ، عن ظهور مذَّنب . وتقبل نجمة غريبة ما مؤكدة بذيل هائل . وهذا يقضي على قيصر . إن بروتوس يطعنه عدية ، وان الرب يضربسه عمذنب . كراك ، هوذا فجر شالي ، هي ذي ثورة ، هو ذا رجــل عظیم ، عام ۱۷۹۳ بأحرف ضخام ، ونابولیون فی سطر علی حدة . ومذَّنب ١٨١١ في رأس الاعلان . آه . يا له من اعلان ازرق جميل . متلأليء كله بأنوار غير متوقعة . ُبم ! بم ! مشهد خارق للعــــادة . أنظروا إلى أعلى ، أمها السادرون ! كل شيء أشعث ، النجم ، والدرامة سواء بسواء . أنها الرب الرحيم ، ذلك أكثر ممـــا ينبغي ، وذلك ليس بكاف . وهذه الموارد ، المصطنعة في الاحوال الاستثنائية ، تبدو سهاء ، وإنها لفقر . الثورة ، علام يدل ذلك ؟ على ان الرب في عسر . إنه يقوم بانقلاب . لأن ثمـة محلول اتصال بين الحاضر والمستقبل ، ولأنه هو . الرب ، عاجز عن ان يصل مسلما بين الطرفين . والحق ان ذلك يؤيد ظنوني الخاصة بتروة يهوه . فحين ارى كل هذا القلق فوق الشدة في السهاء وعلى الارض ، ابتداء من الطائر الذي لا عملك حبة من الذرة البيضاء ، إلي آنا الذي لا أملك دخلا مقداره مئة الف لـــــرة سنوياً ؛ وحن ارى المصر الانساني ، البالي إلى ابعد الحدود ، والمصير الملكي الذي يكشف عن سداة النسج ، واشهد الىرنس دو كونديه يشنق ، وحن ارى الشتاء ، وهو ليس غير خرق في نقطــــة السمت تهب من خلال الريسح ، وحنن ارى كل هذه المزق حتى في ارجوان الصباح البالغ الجدة فوق اعالي التلال ، وحن ارى قطرات الندى ، تلك اللآليء الزائفة ، وحن ارى الصقيـع . ذلك الألمــاس

الصناعي ، وحين ارى الانسانية مفتقة ، والاحداث مرقعة ، وكل هذه البقع على وجه الشمس ، وكل هذه الثقوب في جسم القمر ، وحين ارى البوس في كل مكان ، يتراءى لي ان الله ليس غنياً . إنسه يتظاهر بالغنى ، هذا صحيح ، ولكني استشعر الضنك . إنه يقدم ثورة . مثلما يحيسي تاجر فارغ الصندوق حفلة راقصة . بجب ان لا نحكم على الآلهة مسن مظاهرها . فتحت تذهيب السهاء ألمح كوناً فقيراً . الخليقة قد افلست . من اجل ذلك تجدونني مستاء . انظروا . إنـه الخامس من حزيزان . والليل حالك الظلام . منذ الصباح وأنا أنتظر انبلاج الفجر ، ولكنه لم ينبلج . وانا اراهن انه لن يأتي اليوم البتة . إنــه إهمال اشبه باهمال موظف حقير الأجر . أجل ، كل شيء مرتب ترتيباً رديئاً ، وليس هناك شيء يوافق شيئاً . وهذا العالم العجوز أعوج كله . أنا منضو تحت واية المعارضة . كل شيء بجري على نحو منحرف ، والكون كثـــــر التنكيد . إنه اشبه بالاطفال : الذين يريدونه لا يفوزون به ، والذين لا يريدونه يفوزون به . الحاصل : أنّا مغتاظ. وإلى هذا ، فليغل دو مو ، ذلك الأصلع ، يؤذي ناظري . وأنا استشعر الذل حين افكر أن عمري يعدل عمر تلك الركبة . وفوق هذا ، فأنا انتقد ، ولكني لا أهن . ضميري . تقبيل ، ايها الأب الأزلي ، اعتباري الفائق ، الأكيد . آه ، وحق جميع قديسي الاولومب ، وجميع آلهة الجنة ، أنا لم اخلق لأكون بازيسياً ، يعني لكي أثب إلى الأبد ، مثل كرة الاطفال المريشة بين مضر بين ، من جماعة المتبطلين إلى جماعة المشاغبين ! لقد خلقت لكي اكون تركياً انظر طوال النهار إلى نساء غبيات يؤدين رقصات مصر اللذيذة ، الشيقة مثل احلام رجل عفيف ، أو فلاح بيوسي \* ، او سيد بندقي محاط بمجموعة من العقائل ، أو امير الماني صغير يقدم

<sup>\*</sup> beanceron نسبة الى مقاطعة « بوس » Beauce الفرنسية ، وعاصمتها شارتر Chartree

نصف جندي راجل إلى « الاتحاد الجرماني » ، ويشغل فراغه بتجفيف جواربه على سياج بيته . يعني على حدود إمارته ! ذلك هو أقدر الذي خلقت من اجله ! اجل ، لقد قلت «تركياً» . وانا لا ارجمع عما الازدرائية ؟ .... وعلى هذا ، أصر على معاقرة الخمر . الارض حماقة كبيرة . ويبدو المهم سوف يقاتلون ــ اعني جميـع اولئك البلهاء ــ لكي بحطموا روثوسهم ، ان يذبـح بعضهم بعضاً ، في قاب الصيف ، في شهر بریریال (حزیران) ، علی حین یستطیسع کل منهم ان ینطلق متأبطــآ ذراع كائن ما لكي يستروح في الحقول فنجان الشاي الهائل الذي تقدمه الصائرة ! حقاً انهم حمقى اكثر مما ينبغي ! إن •صباحاً عتيقــــاً مكسوراً رأيته اللحظة في احد دكاكن السلع المستعملة ليوحي إلي بفكرة . لقد آن الأوان لتنوير الجنس البشري . أجل . ها هو الاسي يعاودني، ما افظع التهام المرء محارة او ثورة بطريقة ملتوية! إن الكـــآبة تستبد بــى من جديد . آه ، يا للعالم القديم الرهيب ! إنهم يتكافحون ، وإنهــــم يتناهبون . إنهم يتعاهرون ، وإنهم يتقاتلون . ان بعضهم ليألف بعضهم الآخر! »

وأصيب غرانتير ، بعد نوبة الفصاحة هنذه ، بنوبسة سعمال كمان يستحقهمما .

### وقسال جولي :

- ــ « وعلى ذكر الثورة يبدو ان باريوس هو من غير شك مغرم . » وتساءل ليغسل :
  - ــ « أتعرفون عمن يتكلم ؟ »
    - « اجل! » -
      - " " " " -
  - \_ « الجل! انا اقول لكم . » \_

وهتف غرانتبر :

- و عن غراميات ماريوس . أنا أراها الآن . ماريوس ضباب . ومن يقل ولا بسد انه قسد وجد بخاراً . ماريوس من زمرة الشعراء . ومن يقل وشاعر » فكأنه قال ومجنون » . Timbracus Apollo . ماريوس وماري . أو وماريا ، أو ومارييت ، أو وماريون : لا ريب في ان هؤلاء يشكلون عشاقاً مضحكين . أنا انخيل كيف يكون ذلك . نشوات ينسون فيها تبادل القبل . عفيفين فوق سطح الارض ، ولكن مقترنين في اللانهاية انها نفوس ذوات أحاسيس . إنهم ينامون معاً في النجوم . ه

كان غرانتير قد دخل في كأسه الثانية ، وربما في خطابه الثاني . عندما انبثق ممثل جديد من ثقب السلم المربع . كان غلاماً لم يبلخ العداشرة ، رث الثياب ، ضئيل الجسم جداً . اصفر اللون ، ذا وجه أشبه بالكوز ، وعين حادة . وشعر طويل إلى حد هائل ، مبلل بالمطر ، وذا سيا راضية .

وتحير الغلام ، من غير تردد ، واحسداً من الثلاثة ، على الرغم من انسه ما كان يعرف اياً منهم من غير ريب ، فوجه الخطاب إلى ليغل دو مو ، متسائلا :

ـ و هل انت مسيو بوسوويه ؟ ،

فأجابه ليغل:

\_ و هذا لقبسي . ماذا تريد مني ؟ ،

ـ و إسمع . ان رجلا أشقر ضخماً قال لي في الجادة : هل تعرف الأم هوشلو ؟ فقلت له : نعم ، شارع شانفريري ، أرملة الرجل العجوز . فقال لي : اذهب إلى هناك ، تجد مسيو بوسوويه ، فقل له من قبكي : و ألفهاء و . A.B.C. ، هذه مزحة يمزحونها معك ، البس كذلك ؟ لقد أعطاني عشرة وسوه .

\_ « جوني ، أعرني عشرة سو ، قال ليغل ذلك ، ثم التفت إلى

غرانتير واردف : • غرانتير ، أعرني عشرة سو : • وهكذا اجتمع له عشرون سو قدمها إلى الطفل :

فقال الفي الصغر:

\_ « اشكرك ، يا سيدي . »

وسأله ليغل :

« السملث ؛ »
 « ما اسملث ؛ »

\_ « نافیه . صدیق غافروش ، ،

فقال لبغل:

\_ ﴿ إِبق معنا . ﴾

وقال غرانتىر :

\_ ، تناول طعام الصباح معنا . »

فأجاب الطفل:

\_ و لا استطيع . أنا مع الموكب . انا الذي يصيع : فليسهط بولينياك ! »

ورد قدمه ردة طويلة إلى وراء ، رهمي احفل الانحناءات الممكنــة بالاقدام ، ومضى لسبيله .

حى إذا غاب عن النظر استأنف غرانتير الكلام:

ـ د هذا هو المتشرد الحالص و إن ثمة صنوفاً عديدة من المتشردين ، فالكاتب العدل المتشود يدعى saute - ruisseau والطاهي المتشود يدعى marmiton والخباز المتشود يدعى mitran والمتدلل المتشود يدعى groom والمبحري المتشود يدعى mousse والمبحري المتشود يدعى mousse والرسام المتشود يدعى rapin والتاجر المتشود يدعى المتشود يدعى enin والملك المتشود يدعى bambino والرب المتشود يدعى bambino والرب المتشود يدعى bambino والرب المتشود يدعى bambino .

وفي غضون ذلك ، كان ليغل يتأمل . لقد قال في صوت خفيض : \_ و ألفباء . A . B . c . يعني : جنازة لامارك . ،

ولاحظ غرانتر:

الرجل الأشقر الضخم هو آنجولراس ، إنه قسد ارسل الغلام ليحيطك علماً . »

وقال بوسوويه :

س « هل ندهب ؟ »

فقال جولي :

– « إنها تمطر . لقد أقسمت ان اذهب وسط النار ، لا تحت الماء .
 انا لا أريد ان اصاب بزكام . »

فقال غرانتىر :

سوف ابقى هنا . انا افضل طعام الصباح على عربة الموتى . ه
 واضاف بوسوويه :

النتيجة : سوف نبقى . واذن ، فلنعاقر الخمر . وإلى هذا ،
 ففي استطاعتنا ان نفوت الجنازة ، من غير ان نفوت الفتنة . »

فهتف جولي :

- « آه ! الفتنة ، أنا هنا من اجل ذلك . »

وفرك ليغل يديه :

– « أنهم سوف ينقحون ثورة ١٨٣٠ . الواقع ، أنهـــا تشـــد
 الناس من آباطهم . »

فقسال غرانتر:

- « انا لا ابالي كثيراً بثورتك هذه . أنا لا امقت هذه الحكومة . إنه التاج ملطقاً بالقلنسوة القطنية . إنه صولجان منته بمظلة . ويخيل الي ، اليوم ، ان لويس فيليب سيكون في ميسوره ، في هذا الجو . ان يستخدم ملوكيته من طرفيها ، فيلوح بطرفها الأول ، الصولجان ، في وجه السماء ، في وجه السماء ، ويفتح طرفها الثاني ، المظلة ، في وجه السماء ، وكانت سحب ضخام تتمم تعطيل ضوء كانت الحجرة مظلمة ، وكانت سحب ضخام تتمم تعطيل ضوء

النهار. ولم يكن ثمـة احد في الحانة ، أو في الشارع : كان كل امريُّ قد انطلق « ليرى الحوادث » .

وصاح بوسوويه :

ــ « اهو الظهر ام منتصف الليل ؟ ليس في استطاعة المرء ان يرى ذرة . جيبولوت ، شيئاً من النور . »

وكان غرانتىر يعاقر الخمر محزون الفؤاد .

وغمغم :

- « آنجولواس بحتقرني . آنجولواس قال : جولي مريض . غوانتير سكوان . انه إنما أرسل نافيه إلى بوسوويه . ولو انه جاء ليأخذني اذن لتبعته : سحقاً لآنجولواس . انا لن اشهد جنازته . »

حتى إذا تم اتخاذ هذا القرار أقام بوسوويه ، وجولي ، وغرانتير ، في الحانة لا يبرحونها . وحوالى الساعة الثانية بعد الظهر ، كانت الطاولة التي اتكأوا عليها مغطاة بالزجاجات الفارغة . كانت شمعتان تحترقان على الشمعدان النحاسي التام الخضرة ، والثانية في عنق قنينة عريضة الكعب مصدوعة : كان غرانتير قد اغرى جوني وبوسوويه بالشراب ، وكسان بوسوويه وجولي قد اغريا غرانتير بالمرح .

أما غرانتير فكان قد اجتاز ، منذ الظهيرة ، مرحلة الخمر ، مصدر الأحلام الوسط : والخمر ، عند السكيرين الجدين ، لا تحقق غير نجاح هاديء : وهناك ، من حيث الثمل ، سحر أسود وسحر ابيض . والخمر سحر ابيض ليس غير . كان غرانتير شارب أحلام مقداماً . وكان سواد الثمل الرهيب الفاغر فمه أمامه لا يوقفه عند حده ، بسل بجذبه اليه : كان قد اطرح الزجاجة جانباً وتناول القدح الضخم . والقدح الضخم هو الهاوية . وإذ لم يكن عنده لا أفيون ولا «حشيش» ، وإذ كان راغسباً في ان بمسلاً دماغه بالضباب فقد فزع الى ذلك المؤيج الرهيب المؤلف مسن عرق ، و « ستوت » ، فلا المؤيج الرهيب المؤلف مسن عرق ، و « ستوت » ،

و د ابيسنت ، والذي محدث سباتاً فظيعاً . ومن هذه الانخرة الثلاثة ، المجعة والعرق والابيسنت ، يشكّل رصاص الروح . انها ثلاث ظلمات ، والفراشة السهاوية تغرق في لججها ، وهناك تنشأ ، في دخان غشائي يتكثف على شكل غامض إلى اجنحة خفافيش ، سورات خرساء ثلاث ، السكابوس ، والليل ، والموت ، محومة فوق «النفس» الهاجعة .

ولم يكن غرانتير قد انتهسى إلى هذا الوجه الكثيب . لا ، كسان بعيداً عن ذلك . كان مبتهجاً على نحو عجيب ، ولم يتخلف بوسوويه وجولي عنه قط . لقد قرعا الكأس بالكأس . واضاف غرانتير ، إلى نبرات كلماته وافكاره غير المألوفة ، هذيان الايماءة . لقد أراح جمسع كفه الايسر على ركبته في وقار ، وشكلت ذراعه زاوية قائمة . كسان رباط عنقه محلولا ، وكان مباعداً ما بين رجليه فوق مقعد لا ظهر له ، مسكاً بكأسه المترعة بيده اليمني ، رامياً الخادمة الضخمة ، ماتولوت ، مهذه الكلمات الجليلة :

- « فلتُفتح ابواب القصر ! فليعن كل امريء عضواً في الاكاديمية الفرنسية ، وليكن له الحق في معانقة مدام هوتشلو . فلنشرب ! ، ثم انه التفت إلى السيدة هوتشلو ، وأضاف :

- ﴿ أَيتُهَا المرأة العتيقة الَّتِي كُرسُهَا الاستعبال ، اقتربسي حتى يكونُ فِي استطاعتِي ان احدق اليك ! ﴾

وهتف جولي :

- « باتولوت وجيبولوت ، لا تقدما إلى غرانتير شراباً اضافياً . انه ينفق في إسراف يائس ، فرنكين وخمسة وتسعين سنتيماً . » واجاب غرانتير :

- « من الذي فك النجوم من غير اذني لكي يضعها فوق الطاولة على شكل شموع ؟ »

وكان يوسوويه ، وقد تعتعه السكر ، محتفظـــ بهدوته ه

كان جالساً عند النافذة المفتوحة ، مبللا ظهره بالمطر الهاطل ، محدقاً إلى صديقيه .

وفجأة ، سمع خلفه جلبة ، ووقع اقدام مسرعة ، وصيحات والى السلاح! ، والتفت ، فرأى آنجولراس بجتاز بشارع سان دونيز ، عند طرف شارع الـ و شانفريري ، والبندقية في يده ، ورأى غافروش حاملا غدارته ، وفويي شاهراً حسامه ، وكورفيراك شاهراً سيفه ، وجان بروفير مسدداً بندقيته القصيرة ، وكومبوفير بندقيته ، وباهوريل بندقيته الخفيفة ، وكامل الحشد المسلح العاصف الدي كان يلحق مهم ،

كان طول شارع الـ «شانفريري » لا يسكاد يبلغ مدى بندقيــــة قصيرة . وارتجل بوسوويه من يديه الاثنتين بوقاً ناطقاً ، وصاح :

\_ « كورفراك ! كورفراك ! هو هاي ! »

وسمع كورفيراك النداء ، ولمح بوسوويه ، وتقدم بضع خطوات في شارع اله «شانفريري» ، مطلقاً صيحة «ماذا تريد ؟» التقت في الطريق بصيحة «إلى أين ذاهب ؟»

وأجاب كورفىراك :

\_ « ارید أن أقیم متراساً . »

ـ « حسن . هنا ! هذا مكان ممتاز . أقمه هنا ! »

فقال كورفىراك :

« هذا صحيح ، يا ايغل . » \_

وبأشارة من كورفيراك هجمت العصبة إلى شارع الـ « مُشانفريري » .

## ٣ الليل يبدأ في التجمع فوق غرانتير

كان المكان قد اختير على نحو رائع حقاً ، فمدخل الشارع عريض، وطرفسه الاقصى ضيق ، وشبيه بزقاق غير نافذ ، وكورنث تخنقه ، وشارع مونديتور يسهل سده عن يمين وشيال ، وليس من سبيل إلى شن هجوم ما إلا من شارع سان دونيز ، يعني من قدام ، ومن غير وقاية . وكانت لبوسوويه ، النشوان بعض الشيء ، نظرة هنيبعل صائم .

وعند هجوم الحشد استبد الذعر بالشارع كله ، ولم يبق عابر سبيل الا ولى الأدبار . وفي مثل لمع البصر ، في الطرف الاقصى ، وعسن يمين ، وعن شيال ، أغلقت الدكاكين ، والحظائر ، وابواب الازقة ، والنوافذ ، ومصاريع النوافذ ، والكوى ، والمصاريع على اختسلاف أحجامها ، اغلقت كلها من الارض إلى السطوح . وكانت امرأة عجوز مروعة قد ثبتت حشية امام نافذتها فوق وتدين من اوتاد نشر الغسيل كدرع يقيها غائلة البنادق . وكانت الحانة هي الدكان الوحيدة الستي ظلت مشرعة الابواب ، وذلك لسبب وجيه ، وهو ان العصابة كانت قد انقضت عليها . وتنهدت مدام هوشلو :

- « آه يا الـ هيي! آه يا الـ هيي! »
 وكان بوسوويه قد هبط ليلتقي كورفيراك.

وصاح جولي الذي كان قد مضى إلى النافذة :

- «كورفيراك ، ينبغي ان تأخذ مظلة . سوف تصاب بزكام . » وفي غضون ذلك ، خلال بضع دقائق ، اقتبُلع عشرون قضيباً حديدياً من واجهة الحانة المقضبة . وانتبُزع البلاط من جزء من رصيف الشارع يبلغ طولة ستين قدماً . وكان غافروش وباهوريل قد استوليا ، عنسد

جزئه الضيق ، على عجلة نقل لتاجر من تجار الكلس يدعى آنسو و قلباها ، رأساً على عقب ، وكانت تلك العجلة تحتوي على ثلاثة براميل ملأى بالكلس كانا قد وضعاها تحت ركام بلاط الرصيف . وكان آنجولراس قد فتح باب القبو المسحور ، وكانت جميع دنان الأرملة هوشلو الفارغة قد مضت لتدعيم براميل الكلس . وكان فويسي ، بأصابعه المتعودة تلوين طيات المراوح الدقيقة ، قد رفد البراميل وعجلة النقل بركامين هائلين من حجارة . حجارة مرتجلة كسائر الأشياء ، جيء بها من مكان ليس يدريه احد . وكانت بعض العوارض الخشبية قد انتزعت من واجهة منزل مجاور ووضعت فوق الدنان . وحين استدار بوسوويه وكورقبراك كان نصف الشارع قد سد بسور أعلى من قامة الرجل . فليس ثمة ما هو ابرع من اليد الشعبية في بناء كل ما عكن ان يبنى من طريق التخريب .

وكانت ماتولوت وجيبولوت قد انضمتا إلى العاملين . وانشـــات جيبولوت تروح وتغدو مثقلة بسقط المتاع . لقد أسهم ضجرها في إقامة المتراس . كانت تحمل اليهم حجارة الرصيف في سياء ناعسة ، شأنها حين تقدم اليهم الخمر .

واجتازت اقصى الشارع مركبة عامة ذات جوادين أبيضن .

ووثب بوسوویه فوق الرصیف ، ورکض ، وأوقف السّائق ، وحمل الرکاب علی النزول ، ومد یده إلی « السیدات » ، وسرّح السائسق ، ورجع بالمرکبة یقود جوادیها بالعنان .

#### وقسال :

- « المركبات العامة لا تمر أمام كورنث non licet omnibus adire Corinthum وبعد لحظة كان الجوادان قد حررا من المركبة وانطلقا على هواهما في شارع مونديتور ، وكانت العربة قد اضطجعت على جانبهما متممة سد الشارع .

وكان القلق قد استبد عدام هوشلو ، ففزعت إلى الدور الأول .

كانت عيناها تاثهتين ، وكانت تنظر من غير ان ترى ، صائحـــة في همس . كــانت صيحاتهــا مذعورة ، ولم تكن لتجرو على الانطلاق من حنجرتهــا .

وغمغمت :

... « إنها نهاية العالم . » ....

وطبع جولي قبلة على عنق مدام هوشلو الخشن ، الأحمر ، المتجعد وقال لغرانتبر :

- « يا صديقي العزيز ، لقد كنت دائماً أعتبر عنق المرأة شيئاً ناعماً إلى ما لا جاية . »

ولكن غرانتير كان قسيد بلغ اسمى غايات الشعر الملحي : فحين انتهت ماتولوت إلى الدور الاول أمسك غرانتير بها من خصرها، وجذبها بحو النافذة منفجراً بضحكات طويلة

#### وصاح:

- و ماتولوت قبيجة ! ماتولوت حلم القباحة ! ماتولوت كان خرافي . اسمعوا سر مولدها : كان بيحماليون غوطي يصنع ميازيب كاتدراثيات ، فعشق ذات صباح واحداً من تلك الميازيب - افظع تلك الميازيب . وتضرع إلى الحب ان ينفخ الحياة في ذلك الميزاب ، فسكانت ماتولوت . انظروا اليها . ابها المواطنون ! ان شعرها في لون كرومات الرصاص . مشل شعر خليلة تيتيان ، وإنها لفتاة طببة . أنا أكفل لكم انها سوف تبلي بلاء حسناً . إن في بردي كل فتاة بطلا . أما الأم هوشلو فشجاعة عجوز . انظروا إلى شاربيها ! لقد ورثتها من زوجها . إنها فارسة حقاً . ولسوف تقاتل ايضاً . وهاتان المرأتان وحدهما ستوقعان الرعب في الضاحية . ايها الرفاق سوف نقلب الحكومة ، هاذا شيء لا شك فيه مشل وجود خمسة عشر حامضاً متوسطاً بين حامض الزباد والحامض النملي ،

هذه الحوامض التي لا ابالي سها ، في ما عدا ذلك ، البتة . ايها السادة ، لقد ابغضي والدي ابداً ، لاني لم اكن قادراً على فهم الرياضيات . انا لا أفهم غير الحب والحرية . انا غرانتير ، الولد الصالح . وإذ لم املك في يوم من الايام أيما مال ، فاني لم اتعوده قط ، وهكذا لم استشعر الحاجة اليه بحال من الاحوال . ولكن لو قد كنت غنياً إذن لما بقي نمسة فقراء ! ولكان في ميسوركم ان تروا ذلك ! أوه ! لو كانت القلوب الطيبة هي المالكة لحافظات النقود السمينة اذن لسار كل شيء سيراً افضل بكثير ! انا اتخيل يسوع المسيح مالكاً ثروة كثروة روتشيلد ! فكروا بالمخير العميم الذي كان خليقاً به ان يصنعه ! ماتولوت ، عانقيني ! بالمخير العميم الذي كان خليقاً به ان يصنعه ! ماتولوت ، عانقيني ! تتطلبان قبلة من اخت ، وشفتين تتطلبان قبلة من اخت ، وشفتين تتطلبان قبلة من اخت ، وشفتين تتطلبان قبلة من احت ، وشفتين تتطلبان قبلة من عب . »

وقال كورفىراك :

- « إلزم الهدوء ، امها الدن ! \* »

فأجابه غرانتىر :

- « انا كابيتول وسيد الالعاب الزهرية ! \* »

ورفع آنجولراس ، الواقف فوق قمة المتراس ، وبندقيته في يده – رفع وجهه الكالح الوسيم . وكان في آنجولراس ، كما نعرف ، شيء من الاسبارطي والطهري . لقد كان خليقاً به ان يموت في تيرموبيل مسمع ليونيداس » » ، وان يحرق دروجيدا » « ، مع كرومويل .

وصاح :

– « غرانتیر ، اذهب و نم مخموراً بعیداً عن هسدا المسكان .
 هسدا موطن الثمل لا السكر . لا تسریل المتراس بالعار ! »

الكابيتول capitoul اسم كان يطلق على قضاة تولوز . و « الالعاب الزهرية » اكاديميةادبية انشئت في تولوز .

<sup>\*\*</sup> Leonidae ملك أسبارطة من عام ٩٠٠ الى ٨٠٠ ق.م. وقد دافع عن بلاده ضد الفرس. \*\*\*\*Drogheda مرفأ في جمهورية ايرلندة حيث انتصر وليم الثالث على جاك الثاني(عام ١٦٩٠)

وترك هذا الكلام الغاضب اثراً فريداً في نفس غرانتير . ولقد كان خليقاً بالمرء ان يعتقد ان وجهه قد رشق بكأس ماء بارد . لقد بسسدا وكأنما قسد صحا على نحو مفاجيء . وجلس ، واستند إلى طساولة قريبة من النافدة ، ونظر إلى آنجولراس في رقة لا سبيل إلى وصفها ، وقسال له :

- \_ ه دعني انام هنا . » \_
  - فصاح آنجولراس:
- \_ « اذهب ونم أي مكان آخر ! »

ولكن غرانتير أجاب ، مسدداً نحوه دائماً عينيه المفعمتين بالرقـــة والقلـــق :

- « دعني أنام هنا إلى ان اموت هنا . »
  - وحدجه آنجولراس بنظرة مزدرية :
- ـ و غرانتير ، انت عاجز عن الايمان ، عن التفكير ، عن الإرادة ، عن الحياة ، وعن الموت . »

وتمتم بضع كلمات اخرى غير مفهومية ، ئم سقط رأسه ثقيسلا على الطباولة . وما هي إلا لحظة حتى استغرق في النوم ، وذلك اثرً مألوف لمرحلة الثمل الثانية السبي دفعه آنجولراس اليها ، في خشونة وعلى حن غرة .

### ع محاولة لتعزية الارملة هوشلو

ما أجمل منظره! »

وسعى كورفيراك ، حتى فيها هو بخرب الحانة بعض الشيء ، إلى ان يوقع العزاء في فؤاد صاحبة الحانة الارملة .

- لا ايتها الأم هوشلو ، ألم تكوني تتشكين ، ذلك اليوم ، مسن اللك استُدعيت وغرِّمت لأن جيبولوت هزت سجادة من نافذتك ؟ لا الله السيد كورفيراك الطيب . آه ، يا السهي ! هل ستُدخل هذه الطاولة ايضاً هو لكم على وإلى هذا ، فبسبب من السجادة ، ومن أصيص أزهار سقط من العلية إلى الشارع دفعتني الحكومة مئة فرنك غرامة . إذا لم يكن ذلك مقتاً ! »

ـــ « حسن ، ايتها الأم هوشلو ، إننا ننتقم لك : »

وبدت الام هوشلو ، في هذا التعويض الذي كانوا يقدمونه اليهسا ، وكأنها لا تفهم فائدتها . كانت راضية على طريقة تلك المرأة العربية التي صفعها زوجها فمضت إلى أبيها تشكوه ، مطالبة بالثأر قائلة : « أبي ، بجب ان توجه إلى زوجي مثل الاهانة التي وجهها الي . » فسألها والدها: « على اي خد صفعك ؟ » فقالت : « على الخد الأيسر » . فصفعها ابوها على الخد الايمن وقال : « الآن تم لك الرضا . اذهبي وأخبري زوجك انه صفع ابني ، ولكني صفعت زوجته . »

وكف المطرعن التهطال ، وكانت الامداد قد اقبلت : وكان بعض العمال قد حملوا ، تحت ظهاراتهم برميلا صغيراً من البارود ، وسسلة تحتوي على زجاجات من الزاج أو الكبريتات ، وشعلتين أو ثلاث من شعل الكرناقال ، وسلة ملأى بالمصابيح ، «بقايا عيد الملك » ، ذلك العيد الذي انقضى منذ فترة قريبة ، إذ احتفل به في اول نوار . ولقد قيل ان هذه الذخائر جيء ها من عند بقال في ضاحية سانت انطوان يدعى بيبن . وحكمة ملصباح الوحيد في شارع الد «شانفريري» ، والمصباح المواجه لشارع سان دونيز ، وجميع مصابيح الشوارع المجاورة : شسارع

مونديتور ، وشارع « دو سيني » ، وشارع الـ « بريشور » ، وشارعي الـ « غران ترووندري » والـ « بيني تروواندري » .

وأدار آنجولراس ، وكومبوفير ، وكورفيراك كل شيء . كان تمسة متراسان بنشآن في آن معاً ، وكل منها مستند إلى حانة كورنث ومشكل معها زاوية قائمة . لقد سد اكبرهما شارع ال شانفريري » ، وسد الثاني شارع مونديتور من ناحية شارع دو سيني . وهذا المتراس الاخير ، الفيق جداً ، كان مقاماً من دنان ومن حجارة ارصفة ليس غير . وكان هناك نحو من خمسين عاملا ، ثلاثون منهم تقريباً مسلحون بالبنادق ، هناك نحو من خمسين عاملا ، ثلاثون منهم تقريباً مسلحون بالبنادق ، الشيام في طريقهم كانوا قسد عقدوا قرضاً بالجملة من دكان تاجر السلحية .

ولم يكن ثمسة ما هو اعجب ولا اكثر تنافراً من هذه العصبة . كان الحدهم يرتدي سرة قصيرة ويحمل سيفاً من سيوف الفرسان وغدارتبي خيل ، وكان آخر يرتدي أردان قميص ويعتمر بقبعة مستديرة ، وقد تدلى من جانبه وعاء بارود . وكان ثالث متدرعاً بتسع صحائف مسن ورق رمادي ومتسلحاً بمخرز صانع سروح . وكان هناك من صرخ : « فلنهلكهم عن بكوة ايهم ولنمت على وؤوس حوابنا ! » ولم يكن مع هذا الرجل حربة . وعرض آخر فوق سترته حزام ثور وصندوق خراطيش من صناديق الحرس الوطني وقد زين غطاء الصندوق بهذا السطر مرقوماً بصوف أحمر : « أمو "شعبي » . وكانت ثمة بنادق كثيرة تحمل ارقام فرقها ، وبضع قبعات ، وكثير من الاذرع العاربة ، وبعض الحراب ، ولم يكن ثمة اربطة عنق البتة . اضف إلى هذه الاعبار كلها وهذه الوجوه كلها ، بعض الشبان الشاحبين الوجوه الضئيلي الاجسام ، بعض عمال الموانيء البرونزيي البشرة . كانوا كلهم يستعجلون ، وفيها هم يتبادلون المعونة كانوا يتحدثون عما محتمل ان يقع — أن نجدة سوف تقبل البهم حوالى الساعة الثالثة صباحاً ؛ انهم كانوا واثقين من ان هذه

النجدة لن تقل عن كتيبة ؛ ان باريس سوف تنهض ؛ موضوعات رهيبة امتزج بها ضرب من المزاح المرح الودي . ولو قد رآهم المرء آنذاك لحسبهم اخوة ، أما هم فما كان بعضهم ليعرف اسهاء بعضهم الآخر . ان للمخاطر العظمى هذا الجهال وهو انها تلقي النسور علسى اخسوة الغرباء .

كانت نار قد أضرمت في المطبخ ، وكانوا يذيبون الاوعية المعدنية والاطباق والشوكات وجميع آنية الحانة القصديرية وعولونها إلى رصاصات وكانوا يشربون خلال ذلك كله . وتدحرجت الكبسولات ورصاصات الصيد الضخمة ، على المواثد ، كيفها اتفق ، مع زجاجات الخمر . وفي غرفة البليارد ، كانت مدام هوشلو وماتولوت وجيبولوت – وقد غيرهن الذعر على نحو متفاوت ، فأحداهن ذاهلة ، والاخرى لاهئة ، والثالثة يقظة – عزقن الخرق الباليسة ويصنعن أنسالة . وساعسده ثلاثسة متمردين ، ثلاثسة أشداء طوال الشعور ذوي لحى وشوارب ، كانسوا عزنون القسساش بأصابع جواخ ، ويوقعون الرعسدة في الوصالهن .

وكان الرجل الفارع الطول الذي لأحظه كورفيراك وكومبوفير وآنجولراس لحظمة التحق بالجماعة عند زاوية شارع دي بيليت يشتغل في المتراس الصغمر ويقدم خدماته هناك . واشتغل غافروش في لمتراس الكبير ، أما الشاب الذي انتظر كورفيراك في غرفته ، وسأله عن مسيو ماريوس ، فسكان قد اختفى بعد أن تلبست العربة العمامة بقليمل .

وكان غافروش ، وقسد اشرق وجهه واستخفه الجذل ، قد عهد إلى نفسه في ان يجعسل القوم كلهم على قدم الاستعداد . كان يروح ، ويجيء ، ويصعد ، ويببط ، ويعاود الصعود ، ويدوي ، ويتوقسد ذكاء . لقد بدا وكأنه قد وُجد هناك لتشجيع الجميع . هل كان يحمل

مهمازاً ؟ اجل ، من غير ريب ، ولم يكن ذلك المهماز غير بوسه . هل كان له جناحان ؟ اجل ، من غير ريب : سهجته . كان غافروش زوبعة . لقد رأوه على غير انقطاع ، ولقد سمعوه على نحو موصول . لقد ملأ الهواء ، إذ كان في كل مكان في آن معاً . كان ضرباً من كلى الوجود مسخط أو يكاد ، فليس من توقيف ممكناً معه . لقد احس به المتراس الهائل فوق ظهره . لقد ازعج المتبلدين ، وأثار الكسالى ، ونشط المتعبين ، وأفرغ صبر المستغرقين في التفكير ، جاعلا بعضهم يبتهج ، المتعبين ، وأفرغ صبر المستغرقين في التفكير ، جاعلا بعضهم يبتهج ، وبعضهم يعضه م يتحركون وينشطون ، ونحس تلميذاً ، وعض عاملا من العمال ، واتخذ موقعاً ، وينشطون ، ونخس تلميذاً ، وعض عاملا من العمال ، واتخذ موقعاً ، ووقب من ووقب من ووقب من وحرض هذا القطار كله ؛ كان فرابة على عربة الثورة الهائلة .

كانت الحركمة السرمدية في ذراعيه الصغيرتين ، والصخب السرمدي في رثتيه الضئيلتين :

- « عظيم ! هات بلاطاً اضافياً ! هات دناناً اضافية ! هات الشخاصاً اضافيين ! اين يوجد شيء من ذلك ؟ سلة من جبسين لسد ذلك التقب . ان متراسكم هذا اصغر مما ينبغي . بجب ان يرتفع إلى اعلى . اركموا كل شيء . دعتموه بكل شيء . اغرزوا حوله كل شيء . اهدموا المنزل . المتراس حفلة شاي الأم جيبو . انظروا ، هو ذا باب مزجمج . ه

وهذا جعل العيال بهتفون :

فأجامهم غافروش :

\_ و أيها الجبابرة ! إن وجود باب مزجــج في متراس شيء ممتاز .

إنه لا يحول دون الهجوم عليه ، ولكنه يزعجهم حين يحاولون انتزاعه . ثم ، ألم تسرقوا التفاح ، في يوم من الايام ، من جدار ُزرع بالزجاجات المحطمة ؟ إن الباب المزجيج يحطم ابواق الحرس الوطني حين يحاولون أن يتسلقوا المتراس . يا السهي ! الزجاج هو الشيطان ! آه ، ليس الكم يا رفاقي ، خيال جموح ! »

ومع ذلك ، فقد كان محتدماً غيظاً على غدارته التي لا زناد لهسا . ومضى من واحد إلى آخر مطالبــــاً :

ـ و بندقية ! اريد بندقية ! لماذا لا تعطونني بندقية ! »

فقال كومبوفير :

ـ • تريد بندقية لك ؟ ١

فأجاب غافروش :

ـــ وحسن ، ولم لا ؟ لقد كانت عندي واحدة سنة ١٨٣٠ ، يوم نشب النزاع مع شارل العاشر . و

وهز آنجولراس كتفيه :

- دحين يكون عندنا ما يكفي الرجال نقدم الباقي إلى الاطفال . » واستدار غافروش في اعتزاز ، واجابه :

ــ « إذا 'قتلت قبلي ، فسوف آخذ بندقيتك . »

فقال آنجولراس :

ــ « متشرد! »

فقال غافروش :

۔ د غرّ! ،

وتشاغل متأنق كان يتسكع عند اقصى الشارع .

وناداه غافروش : صائحاً :

ـــ « تعال معنا ، ايها الشاب ! حسن . هذه البلاد فلعجوز ، انت لن تعمل شيئاً من اجلها اذن ؟ »

#### 0 الاستعدادات

إن جرائد العصر التي قالت إن متراس شارع اله شانفريري » ، تلك «المنشأة التي لا تشهر أو تكاد » ، كما دعتها ، بلغ مستوى طابق ثان ، كانت مخطئة . الواقع انه لم يتعد ارتفاعاً متوسطاً مقداره سنة اقدام أو سبعة اقدام . لقد بني على نحو عكن المقاتلين ، تبعاً لمشيئتهم ، من ان مختفوا خلف الجدار أو يطلوا من فوقه ، بل ان يتسلقوا ذروته بواسطة سلسلة رباعية من حجارة الرصيف نضدت ورتبت مثل درجات السلم من باطن . أما واجهة المتراس من خارج ، وكانت مؤلفة من اكوام مسن بلاط وبراميل شد بعضها إلى بعضها بالعوارض والالواح الخشبية السبي تداخلت في دواليب عربة آنسو والعربة العمومية المقلوبة ، نقول امسا واجهة المتراس من خارج فكانت ذات مظهر شائك شديد التعقيد .

وكان قد تُتركت بين جدار البيوت واقصى المتراس الاكثر بعداً عن الحانة فتحة تكفي لمرور المرء من خلالها ، بحيث كان الخروج ممكناً . وكان عريش العربة العامة قد وُجّه إلى اعلى توجيهاً مستقيماً وشـــــــــ بالحبــــال ، وكان علم احمر معلـق بهــــذا العريش يرفرف فــــوق المتراس .

وكان متراس مونديتور الصغير ، المخبوء خلف الحافة ، متواريساً عن النظر . وكان المتراسان يشكلان ، مجتمعين ، حصناً حقيقياً . ولم ير آنجولراس وكورفيراك ان من الخير أن يمترسا الطرف الآخر من شارع مونديتور الذي يفتح ممراً إلى الاسواق من خلال شارع الد « بريشور » ،

بسبب من رغبتهما — من غير شك — في ان يحتفظا باتصال ممكن مسع المخارج ، ولخوفهما بعض الشيء من ان يهاجمَ رجالهم من زقـــاق الـ « بريشور » الخطر العسر .

وباستثناء هذا المر الذي ظل حراً ، والذي شكل ما كان خليقاً بد « فولار » و ان يدعوه باسلوبه السراتيجي مجازاً طويلا ضيقاً ، وإذا ذكرنا ايضاً الفتحة الضيقة المقامة عند شارع ال « شانفريري » ، فان المجزء الداخلي من المتراس ، حيث كونت الحانة زاوية بارزة إلى الخارج كان اشبه شيء برباعي اضلاع غير مستقيم موصد من نواحيه جميعاً . وكانت عشرون خطوة ، أو نحوها ، تفصل ما بين المتراس الكبير والبيوت العالية التي شكلت نهاية الشارع ، نحيث نستطيع ان نقول ان المتراس استند إلى هذه البيوت الآهلة كلها ، ولكن الموصدة من أعلى إلى أدنى . وإنما تم هذا العمل كله ، من غير عائق ، في اقل من ساعة ، ومن غير أن ترى تلك الحفنة من الرجال البواسل قبعة وبر ترتفع أو حربسة يشهر . فقد كان البورجوازيون القلائل الذين لم يفقدوا الجرأة ، في تلك المرحلة من الفتنة ، على الاقتراب من شارع سان دونيز يلقون نظرة على شارع ال « شانفريري » ، ويلمحون المتراس ، ويضاعفون سرعة خطساهم .

حتى إذا تم انشاء المتراسين ، ورفعت الراية ، سحبت من الحانة مائدة . وارتقى كورفيراك تلك المائدة . وجاء آنجولراس بالصندوق المربيع ، وفتحه كورفيراك . وكان هذا الصندوق مليثاً بالخراطيش . وحين بدت الخراطيش للعيان سرت في اوصال أشجع القوم رعدة ، وران الصمت لحظة .

ووزعها كورفىراك في ابتسامة .

وتلقی کل امریء ثلاثین خرطوشة . وکان مع کثیر منهم بارود ، \* Folard خبیر حربـــي فرنسي ( ۱۹۱۹ – ۱۷۰۲ ) فراحوا يعملون خراطيش اخرى بالكرات التي كانوا يصبونها . أما برميل البارود الصغير ، فكان وحده فوق طساولة ، مجاورة للباب ، وكسان مدّخرآ .

ولم يكن قرع الطبول ، الذي طاف باريس كلها ، قد انقطع بعد ، ولكنه كان قد أمسى مجرد صوت رتيب لم يعودوا يلقون اليه بسالا . وكان هـذا الصوت يبتعـد حيناً ، ويقترب حيناً ، فـي تموجـات كثيبـة .

لقد شحنوا بنادقهم وبنادقهم القصيرة الخفيفة ، في آن معاً ، من غير اضطراب ، وفي رصانة احتفالية . ووضع آنجولراس ثلاثة حراس خارج المتراسين ، احدهم في شارع الـ « شانفريري » ، وثانيهم في شارع الـ « بيتيت تروواندري » . شارع الـ « بيتيت تروواندري » . ولحظمة أكمل انشاء المتراسين ، وعينت مراكز الجند ، وشحنت البنادق ، وسمي الحراس ، راحوا ينتظرون متوحدين في هذه الشوارع الرهيبة التي ما عاد احد بمر بها ، وقد احاطت بهم هذه البيوت الخرساء ، وكأنها ميتة ، حيث لم تختلج حركة بشرية واحدة ، ولفتهم ظلال الغسق المتكاثفة ، الآخذة في السقوط ، ووسط تلك الظلمة وهذا الصمت اللذين أحسا من خلالها اقتراب شيء فاجع ومروع إلى حد يستعصي على التعبير احوا ينتظرون منعزلين ، مسلحين ، مصممين ، رابطي الجأش .

#### ٣ في فنزة الانتظار

وفي ساعات الانتظار تلك ، ماذا فعلوا ؟ بجب ان نروي ذلك ، لأنه جزء من التاريسخ . فيها كان الرجال يصنعون الخراطيش والنساء يصنعن النسالة ، وفيهها كانت مقلاة ضخمة حافلة بالقصدير والرصاص المعدين لقالب القدائف تطلق الدخان فوق موقد مضطرم ، وفيها كان الحرس يراقبون المتراسين والسلاح في ايديهم ، وفيها كان آنجولراس ، المتعذر على اي شيء أن يشغله ، يراقب الحرس ، كان كومبوفير ، وكورفيراك ، وجان بروفير ، وفويي ، وبوسوويه ، وجولي ، وباهوريل ، وبضعة نفر آخرين ، يبحث بعضهم عن بعض ويجتمع بعضهم إلى بعض ، شأنهم في أهدأ ايام لغوهسم المدرسي واحفلها بالأمن . وفي احدى زوايا هذه الحانة التي حولت إلى سرداب معقد من سراديب الحصون ، على بعد بضع خطى من المتراس الذي أقاموه ، وبنادقهم القصيرة الخفيفة المشحونة بالبارود مستريحة إلى ظهور كراسيهم ، كانوا — وهم الفتيان الشجعان — المجاورون اشد المجاورة ساعتهم الاخرة ، قد بدأوا يغنون اغاني الغرام :

إية أغان ؟ ها هي ذي :

هل تذكرين حياتنا العذبة ، حين كنا كلانا صغيرين جداً ، وحين كنا كلانا صغيرين جداً ، وحين لم تعتلج في فؤادنا غير رغبة وأحدة ، مي ان نرتدي ثياباً انيقة وان يحب احدنا الاخر ا

حين كنا اذا انضاف عمرك الى عمري لا يبلغ مجموع عمرينا اربعين عاماً ، وحين كان كل شيء ، في بيتنا المتواضع الصنير ، وبيماً بالنسبة الينا ، حتى الشقاء نفسه !

يا لها اياماً حلوة إكان مانيوويل فخوراً وحكيماً ، وكانت باريس تجلس الى مآدب مقاسة ، وكان فوا يشن الهجوم ، وكان في النصف الاعلى من فستانك ، حيث موضع فخري ، دبوس.

لقد تأملك القوم كلهم . وكنت محامياً من غير دعاوى ،
يوم اصطحبتك الى متنزه برادو ،
فكنت جميلة الى درجة جعلت الزهور
توقع في نفسي انها تتململ .

لقد سمعتها تقول : ما أجملها ! ما اطيب عبقها ! ما اروع تموج شعرها ! انها تخفي تحت ردائها القصير جناحاً ، وقبعتها الفاتنة لم تكد تبزغ .

وهمت على وجهي معك ، ضاغطاً على ذراعك الرخصة . واعتقد عابرو السبيل ان الحب المسحور قد زوج ، في شخصينا السعيدين ، شهر نيسان العذب الى شهر نوار الجميل.

نحن نحيا مختبتين ، راضيين ، مستسرين ملتهمين الحب ، ثلك الثمرة المحرمة الطيبة ، ولم يكن فمي ليقول شيئاً الله أجابه فؤادك في الحال .

وكانت السوربون هي البقعة الشعرية الرعائية حيث كنت اعبدك من المساء حتى الصباح . هكذا تستعمل النفس العاشقة تذكرة الرو تاندر » \* في البلدان اللاتينية .

إيه يا ساحة موبير! إيه يا ساحة دوفين . يوم سحبت ، في الكوخ البارد الربيعي ، ذراعك فوق ساقك الناعمة ، لقد رأيت نجم في اقصى العلية .

بلاد تاندر ، او بلاد الرقة Pays de Tendre بلاد رمزية لا يشغل المرء فيها بغير الحب ،
 وقد تخيلتها الانسة سكوديري Mlle de Scudéry وغيرها من روائيي القرن السابع عشر . وتذكرة تاندر هي تذكرة هوية تلك البلاد وقد تخيلتها الكاتبة نفسها .

لقد قرأت افلاطون كثيراً ولكن لم يبق في ذهني شيء منه ، كما لم يبق شيء من « مالبرانش » و « لامنيه » ، لقد اريتني اللطف الساوي . بزهرة قدمتها أنت الي .

لقد اطعتك ، وكنت انت طوع يدي . أيه ايتها العلية المذهبة ! كم كنت أراك رائحة غادية منذ الضحى في قميصك ، تنظرين الى جبينك الغض في مرآتك العتيقة !

رمن ذا الذي يستطيح أن ينسى أويقات الفجر تلك ، والقبة الزرقاء ، والاوشحة والازهار ، والشفوف والانسجة المتموجة ، حيث الحب يغمغم بلغة سوقية فاتنة !

كانت حدائقنا أصيصاً من الخزامي، وكنت تقذّعين زجاج النافذة بتنورة واخذت طاسة الغليون الفخارية ، واعطيتك فنجان الخزف الياباني .

وتلك المصائب الكبرى التي كانت تضمحكنا! فروة يديك المحترقة ، وفروة جيدك الطويلة الضائعة! وتلك الصورة الاثيرة من صور شيكسبير الالسهي التي بعناها ذات مساء ، لتناول العشاء!

لقد كنت متسولاً ، وكنت أنت متصدقة ،
لقد قبالت ، على الطائر ، ذراعيك الغضتين المدورتين
واتخذنا من دانتي ، في قطع نصف طلحية ، مائدة
لكي نأكل في ابتهاج مئة حبة من كستناه .

واول مرة اخذت فيها، في غرفتي الصغيرة، قبلة من شفتيك الملتهبتين حين تشعث شعرك وشاع الدم في وجهك، ظللت اصفر شاحباً وآمنت بالله!

وكان في المناسبة ، والموقع ، وذكريات الصبا المستعادة هسذه ، والنجوم القليلة التي بدأت تشبع في السماء ، والسكون المأتمي الذي ران على تلك الشوارع المهجورة ، ووشك وقوع الحادثة التي لا ترحم كان في هذا كله ما خلع فتنة موثرة على هذه الأبيات ، التي راح جان بروفير يغمغم بها في الغسق ، بصوت خفيض . جان بروفير الذي كان كما قلنا من قبل شاعراً رقيقاً :

وفي غضون ذلك كانوا قد اضاءوا مصيبيحاً في المتراس الصغير ، واشعلوا في المتراس الكبير واحداً من تلك المشاعل الشمعية التي يراهسا المرء في ثلاثاء المرفع امام العربات المثقلة بالاقنعة ، القاصدة السسى الكورتي \* . وإنما جساءت هسذه المشاعل ، كما رأينا ، من ضاحية سان انطوان .

وكان المشعل قد وُضع في ضرب من القفص أغلق ببعض بلاطات الطويق من جهات ثلاث لكي يقيها من الرياح ، وأعد على ان يجعل النور كله ينصب على الراية . وظل الشارع والمتراس غارقين في الظلمة ، ولم يكن أيرى غير العلم الأحمر ، المضاء على نحو رهيب ، وكأنما قد صور اليه مصباح هائل آيرى حامله به ولا أيرى .

وخلع ذلك الضوء على نسيسج الراية القرمزية وهجاً ارجوانياً يمتنسع على الوصف .

<sup>\*</sup> Courtilla حيّ من أحياء باريس القديمة كانت تعجه نحوه الجاهير المحتفلة بثلاثاء المرفع .

## الرجل المجند في شارع الـ « بيليت »

كان الظلام قد خيم على الدنيا ، ولم يكن احسد قسد أقبل . كانت تُمسسع ثمسة اصوات مختلطة ليس غير . وبين الفينة والفينة كانت تُسمسع طلقبات بنادق ، ولكنها طلقات نادرة ، متقطعة ، ناثية . وكانت هذه الاستراحة ، المتطاولة على هذا الشكل ، دليسلا على ان الحكومة كانت تفيد من الوقت وتحشد قواها . لقد كان هؤلاء الرجال الخمسون ينتظرون ستن الف رجل .

واستبد بآنجولراس فروغ الصبر ذاك الذي يستحوذ على النفسوس القوية عند عتبة الاحداث الرهيبة . ومضى يبحث عن غافروش السذي كان قد انصرف إلى صنع الخراطيش في الحجرة السفلى على ضسوء باهت منطلق من شمعتين وضعتا على منضدة المحاسبة ، خوفاً على البسارود المنتبر على الموائد أن تمسه النار ولم تكن هاتان الشمعتان ترسلان البسارود المنتبر على الموائد أن تمسه النار ولم تكن هاتان الشمعتان ترسلان الما شعاع إلى المخارج . وفوق هذا ، فقد حرص المتمردون على ان تشعل في الادوار العليا انوار ما .

كان غافروش منهمكاً في تلك اللحظـة انهماكــاً شديداً ، ولكـــن انهماكــاً شديداً ، ولكـــن انهماكه ذاك لم يكن في الخراطيش على وجه الضبط .

وكان الرجل المقبل من شارع اله بيليت » قد دخل اللحظة إلى الحجرة السفلي ، وكان قد جلس إلى المائدة الاقل فوزاً بالنور. وكان قد اصاب بندقية مشاة من طراز ضخم ، وكان يضعها بين ركبتيه . وحتى تلك اللحظة ، لم يكن غافروش ، المشغول بمئة شيء «مسل » ، قد رأى حتى هذا الرجل .

وحن دخـــل ، أتبعــه غافروش ناظريه على نحو ميكانيكي ، معجباً

ببندقیته . ولم یکد الرجل نجلس حتی شهض «المتشرد» فجأة . ولو قد قدر لأحد ان يرى ذلك الرجل حتى تلك اللحظة إذن لرآه يراقب كل شيء في المتراس وفي عصبة المتمردين بانتباه فريد . ولكنه غـــرق منذ دخِل إلى الغرفسة في ضرب من التسأمل ، وبــدا وكأنه لم يعد يرى شيئاً ثما كان بجري . واقترب « المتشرد» من هذه الشخصية المستغرقسة في التفكير ، وشرع يدور حوله على رؤوس اصابعه كما يمشي المرء حنن يكون قرب شخص نخشي ان يوقظـه . وفي الوقت نفسه ، تعاقبت على وجهه الطفلي ، المتهتك إلى ابعد الحدود الجدي إلى ابعد الحدود في آن معاً ، المبتهــج إلى ابعد الحدود المحزن إلى ابعد الحدود ــ نقول تعاقبت على وجهه جميع تصعرات الشيوخ التي تعني : « اوه ، عجباً ! مستحيل ! ان على عيني غشاوة ! أنا احلم ! هل هذا ممكن ؟ لا . انه غير ممكن ! اجل انه ممكن ! ، لا ، لا ، انه غير ممكن ! » النخ . واقام غافروش توازنه على عقبيه ، وشنـــج قبضتيه في جيبيه ، ولوى عنقه مثل طائر من الطيور ، وانفق في عبسة لا حد لها كل ما في شفته السفلي من حذق وفطنة . كان مشدوها ، مرتاباً ، قليل التصديســق ، مقتنعاً ، مبهور البصر . كانت له سيها رئيس الخصيان في سوق الرقيق وقد اكتشف رُهرة (فينوس) بن نساء بدينات، ومحيًّا هاو من هوأة الفن يتبن نابغة مثل رافاييل وسط ركام من الصور التافهة التي يعوزها الاتقان . كان كل شيء فيه ناشطأً يعمل : الغريزة التي تستروح والفكر الذي يدبر . كان واضحاً ان حادثاً قد ألم بغافروش .

وقال آنجولراس :

— « انت صغير . إن احداً لن يراك . اخرج من المتراسين ، وتسلل على طول البيوت ، وألق نظرة سريعة إلى الشوارع ، ثم ارجع واخبرني ما الذي يجري هناك . »

وتصدر غافروش ، وقال :

ثم انه رفع رأسه ، وخفض صوته، واضاف مشيراً إلى الرجل الذي أقبل من شارع «بيليت» :

- « اترى الرجل الضخم الذي هناك ؟ »
  - ۔ « ثم ماذا ؟ »
  - « إنبه جاسوس . »
    - ۔ « اواثق انت ؟ »
- « لم ينقض اسبوعان على شده لي من اذني في كورنيش « الجسر الملكي » حيث كنت اشم الهواء . »

وفي سرعة ، فارق آنجولراس «المتشرد »، وهمس بضع كلمات في اذن عامل من عمال الرافيء كان هناك . وغادر العامل الغرفة ، ورجع في الحال تقريباً ، يصحبه ثلاثة آخرون . ومضى الرجال الاربعة ، الحمالون الاربعة العراض الاكتاف ، وجلسوا ، من غير ان يعملوا ايما شيء يلفت النظر ، خلف الطاولة التي كان الرجل المقبل من شارع «بيليت» متكناً عليها . كانوا مستعدين من غير شك لان ينقضوا عليه انقضاضاً .

ثم إن آنجولراس اقترب من الرجل وسأله:

- « من انت ؟ »

عند هـذا السؤال المفاجيء ، اجفل الرجل . وحـدق النظـر إلى اعماق عين آنجولراس الصريحة ، وبـدا وكأنه ادرك ما يجـول في خاطره . وابتسم ابتسامة لم يكـن في العـالم مـا هـو اكـثر از دراء ، وأشـد قـوة ، وأمضى عزمـاً منها ، وأجاب فـي وقـار متعجـرف :

- « إنى أرى كيف تجري ... حسناً ، أجل ! »

- انت جاسوس ؟ »
- « انا رجل من رجال السلطة . »
  - « وما اسمك ؟ »
    - « جافىر . »

وأومــاً آنجولراس إلى الرجال الآربعة . وفي لمح البصر . وقبل ان يجد جافير متسعاً من الوقت للالتفات ، كان الرجال قد اخذوا بخناقه ، وطرحوه ارضاً ، وأحكموا وثاقه ، وفتشوه .

وعثروا في جيوبه على بطاقة مستديرة ملصقة بين قطعتي زجساج ، نقش على احد وجهيها شعار فرنسة مع هاتين الكلمتين : «سهو وحدو » وعلى الوجه الاخر هذا التظهير: «جافير، مفتش شوطة، همو اثفتان وخسون» وتوقيسع مدير الشرطة في ذلك العهد م. غيسكيه .

وكان يحمل إلى جانب ذلك ساعته وحافظة نقوده التي انطوت على بضمع قطع نقدية ذهبية ، وتركوا له الساعة وحافظة النقود . وتحست الساعة ، في قعر جيبه الصغير ، تحسسوا واستولوا على ورقة في ظرف . وفض آنجولراس الظرف ، وقرأ هده السطور الستة مكتوبة بخط مدير الشرطة نفسه :

«حالما يتم المفتش جافير مهمته السياسية ، سوف يتحقق ، مسن طريق الدراسة الخساصة ، مسا إذا كمان صحيحاً ان الاشرار يفزعون إلى جُرف الضفة اليمني من نهر السن ، قرب جسر يينا .»

حتى إذا أنهوا التفتيش ، رفعسوا جافير ، واوثقوا ذراعيه خلف ظهره وشدوه وسط الحجرة السفلي إلى ذلك الوتد الشهير الذي خلع اسمه ، في وقت مضى ، على الحانة .

واقترب غافروش ــ الذي شهد المشهد كله ووافق على كل شيء بهزات صامتة من رأسه ــ اقترب من جافير وقال له :

- « لقد قبضت الفسأرة على الهرة . »

وإنما نُفسد هذا كلمه في سرعة بالغة بحيث أنيم لحظة تنبه اليمه القوم العاملون قريباً من الحانة . ولم يكن جافير قد ارسل صيحة واحدة . وما إن رأى كورفيراك ، وبوسوويه ، وجولي ، وكومبوفير والرجال المنترون حول المتراسين ، نقول ما إن رأوا جافير موثقاً إلى الوتد حتى هرعوا مقبلين .

وإذ وجد جافير نفسه مشدود الظهر إلى الوتد ، مطوقاً بالحبال على نحو لا عكنه من ان يأتي بحركة ما ، فقد رفع رأسه بمثل الطلاقة الجديرة برجل لم يكذب في حياته قط .

وقال آنجولراس :

\_ « انه جاسوس . »

والتفت إلى جافىر قائلا :

ــ « سوف تُقتل رمياً بالرصاص قبل ان يؤخذ المتراس بعشس دقسائق . »

واجاب جافىر بنىرته الاكثر صلفا :

ـــ « ولم لا يكون ذلك في الحال ؟ »

ــ « نحن نقتصد في البارود . »

ـ « اذن فاقتلوني بمدية . »

فقال آنجولراس الوسيم :

\_ « أنها الجاسوس . نحن قضاة ، ولسنا سفاحين . »

ثم نادی غافروش :

\_ « انت! امض في عملك! إفعل ما قلته لك . »

فصاح غافروش :

\_ « سوف اذهب . »

ثم وقف لحظة انطلق وأضاف :

ـ ه بالمناسبة ، سوف تعطيني بندقيته ! اني اترك لك الموسيقي ،

ولكني اريد الكلارينيت . . » وأدى المتشرد تحية عسكرية ، واجتاز مبتهجاً تلك الفتحة التي فسي المتراس الكبر .

#### X

# عدة علامات استفهام حول شخص يدعى « لو كابوك » لعله لم يكن « لو كابوك »

لن تكون الصورة الفاجعة التي بدأنا رسمها كاملة ، ولن يسرى القاريء ، لحظات الولادة الاجتماعية والمخاض الثوري العظيمة ، في تضاريسها الحقيقية الدقيقة – هذه اللحظات التي امتزج فيها التشسنسج بالمجهد – إذا اغفلنا ، في التخطيط المرسوم هنا – حادثة مفعمة بالذعر الملحمي والوحشي وقعت إثر ذهاب غافروش مباشرة ، تقريباً .

ان الجهاهير ، كها نعلم ، اشبه شيء بكتل الثلج ، وهي تجمع ركاماً من الرجسال الصخابين فيها هي تتدحرج . وهولاء الرجال لا يسأل بعضهم بعضاً من اين اقبلوا . ولقد كان بين عابري السبيل هؤلاء الذين التحقوا بالجماعة التي قادها آنجولراس وكومبوفير وكورفيراك شخص يرتسدي صدرة حسال مهترئة انكتفين ، ويصيح مكثراً من الحركسات اثناء الكلام ، وتبدو عليه سيها سكير وحشي . وكان هذا المدعو أو الملقب به لو كابوك » لد Cabuc ، والذي كان إلى ذلك مجهسولا بالكلية عند اولئك الذين حاولوا ان يتبينوه ، الشمسل إلى حسد بعيد ، الكلية عند اولئك الذين حاولوا ان يتبينوه ، الشمسل إلى حسد بعيد ، أو المتظاهر بذلك ، سكان جالساً مع بضعة رجال آخرين إلى طاولة

البراعة، وهي آلة موسيقية .

سحبوها إلى خارج الحانة . وكان « كابوك » هذا يبدو \_ فيها هو يغري بالشراب اولئك الذين من حوله \_ وكأنه بحدق في سيها تأمــــل إلى البيت الكبير القائم في مؤخرة المتراس ، والــــذي كـانـــت أدواره الخمسة تشرف علمى الشارع كلـه وتواجــه شارع سان دونيز وفجــأة هتف :

ایها الرفاق ، هل تعلمون ؟ من هذا المنزل بالذات یجب ان نطلق النار . اننا حین نکون خلف تلك النوافذ فلن یستطیسع احد ، وحق الشیطان ، ان بجیء إلى الشارع . »

فقال احد الشاربين:

- « أجل ، ولكن البيت مغلق . »
  - « نقرع الباب ! »
  - ا ولكنهم لن يفتحوا .
    - « نقتحم الباب . »

ويعدو الوكابوك الله البساب الذي كان مزوداً بقسارعسة ضخمة ، ويخفق كرة ثانيسة . ولكن الباب لا يفتح . ويخفق كرة ثانيسة . ولكن احداً لا يجيب . ويخفق كرة ثالثة . فلا يقسع إلا علمي الصمت نفسه .

ويصيم « لو كابوك » :

« هل يوجد احد هنا ؟ »

ولا يتحرك شيء .

ثم بمسك ببندقية ويشرع يضرب الباب بعقبها . كان بابآ زقاقيساً عتيقاً ، ذا قوس ، وكان منخفضاً ، ضيقاً ، صلباً ، مصنوعاً كلم من خشب السنديان ، مبطناً من داخل بطبقة من حديد مصفح وبأطواق حديدية . كان باباً حقيقياً من ابواب السجون الخفية المسطلمة على خنسدق ما .

وعلى اية حال ، فمن المحتمل ان يكون السكان قد اهتاجوا ، إذ رآى القوم آخر الامر نافذة صغيرة مربعة في الدور الثالث تضاء وتفتح ، وتبدو عند النافذة شمعة ، ووجه رجل تقي مروع أشيب هو البواب . وكف الرجل القارع عن القرع .

وتساءل البواب :

ــ « اسها السادة ، ماذا تريدون ؟ »

فقال « لو كابوك » :

س « افتح! » —

\_ « امها السادة ، هذا غر ممكن . »

\_ « افتح ، اقول لك ! »

\_ « مستحيل ، أنها إلسادة ! »

وتناول « لو كابوك» بندقيته وسددها إلى رأس البواب . ولكسس لمساكان هو تحت ، وكان الظهلام حالكاً جداً ، فسسان البسواب

\_ « هل ستفتح ، نعم ام لا ؟ »

« لا ، امها السادة! » \_

« تقول لا ؟ » \_\_

ــ « اقول لا ، يا سادتي الـ ... »

اخترقت جسم الرجل ، تحت ذقنه ، وخرجت من موخر عنقه ، مجتازة حبل الوريد . وخر العجوز على الارض من غير ان يرسل زفرة مــا : وسقطت الشمعة ، وانطفأت ، ولم يعد ثمة شيء تمكن رويته غير رأس جامد منطرح على حافة النافذة ، وقليل من الدخان الضارب إلى البياض وقد اخذ يطفو نحو السطح .

وقال « لو كابوك » تاركـــ عقب بندقيته يسقط على الارض :

**... د مکذا ! »** 

ولم یکد ینطق بهذه الکلمة حتی استشعر یداً تنقض علی کتفه بمثل ثقل براثن نسر ، وسمع صوتاً یقول له :

- « على ركبتيك . »

واستدار القاتل فرأى أمامه وجه آنجولراس البارد الابيض . وكسان آنجولراس بحمل غدارة في يده .

كان قد وصل عند دوي الانفجار .

وكان قد امسك ، بيسده اليسرى ، بتلبيب « لو كابوك » ، ودرّاعته ، وقميصه ، وحمالة بنطلونه .

وکرر :

س على ركبتيك . »

و حركة ترشح بالسلطة لوى ابن العشرين الهزيل الحيال القوي العريض المنكبين كما تلوى القصبة ، واكرهه على الركوع في الوحل . وحاول « لو كابوك » ان يقاوم ، ولكنه بدا وكأن قبضة فوق بشرية كانت قد استبدت به .

وكان آنجولراس شاحب الوجه ، عاري العنق ، متطاير الشعر ، وكان يرين على وجهه النسوي ، في تلك اللحظة ، شيء من «تيميس» والقديمة وكان في منخريه المنتفخين وعينيه المخفوضتين ما منح صورته الجانبية الاغريقية الحقود انطباعة الغيظ تلك ، وانطباعة الطهر تلك اللتين كانتا ، من وجهة النظر الخاصة بالعالم القديم ، من خصائص العدالة .

وهرع المتراس كله ، وتحلقوا كلهم في دائرة على مسافة ما ، مستشعرين ان من المستحيل التلفظ بكلمة في حضرة العمل الذي يوشكون ان يروه ..

وقال :

<sup>\*</sup> Thémia السَّهة العدل ، وكانوا بمثلونها حاملة ميزاناً .

لا استجمع افكارك : صل أو فكر . عندك دقيقة . ،
 وغمغم القاتل :

ـ « عفوك ! »

ثم خفض رأسه ، وغمغم ببضع أيمان غير مفهومة .

ولم يرفع آنجولراس عينيه عنه ، لقد ترك الدقيقة تنقضي ، ثم أعاد الساعة إلى جيبه الصغيرة . حتى إذا تم له ذلك امسك بشعر « لو كابوك » ، الذي كان يتلوى على ركبتيه ويعوى ، واسند خطم غدارته إلى اذنه . فلم يكن من كثير من اولئك الرجال البواسل ، الذين خاضوا بكثير من الهامرات ترويعاً ، إلا ان اشاحوا بوجوههم :

لقد سمعوا الانفجار ، وخر القاتل مستقبلا الارض بوجهه ، وتصدّر آنجولراس والقى حوله نظرته العازمة القاسية :

ثم انه دفع الجثة بقدمه وقال:

\_ « اطرحوا هذه إلى الخارج . »

ورفع رجال ثلاثة جثة الشقي الي كانت تختلج بآخر التشنجات الميكانيكية لحياة انطفأت ، وطرحوه من فوق المتراس الصغير إلى زقاق مونديتور :

كان آنجولراس لا يزال مستغرقاً في التفكير . وكانت ظلمات ملغزة وعظيمة تنتشر شيئاً فشيئاً فوق هدوئه الرهيب . وفجأة رفع صوتسه ه وران الصمت :

وقال آنجولراس:

- « أيها المواطنون ، إن ما عمله هذا لرهيب ، وان ما عملته لفظيم . لقد قتل ، وهذا هو السبب الذي من أجله قتلته . لقد كنت مكرها على عمل ذلك ، لأن الثورة ينبغي ان يكون لها هنا سلطتها التأديبية : ومع ذلك فان القتل ليُعتبر هنا جربمة اعظم منه في ابما مكان آخر . اننا تحت عن الثورة ، إننا كهان الثورة ، إننا قرابين الواجب،

وينبغي ان لا يتمكن احد من التجني على نضالنا : وهكذا قاضيت ذلك الرجل وحكمت عليه بالموت . أما أنا ، وقد اضطررت إلى القيام بذلك الصنيع ولكني قمت به كارها له ، فقد قاضيت نفسي ايضا ، ولسوف ترون وشيكا بم حكمت على نفسي . »

وارتعدت فرائص اولئك الذين سمعوا كلامه .

وصاح كومبوفىر :

- « سوف نقاسمك مصيرك . »

فأضاف آنجولراس:

- « ليكن ذلك . بقيت كلمة . لقد خضعت للضرورة في قتل ذلك الرجل . ولكن الضرورة هولة من هولات العالم القديم ، والضرورة يدعونها القدر . ولكن قانون التقدم ان تختفي الهولات في وجسه الملائكة ، وان يتلاشى القدر امام الاخاء . وهذه ليست هي اللحظة التي تُلفظ فيها كلمة المحبة . ومع ذلك ، فانا ألفظها وانا امجدهسا . يا ابتها المحبة ، انت المستقبل . ويا إنها الموت ، إني استخدمك ، ولكني اكرهك . انها المواطنون ، لن يكون في المستقبل لا ظلمة ولا صواعن ، لا جهل ضار ولا ثأر دام . وإذ لن يبقى ثمة ابليس فكذلك لن يبقى ثمة ميكائيل . في المستقبل لن يقتل شخص شخصاً ، والارض سوف تشع ، والجنس البشري سوف يحب . سوف يأتي ، ايها المواطنون ، ذلك اليوم الذي يسود فيه الوفاق ، والانسجام ، والنور ، المها المواطنون ، ذلك اليوم الذي يسود فيه الوفاق ، والانسجام ، والنور ، والبهجة ، والحياة ، إنه سوف يأتي ، ومن اجل ان يأتي نعتزم ان نصوت : »

وسكت آنجولراس . لقسد اطبقت شفتاه العذراوان . وظل فترة واقفآ في البقعة التي سفح عليها الدم ، في مثل جمود الرخام . وكان في عينيه المسددتين ما جعل كل من حوله يتكلمون في همس .

وفي صمت شبك جان بروفىر وكومبوفىر يدمها ، واتكأ احدهما على

الآخر في زاوية المتراس ، وراحا يتأملان – في اعجاب يخالطه الحنان – هذا الفي الصارم ، الجلاد والكاهن ، المتألق مثل البلور ، الصلب مثل الصخر ايضاً .

ولنقل هنا مباشرة انه حين نقلت الجثث في ما بعد ، إثر الحادث ، إلى معرض الجثث المجهولة وفتشت ، عثر في ثياب ه لو كابوك » على بطاقة رجل من رجال الشرطة . وقد وقسع في يدي مؤلف هذا الكتاب عام ١٨٤٨ ، تقرير خاص عن هذا الموضوع قسدم إلى مدير البوليس عسام ١٨٤٢ .

ولنضف إلى هذا \_ إذا اردنا ان نصدق رواية من روايات الشرطة غريبة ولكنها صحيحة في اغلب الظن \_ ان « لو كابوك» كان هو كلاكسو . فالواقع انه بعد موت « لو كابوك» لم يسمع عن كلاكسو شيء ما . ولم يترك كلاكسو انما اثر يتصل باختفائه ، ويبدو أنه قـــد دُمج باللامنظور . كانت حياته ظلاماً ، وكانت نهايته ليلا .

وكان جمهور المتمردين كله لا يزال تحت وطأة انفعال هذه المحاكمة الفاجعة ، التي بدئت في سرعة بالغة وختمت في سرعة بالغة ، عندما رأى كورفيراك كرة اخرى ، في المتراس ، ذلك الشاب الضئيل الجسم الذي كان قد وفد على غرفته صباحاً وسأل عن ماريوس .

كان هذا الغلام ، الذي كانت تبدو على محياه أمارات الجسارة والتهور قد أقبل لينضم إلى المتمردين .

## الكاب لثالث عشر

ماريوس يرض في لطيهم

من شارع بلوميه الى حي سان دونيز

كان ذلك الصوت الذي نادى ماريوس عبر الغسق إلى متراس شارع الد «شانفريري » قد بدا له اشبه شيء بصوت القدر . اقد اراد ان عوت ، وهاهي ذي الفرصة تسنح . كان يقرع باب القبر ، فاذا بيد في الظلام تقدم اليه المفتاح . وهذه الفروج الكئيبة التي يتكشف عنها الظلام أمام اليأس شديدة الاغراء . وازاح ماريوس القضيب الحديدي الذي كثيراً ما مكنه من المرور ، وغادر الحديقة قائلا : « فلأمض ! » ما مكنه من المرور ، وغادر الحديقة قائلا : « فلأمض ! » وإذ ذهب الأسى بصوابه ، ولم يعد يستشعر أيما شيء محدد وصلب

في دماغه ، وعجز عن ان يتقبل شيئاً منذ اليوم من القدر ، بعد هذين الشهرين اللذين قضاهما في نشوات الشباب والحب ، واذ رزح في الوقت نفسه تحت مختلف ضروب التفكير اليائس فلم يعد بجد في ذات نفسه غير رغبة واحدة : أن يضع حداً لذلك في سرعة بالغة .

شرع بمشي على عجل . واتفق ان كان مسلحاً ، فقد كان بحمـــــل غدارتي جافىر .

وغاب الفي ، الذي حسب انه رآه ، عن ناظريه في الشوارع . واجتاز ماريوس ، الذي كان قد غادر شارع بلوميه من طريق الجادة — اجتاز الد « اسبلاناد » ، وجسر الانفاليد ، وساحة الزيليزيه ، وميدان لويس الخامس عشر ، ودخل شارع ريفولي . كانت المحال التجارية مفتوحة ، وكان الغاز مشتعلا تحت العقود ، وكانت النسوة يشترين حاجاتهن من الدكاكين ، وكان الناس يتناولون المرطبات في مقهى « ليتيه » ، ويأكلون قطع المكاتو الصغيرة في « محل المعجنات الانكليزية » . غير ان عدداً قليلا من عربات البريد كان ينطلق مخباً من « اوتيل الأمراء » إلى « اوتيل موريس »

ومن خلال مجاز ديلورم دخل ماريوس شارع سان هونوريه . كانت الدكاكين ههنا موصدة ، كان التجار يتجاذبون اطراف الاحاديث امام ابوابهم نصف المفتوحة ، وكان الناس يروحون ويجيئون ، وكانت المصابيح مضاءة ، وكانت النوافذ كلها ، فوق الطوابق الأولى ، منارة كالعادة . كان ثمة قوة من الفرسان في «ساحة القصر الملكى » .

وسلك ماريوس شارع سان هونوريه . وكلما ابتعد عن « القصسر الملكي » قلبت النوافذ المضاءة ، كانت الدكاكين مغلقة كلها ، ولم يكن احسد يتجاذب أطراف الحديث على العتبات ، وكان الشارع بحلولك ، وفي الوقت نفسه كان الحشد يزداد كثافة . ذلك ان عابري السبيل أمسوا الآن حشداً . وبدا وكأن احداً لم يكن يتكلم في ذلك الحشد ، ومع هذا

فقد انبعثت منه دندئة عميقة خرساء.

وقريباً من عن «لاربر سيك» كانت «احتشادات»، جماعاتجامدة كالحة كانت بن الغادين والرائحين اشبه شيء بالحجارة وسط جدولجارٍ. وعند مدخل شارع بروفير لم يعد الحشد يتحرك . كان كتلة من الناس مقاومة"، متلاحمة ، صلبة ، كثيفة ، تكاد ان تكون ممتنعة علمسي الاختراق ، كتلة متراكمة تتحدث في همس . كانت السترات السوداء والقبعات المستديرة قد اختفت أو كادت . ولم يبق غير دُرَّاعات ، وظهارات، وقلنسوات، ووجوه متنمرة قذرة . وماجت هذه الجمهرة مختلطة مشوشة في الليل المُنضِب . لقد كان لهمسها مثل جرَّس الارتجاج البخشن . وعلى الرغم من ان احداً لم يكن يمشي فقد سُمع وطء اقدام في الوحل . وخلف هذه الجمهرة الكثيفة ، في شارع « رول » ، في شارع اله « بروفير » ، وفي امتداد شارع سان هونوریه ، لم یکن ثمـــة نافذة واحدة اضيئت فيها شمعة ﴿ وَفِي هذه الشوارع كانت صفوف المصابيسج تُرى مترامية على نحو متوحد متناقص . كانت المصابيسح في ذلك العهد تشبه نجوماً حمراء كبىرة تتدلى من حبال ، وكانت ترسل ظلا على الرصيف الذي كان له شكل رتيلاء ضخمة . ولم تكن هذه الشوارع خالية . فقد كان في ميسور المرء ان يتبن البنادق محزومة حزماً ،والحراب تتحرك ، والقوى تعسكر في العراء . ولم يتخطُّ ابما فضولي هذه الحدود . **هناك توقّف السير ، وهناك انتهـى الحشد وبدأ الجيش .** 

واستبدت بماريوس ارادة اشبه بارادة الرجل الذي فقد الامل. لقد نودي ، فينبغي ان يذهب . ووجد الوسيلة إلى ان يشق طريقه من خلال الحشد ، وإلى ان بجتاز معسكر الجند ، مجتنباً العسس ، مفلتاً من الحرس وقام بدورة ، فانتهى إلى شارع «بيتيزي» ، واتخذ سبيله نحسو الاسواق . وعند زاوية شارع «بوردونيه» لم يبق مصباح من مصابيح الشوارع .

وبع، أن اخترق طوق الحشد واجتاز تخم الجند ، وجد نفسه وسط شيء فظيع . لم يبق ثمة عابر سبيل ؛ لم يبة ثمة جندي ، لم يبق ثمة ضوء ، لم يبق ثمة احد . وحدة ، صمت ، ليل ، واستبدت به قشعريرة لا سبيل إلى وصفها . كان الدخول الى شارع من الشوارع اشبه بالدخول إلى كهف . وتابسع تقدمه .

وخطأ بضع خطوات . واجتاز به شخص يعدو . هل كان رجلا ؟ هل كانت امرأة ؟ هل كانوا عدة اشخاص ؟ لم يكن في ميسور أحد ان محزر . لقد اجتاز به ذلك الشخص واختفى .

وعركة دائرية اثر حركة دائرية ، انتهى إلى زقاق قد رانه شارع «لا بوتري» . وحوالى منتصف هذا الزقاق اعترضت سبيله عقبة . وبسط يديه . كانت عربة مقلوبة . وتبينت قدمه برك ماء ، ومستنقعات ، وحجارة ارصفة متناثرة ومركومة . لقد كان في النية اقامة متراس هناك ، ثم وصرف النظر عن ذلك . وتسلق ركام الحجارة ، فوجد نفسه في الجهة الاخرى من السد . ومشى في محاذاة معالم الطريق ، مسترشداً بجدران البيوت . ووراء المتراس بقليل بدا وكأنه لمح امامه شيئاً ابيض . واقترب ، فاتخذ - ذلك الشيء شكلا . كانا جوادين ابيضن ! جوادي العربة العامة اللذين حلها بوسوويه في الصباح ، واللذين كانا قد طوفا كيفها اتفق من شارع إلى شارع طوال النهار ، وكانا قد وقفا آخر الامر هناك ، بصبر البهائم المستنفد ، تلك البهائم التي لا تفهم اساليب الانسان بأكثر مما يفهم الانسان اساليب العناية الالهية .

وخلف ماريوس الجوادين وراءه . حتى إذا بلغ شارعاً وقع في نفسه انه شارع « العقد الاجتماعي » ، صفرت على مقربة منه رصاصة بندقية منطلقة من مكان مجهول ، عابرة الظلمة كيفها اتفق . وثقبت الرصاصة طبق حلاقة نحاسياً كان معلقاً عند باب احد المزينين . وطبق الحلاقة المثقوب هذا كان لا يزال في امكان المرء ان يراه ، عام ١٨٤٦ في شارع

« العقد الاجتماعي » ، عند زاوية اعمدة الاسواق .

كانت طلقة البندقية تلك تمور بالحياة ، وبعد تلك اللحظة لم يتلق شيئاً البتة . القد اشبهت الطريق كلها هبوطاً من على سلم مظلم . ومع ذلك ، فقد تقدم ماريوس إلى امام .

## ۲ نظرة بوم على باريس

او استطاع كائن ان محلّق فوق باريس ، في تلك اللحظة ، بجنـاح الخفاش أو البوم اذن لرأى تحت ناظريه مشهداً فاجعاً .

إن حي الاسواق العتيق كله ، ذلك الذي يشبه مدينسة ضمن المدينة ، والذي اخترقه شارعا سان دونيز وسان مارتين ، حيث يتقاطع الف من الازقة ، والذي اتخاذ منه المتمردون معقلا لهسم وميداناً لتمريهم - نقول إن هذا الحي كان خليقاً بأن يبدو له مثل ثقب هائل أسود شتى في قلب باريس . هناك وقعت العين في هاوية . وبفضل المصابيح المحطمة ، وبفضل النوافذ الموصدة انقطع هناك كل إشعاع ، وكل حياة ؛ كل صوت ، وكل حركة . وراقبت شرطة المتمردين غير المنظورة كل مكان ، وحفظت النظام ، يعني الليل . إن إغراق العدد الصغير في ظلمة عريضة ، ومضاعفة كل مقاتل بالامكانيات التي تنطوي عليها تلك الظلمة - إن ذلك هو تكتيك الثورة الضروري . فعند هبوط الليل كانت رصاصة قسد أصابت كل نافذة مضاعة بشمعة . لقد أطفى الذور ، ولقد قنتل الساكن في بعض الاحيسان . وهكذا لم يتحرك شيء لم يكن تحة غير الذعر ، والحداد ، والذهول في البيوت ؛ أما في الشوارع فكان ضرب من الرعب المقدس .

حتى صفوف النوافذ والطوابق الطويلة لم تكن منظورة ، وكذلك تسنن المواقد والسطوح ، والانعكاسات الباهتة الملتمعة فوق الرصيف الموحل المندى . كان خليقاً بالعين التي تنظر من عل إلى ركام الظلال ذاك ان تلمح ههنا وههناك – ربما – ومن نقطة إلى نقطة ، اضواء غير واضحة مبرزة خطوطاً متكسرة وغريبة ، صوراً جانبية لمنشآت فريدة ، شيئاً مثل ومضات شبحية تروح وتجيء بسين الخرائب ؛ تلك كانست المتاريس . أما الباقي فكان محيرة من الظلمة ، محيرة مصبة ، ثقيلة ، جنائزية ، ارتفعت فوقها ظلال سوداء مشوومة لا حراك فيها ، ظلال برج سان جاك ، وكنيسة سان ميري ، واثنان أو ثلاثة مسن تلك اللبنية الضخمة التي بجعل منها الليل المناحة .

وحوالى هذا التيه المهجور المقلق ، في الأحياء التي لم تنقطسع فيها حركة المواصلات الباريسية ، وحيث اضاءت بضعة مصابيح ليس غير ، كان خليقاً بالمراقب الجوي ان يتبن بريق السيوف والحراب المعدني ، ودوي المدفعيسة المختنق ، وتحرك الكتائب الصامتة المتكاثرة من لحظة إلى اخرى – نطاق رهيب كان يضيق ويطبق في بسطء على الفتنة .

ولم يكن الحي المحاصر غير ضرب من كهف ضخم إلى حد مخيف . لقد بدا كل ما فيه مضطجعاً أو جامداً لا حراك فيد . وكما قلنا اللحظة ، لم يكن اي من الشوارع التي قد ندخلها ليقدم شيئاً غير الظلمة .

ظلمة ضارية ، ملأى بالاشراك ، ملأى بالمناوشات المجهولة المخوفة ، حيث كان من الرهيب ان يدخل المرء ، ومن الراعب ان يبقى ، حيث ارتعد اولئك الذين ينتظرونهم ، وحيث ارتعد اولئك الذين ينتظرونهم ، وحيث ارتجف اولئسك الذين انتظروا ، أمام اولئك الذين يوشكون ان يجيئسوا .

لقسد تمترس مقاتلون غير منظورين عنسد زاوية من زوايا الشوارع ، واختبــأت مكامن القبر في كثافــة الليل . لقد قضي الأمر . ولم يكن يُرتجى ان ينطلق من هنـــاك منذ ذلك الحبن اعمــا ضياء غير وميــض البنادق ، وأعسا لقاء إلا مـــع الموت المفاجيء السريع . اين ؟ كيف؟ ميى ؟ إن احسداً لم يكن يدري. ولكن ذلك كان امراً ثابتاً ومحتوماً. هناك ، في ذلك الموقع المختسار للمعركة كـــان على الحكومـــــة والثورة ، على الحرس الوطني والجمعيات الشعبية ، على البورجوازيــة والفتنة ، أن يتحسسا سبيلهما في الظسلام . فبالنسبة إلى هؤلاء ، وبالنسبة إلى اولئك ، كانت الضرورة واحدة . لم يكن قد بقي أمامهم غير شيء واحد : ان نخرجوا من هناك صرعى أو منتصرين . وضعٌ حرج إلى أبعد الحدود ، وظلمــة طاغية إلى أبعد الحدود ، حتى لقد استشعـــر اجبنهم أن العزم يعمر قلبه ، وأستشعر أشجعهم أن الذعر عملاً فواده . وإلى هذا ، فقد استبد بكل من الجانبين قدر متساو من الجيآشان ، والعناد ، والعزم . كان التقدم ، بالنسبة إلى هؤلاء ، يعنى الموت ، ولم يكن احد ليفكر في التراجع . وكان البقاء ﴿ بِالنَّسِبَةُ إِلَى اولئكُ ، يعني الموت ، ولم يكن احد ليفكّر في الفرار .

كان ضرورياً ان يتقرر كل شيء غداً ، وأن يسير النصر في ركاب هدا الفريق أو ذاك ، وان تصبح حركة التمرد إما ثورة وإما مجازفة خاسرة . وادركت الحكومة ذلك ، كما ادركته الاحزاب ، وحتى اصغر البورجوازيين استشعر الأمر . ومن هنا ذلك الشعور بالقلق الذي امتزج بظلمة هذا الحي الكثيفة حيث كان ينبغي ان يتقرر كل شيء . ومن هنا تعاظم الحصر النفسي حول هذا الصمت الذي توشك ان تنبثق منه كارثة. إن صوتاً واحداً ، ليس غير ، كان يُسمع ، صوتاً ممزقماً للقلب مشل حشرجة ، متوعداً مثل لعنة ، هو ناقوس سان ميري . ولم يكن شيء ادعى إلى ايقاع القشعريرة في الفؤاد من صبحات هذا الجرس العنيف ادعى إلى ايقاع الظلمات .

وكما يقع غالباً فقد بدت الطبيعة وكأنها اقامت انسجاماً بينها وبين ما كان الرجال يعتزمون القيام به . ولم يعكر شيء اتساقات ذلك الكل المأتمية . كانت النجوم قد اختفت ، وكانت سحب ثقيلة قد ملأت الافق كله بطيانها الكئيبة . كانت ثمة سهاء سوداء فوق تلك الشوارع الميتة ، وكأن كفناً هائلا قد انتشر فوق ذلك القرر الهائل .

وفيها كانت معركة سياسية كاملة تتأهب العمل في ذلك الموقع ذاتسه الذي شهد من قبل كثيراً من الاحداث الثورية ؛ فيها كان الشباب ، والجمعيات السرية ، والمدارس ، باسم المباديء ، والطبقة الوسطى ، باسم المصالح ، تقترب لتتصادم ، وتتلاصق ليهزم بعضها بعضاً ؛ فيها كان كل يسرع ويدعو ساعة الازمة الاخيرة الحاسمة ، بعيداً عن ذلك الحي المشووم وخارجه ، في أعمق تجاويف باريس التي لا قرار لحسا ، باريس العتيقة البائسة المختفية تحت زهو باريس السعيدة الموسرة سمع باريس المعيدة الموسرة سمع صوت الشعب الكالح يزمجر في سره .

صوت رهيب ومقدس ، يتألف من زمجرة البهيمة وكلام الله ؛ صوت ينطلق في الوقت نفسه من الدي ينطلق في الوقت نفسه من ادنى ، مثل زئير الاسد ، ومن اعلى مثل هزيم الرعد .

# الحد الاقصى

كان ماريوس قد بلغ الاسواق .

هناك كان كل شيء اكثر هدوءاً ، واكثر غموضاً ، واكثر جموداً من الشوارع المجاورة نفسها . كان خليقاً بالمرء ان يقول إن طمأنينة القبر قد انبعثت من الارض وانتشرت في السياء . ومع ذلك فان وهجاً احمر قص فوق هذه الخليقة القاتمة ، سطوح المنازل العالية التي سدت شارع الد وشانفريري » من ناحية سان أوستاش. كان ذلك انعكاس الشعلة المضطرمة في متراس كورنث. ووجه ماريوس خطاه نحو هذا الوهج ، فقادته إلى سوق السلق . ولمح فم شسارع الد و بريشور » المظلم . ودخله . ولم يلحظه حرس المتمردين القسائم بالمراقبة عند الطرف الآخر . واستشعر انه كان قريباً جداً مما راح يلتمسه ، وانشأ يمشي على رؤوس اصابعه . وعلى هذا النحو ، بلغ منعطف نهاية شارع مونديتور القصيرة التي كانت ، كها نذكر ، نقطة الاتصال الوحيدة المتزل التي احتفظ بهسسا آنجولراس مسع الخارج . وعند زاوية المتزل الاخير ، إلى يساره ، أتلع عنقه ، ونظ إلى نهساية شسارع مونديتور هذه .

وبُعيد زاوية الزقاق السوداء وشارع اله شانفريري ، الذي ألقى ظلا عريضاً وجد نفسه هو دفيناً فيه ، لمح ضياء على الرصيف ، بعضاً من حانة ، وخلف ذلك مصباحاً صغيراً يغمز بعينه في شبه حائط شائه ، ورجالا جاثمين على الارض والبنادق على ركبهم . وكان كل ذلك على مبعدة ستين قدماً منه . كان الجزء الداخلي من المتراس .

كانت البيوت المحاذية للزقاق الذي إلى يمينه قد حجبت عنه سـاثر الحانة ، والمتراس الكبر ، والراية .

ولم يبق على ماريوس غير خطوة واحدة يخطوها .

ثم ان الشاب التعس قعد على حجر . وطوى ذراعيه ، وفــكــــر في أبيــه .

فكر في الكولونيل بونميرسي الباسل ذاك ، الذي كان جندياً أنوفساً جداً ، والذي دافع عن حدود فرنسة في ظل الجمهورية ، وانتهلي إلى حدود آسية في ظل الامبراطورية ، والذي شهد جنوى ، والاسكندرية ، وميلان ، ومدريد ، وتورين ، وفيينا ، ودرسدن ، وبرلين ، وموسكو ؛

والذي خلف فوق كل ميدان من ميادين النصر في اوروبا قطرات من ذلك الدم نفسه الذي نجري في غروقه ، هو ماريوس ؛ والذي اشتعل رأسه شيباً قبل الأوان تحت راية النظام والقيادة ؛ والذي عاش وحمالة سيفه مزررة ، وكتافتاه منحدرتان على صدره ، وشارة قبعته مسودة بالبارود ، وجبينه مجعد من اثر الخوذة ، في الثكنة ، في المعسكر، في المعسكر الخلوي ، في عربة الاسعاف ؛ والذي رجع بعد عشرين سنة من الحروب الكبرى وعلى خده ندبة ، وعلى شفتيه ابتسامة ، رجع بسيطاً ، هادئاً ، راثعاً ، طاهراً مثل طفل ، بسبب من انه عمل كل بسيطاً ، هادئاً ، راثعاً ، طاهراً مثل طفل ، بسبب من انه عمل كل شيء من اجل فرنسة ولم يعمل شيئاً ضدها .

وقال في ذات نفسه ان يومه قسد حان ايضاً ، أن ساعته قد دقت آخر الامر ، وأنسه بعد أبيه بجب ان يكون ايضاً شجاعاً ، باسلا ، مقداماً ، وان يعدو وسط الرصاص ، وان يعري صدره للحراب ، وان يريق دمه ، وان يلتمس العدو ، ويلتمس الموت ، وان عليه ان يشن الحرب بسدوره ، وان يقتحم ميدان المعركسة ، وان ميدان المعركسة الذي يوشك ان يقتحمه هو الشارع ، وان الحرب التي يوشك ان يشنها كانت الحرب الاهلية !

ورأى الحرب الاهلية تفغر فاها أمامه مثل هاوية ، وأدرك انه سوف يسقط في تلك الهاوية .

وعندئذ اصابته رعدة .

لقد فكر في سيف أبيه ذاك الذي باعه جده لاحد المتاجرين بالتحف والذي تأسف عليه هو أوجع التأسف . وقال في ذات نفسه انه سعيد بأن يكون ذلك السيف العفيف الباسل قد ضاع منه وولى مغضباً في الظلام . وانه إذا كان قد فر على هذا النحو فلأنه كان ذكياً ، ولانه تنبأ بالمستقبل . لأن قلبه أشعره بالفتنة قبل وقوعها ، أشعره بحرب السواقي ، حرب الارصفة ، بأطلاق الرصاص من منافذ الكهوف ، بالضربات

تُنْزُل بالناس ويتلقاها الناس من خلاف. لأنسه وقد اقبيل مين «مارانغو» و «فريدلند» و فلن يذهب إلى شارع الد «شانفربري» ولأنسه بعد ان عمل ما عمله بيد الأب ، لن يعمل ذلك بيد الابن! وقال في ذات نفسه: لو ان ذلك السيف كان هناك ، ولو انه كان قد تلقساه من جانب فراش ابيه الميت وتجرأ على ان يتقلده وبمضي به لهذا الصراع الليلي بين انفرنسين عند زوايا الشوارع ، فليس من ريب في ان ذلك السيف كان خليقاً بأن يحرق يديه ويشتعل أمام ناظريه مثل ان ذلك السيف كان خليقاً بأن يحرق يديه ويشتعل أمام ناظريه مثل وان يكون قد اختقى ؛ ان ذلك كان خبراً ، أن ذلك كان عدلا ، وان يكون قد اختقى ؛ ان ذلك كان خبراً ، أن ذلك كان عدلا ، الكولونيل في الميزاد العلني ، وبيعه لمشتري الادوات العتيقة ، ورميه وسط ركام الحسديد الفيديم افضل من اصطناعه اليوم في تميزيت اضلاع الوطن .

وعندئذ شرع يبكي بكاء مريراً

كان ذلك رهيباً . ولكن ما الذي يستطيع ان يعمله ؟ أن يعيش من غير كوزيت ، – ذلك ما لم يكن بقادر عليه . وما دامت قد مضت لسبيلها ، فلا ريب في ان عليه ان يموت . ألم يعدها وعد شرف بأنه سوف يموت ؟ لقد مضت لسبيلها وهي تعلم ذلك ، وإذن فانه ليسرها ان يموت ماريوس . وإلى هسذا فقد كان واضحاً أنها ما عادت تحبه ، بعد ان ولت على هله الصبورة ، من غير ان تحيطه علماً ، من غير كلمة ، من غير رسالة ، وهي تعرف عنوانه ! اي فائدة ترجى من الحياة ولم يعيش بعد ؟ ولكن أيكون قد انتهلي ، حقاً ، إلى هذا الحد ، ثم يرتد ! ايكون قد اقترب من العخطر ثم يفر ! ايكون قد اقبل ونظر إلى داخل المتراس ثم ينسل هارباً ! ينسل مرتعد الاوصال قائلا : «في إلى داخل المتراس ثم ينسل هارباً ! ينسل مرتعد الاوصال قائلا : «في

<sup>\*</sup> معركتان شهيرتان سبق التعريف بهها .

الواقع لقد شبعت من ذلك ، لقد رأيت ، هذا كاف ، انها حرب اهلية ، انا ماض لسبيلي ! ، أيتخلى عن اصدقائه الذين كانوا ينتظرونه! الذين كانوا حفنة ضد جيش ! أيخفق في جميع الاشياء دفعة واحدة ، في حبه ، في صداقته ، في وعده ! أيخلع على جبنه رداء الوطنية ! لا، في حبه ، في صداقته ، ولو ان طيف والده كان هناك في الظل ورآه يتراجع إن هذا مستحيل ، ولو ان طيف والده كان هناك في الظل ورآه يتراجع اذن لضربه بعرض سيفه وصاح في وجهه : « تقدم ، ايها الجبان ! ، وخفض رأسه وقد استبد به اضطراب أفكاره وتذبذها .

وفجأة ، تصدر. كان ضرب من التقويم الرائع قد دب في روحه ، ولقد عرف امتداداً فكرياً ملائماً لجوار القبر ، فقرب المرء من الموت يفتح عينيه على الحقيقة . ولم يعد العمل الذي استشعر انه ربحا كان على وشك القيام به ليبدو له مجزئاً ، بل بهياً . وبمخاض من مخاضات النفس الداخلية المجهولة انخذت حرب الشوارع ، فجاة ، شكلا جديداً رفيعاً أمام ناظري عقله . وعاودت تطويقه جميع علامات الاستفهام الصخابة التي ينطوي عليها الاستغراق في التفكير ، ولكن من غير ان تقلقه . إنه لم يغادر اياً منها بدون حواب .

فلنر ما الذي يشر سخط أبيه ؟ البس تمة أحوال يرتقي فيها العصيان إلى مرتبة الواجب ؟ وإذن فما الذي ينتقص من قدر ابن الكولونيل بونميرسي في الصراع الموشك ان ينشب ؟ إنها لم تعد لا « مونميراي» « ولا « شامبوبير » « » إنها شيء آخر . إنها لم تعد مسألة منطقة مقدسة ، ولكنها مسألة فكرة مقدسة . الوطن يتشكى ، لا بأس ، ولكن الانسانية تصفق . وإلى هذا ، فهل صحيح ان الوطن ينوح ؟ ان فرنسة يقطر الدم من جراحها ، ولكن الحرية تبتسم ، وامام ابتسامة الحرية تنسى

Montmirail ، حيث هزم نابوليون الاول الروس والبروسيين في ١١ و ١٧ شباط ١٨١٤
 Champaubert حيث تغلب نابوليون الاول على الروس بقيادة الجنرال اولسوفييف ، في ١٠ شباط ١٨١٤

فرنسة جرحها . وفوق ذلك ، إذا نظرنا إلى المسألة من موطن اعلى ، فما الله يجعل الناس يتحدثون عن الحرب الاهلية ؟

الحرب الاهلية ؟ ما معنى ذلك ؟ وهل توجد حرب أجنبية ؟ اليست كل حرب بن الناس حرباً بن أخوة ؟ إن الحرب بجب ان لا توصف إلا على اساس من غايتها . فليس هناك لا حرب اجنبية ، ولا حسرب أهلية . هناك حرب ظالمـة وحرب عـــادلة ليس غبر . وحتى ذلـــك اليوم الذي تعقد فيــه المعاهدة الانسانية الكبرى فان الحرب ــ أو على الاقل تلك التي هي نضال المستقبل المستعجل ضد الماضي المتخلف \_ قد تكون ضرورية . وايّ اعتراض بمكن ان يوجنّه إلى مثل هذه الحرب ؟ إن الحرب لا تصبح عـــاراً ، والسيف لا يصبــح خنجراً إلا عندمــــا يريقان دم الحق ، والتقدم ، والعقل ، والحضارة . عندئذ تكون الحرب اهلیة کانت أو اجنبیة – باغیة ، وعندئذ یکون اسمها جرعة . وخارج ذلك الشيء المقدس ، العدالة ، بأي حق يزدري شكل من اشكال الحرب شكلا ؟ بأي حق بجحد واشنطون حربة كاميل دبمولين ؟ واي أعظم : ليونيداس \* في وجه الاجنبـي ، ام تيموليون \* \* في وجه الطاغية ؟ احدهما هو المدافع ، وثانيهما هو المحرر . أنستهجن ، من غير ان نزعج اتفسنا بالتساول عن الهدف ، كل لجوء إلى السلاح في داخل المدينة ؟ إذن فلنجلب بالعار كلا من بروتوس ، ومارسيل \*\*\*، وآرنولد اوف

<sup>\*</sup> Léonidas لييونيداس الاول ، ملك اسبارطة من عام ٩٠، الى عام ٤٨٠ قبل الميلاد وهو بطل موقعة تيرموبيل حيث دافع عن بلاده ضد المغيرين من الفرس ، وقضى نحبه مع ثلاثمئة من الاسبارطيين .

<sup>\*\*</sup> Témoléon رجل دولة اغريقي ، حرر سرقوسة ، وكان محباً اللقانون والحرية الى حد جعله يترك اثنين من اصدقائه يقتلان اخاه تيموفان Timophane المتهم بأنه كان يحاول ان يجعل من نغسه ديكتاتوراً طاغية .

<sup>\*\*\*</sup> Etienne Marcel رئيس تجار باريس ، وقد لعب دورا هاماً في مجلس وكلاء المملكة او علم الطبقات Etienne Marcel من عام ١٣٥٥ الى هام ١٣٥٧ وعارض اشد المعارضة ولي العهد

بلانكنهايم ، وكولونيي \* . حرب الادغـال ؟ حرب الشـوارع ؟ ولم لا ؟ إنهـاحرب آمبيوريكس \*\* ، حرب آرتافيلد \*\* ، حرب مارنيكس \*\* \* ، حرب مارنيكس \*\* \* ، حرب قاتل مارنيكس \* ومارنيكس قاتل ضـد رومة ، وآرتافيلد قاتل ضد فرنسة ، ومارنيكس قاتل ضـد اسبانية ، وبيلاجيوس قاتل ضد المسلمين . كلهم قاتلوا ضد الاجنبي . حسن ، الملكية هي الاجنبي ؛ الاضطهاد هو الاجنبي ؛ الحق الآلمي هو الاجنبي . إن الاستبداد ينتهك حرمة الحدود الاخلاقية كها ينتهك الغزو حرمة الحدود الاخلاقية كها ينتهك الغزو حرمة الحدود الجغرافية . وطردك الطاغية أو طردك الانكليز يعني في الحالين ان تسترد بلادك . فقد تأتي ساعة ينتهـي فيها الاحتجاج إلى ان يصبح غير كاف . وبعد الفلسفة ، بجب ان يلجأ إلى العمـل ، ان يصبح غير كاف . وبعد الفلسفة ، بجب ان يلجأ إلى العمـل ،

شارل ( الذي امسى فيما بعد شارل الحامس ) وقتل في عام ١٣٥٨ بيدجان مايار Maillard لحظة كان ماضياً ليسلم باريس الى شارل الردي، ، ملك نافار . وكان قد حاول ان يقيم في فرنسة حكومة برلمانية .

<sup>\*</sup> Cologny الاميرال غاسبار دو كولونيي ، زعيم البروتستانت الفرنسيين ، وكان قائداً عظيما قضى نحبه في مذبحة القديس بارتليماوس وقد سبق التعريف به (١٥١٩ –١٥٧٢) \*\* Ambiorix ملك و الابيرون » وهم قوم من الغاليين، وقد حاول ان يعبربلاد غالة (فرنسة) والبلجيك يوم كان قيصر في انكلترة . وقد هزمه قيصر في ما بعد ، ولكنه نجا من الوقوع في يديه (عام ٤٥ قبل الميلاد) .

<sup>\*\*\*</sup> Artevelde سانع جعة وعمدة بلكةغان Gand وقدتزهم جاعات الفلامنديين الثائرين ضدفرنسة وقضى نحبه في احدى ألغتن . وتتجل عظمته في انه سعى الى ان يحقق منذ القرن الرابع عشر اتحاد المناطق المترامية الاطراف التي تشكل اليوم دولة البلجيك ( ١٣٤٥ )

<sup>\*\*\*\*</sup> Marnix اديب وديبلوماسي ، ولد في بروكسل وتوفي في لايدن ( ١٥٣٨ – ١٥٩٨ ) وقد عاون وليم اوف اورانج في صراعه ضد الاسبان . وهو ناظم النشيد الوطني الموسوم باله Wilhelmuslied .

<sup>\*\*\*\*\*</sup> Péige أحد ملوك أشتوريش ، ومؤسس المملكة الاسبانية ، وقد خاض عدة معارك ضد العرب ( ۷۱۹ – ۷۲۷ ) .

فاليد القوية تتم ما رسمته الفكرة . إن الإبروميثيوس مقيداً ، ، تبدأ ، وإن آريستوجيتون ، ، يتم . الآنسيكلوبيديا ، ، ، ، تنور النفوس ، والعاشر من آب يكهرها . فبعد آشيلوس ، ، ، ، ، بحي ، ثراسيبولوس ، ، ، ، ، وبعد ديدرو بجي انتون . إن عند الجهاهير لنزعة إلى ان تتقبل سيداً . وبعدوعها يركد بالخمول . إن الغوغاء تحشد نفسها في سهولة تحت راية العبودية . والناس ينبغي ان يستثاروا ، ان يدفعوا ، ان يُهزوا بفوائسد انقاذهم نفسها ، ان تجرح اعينهم بالحق ، وان يقذف اليهم النور في حفنات رهيبة . بجب ان يصعقوا قليلا لمصلحتهم هم ، فهذا الجهسر يوقظهم . ومن هنا الحاجة إلى نواقيس الخطر ، وإلى الحروب. إن الحروب العظيمة بجب ان تنشب ، أن تنور الشعوب بالجراءة ، وان تهز هذه الانسانية الحزينة التي بجللها ، بالظلمة ، الحق الالراجي ، والمجد القيصري ، والقوة المتعصب ، والسلطان غير المسؤول ، والسيطرة المطلقة ؛ غوغاء منهمكة والتعصب ، والسلطان غير المسؤول ، والسيطرة المطلقة ؛ غوغاء منهمكة في بلاهة بالتحديق ، في بهائها الغسقي ، إلى انتصارات الليل المظلمة تلك . في بلاهة بالتحديق ، في بهائها الغسقي ، إلى انتصارات الليل المظلمة تلك . في بلاهة بالتحديق ، في بهائها الغسقي ، إلى انتصارات الليل المظلمة تلك . في بلاهة بالتحديق ، في بهائها الغسقي ، إلى انتصارات الليل المظلمة تلك . في بلاهة بالتحديق ، في بهائها الغسقي ، إلى انتصارات الليل المظلمة تلك .

<sup>\*</sup> Prométhée enchainé الشيلوس ، وهي اثر ادبي رائع حافل باللوحات الغنائية البارعة ، حيث بجعل الشاعر من بروميثيوس الممثل الالهي للانسانية . لقد قاوم الاشراك التي نصبها له مبعوثو « زيوس » ولم يستطع شيء ما ، ان يكسر من شوكة كبريائه او ان ينتزع منه سره (حوالي القرن الحامس قبل الميلاد) .

 <sup>\*\*</sup> Aristogiton صديق هارموديوس ، وهو اثيني تآمر معه ضد ابني بيزبسترات – هيبارك وهيبياس – ( ۱ ؛ ) ه قبل الميلاد ) وقد قتل الصديقان هيبارك .

<sup>\*\*\*</sup> يقعمد الانسيكلوبيديا التي وضعها قبيل الثورة الفرنسية نفر من فلاحفة فرنسة ومفكريها ، ابرزهم ديدرو وفولتير وروسو ومونتيسكيو .

<sup>\*\*\*\*</sup> Eachyle التراجيديا اليونانية ( ٢٥ – ٢٥٤ ق.م ) ويعتبر واحداً من اعظم الشعراء الذين عرفتهم الانسانية ، وقد سبق التعريف به .

<sup>\*\*\*\*</sup> Thrasybule جنرال اثني استطاع بمساعدة قوات باطيبة ، ان يطرد اعضاء المجلس الذي فرضه الاسبارطيون على الاثينيين . وقد وفق الى ذلك عام ٤٠٤ ق.م. وكانت وفاته صام ٣٨٨ ق.م.

طاغية ؟ لا ، ليس اكثر من لويس السادس عشر . ان كلا منهما كان عمثل ما تعود التاريخ ان يدعوه ملكاً صالحاً. ولكن المبادئء لا تتجزأ، ومنطق « الحقيقي » مستقيم ، وخاصة ُ الحق أنه تعوزه المجاملة . لا تسوية ، اذن ، فكل جور على الانسان بجب ان يُكبح . هناك حــق الـــهـــى في لويس السادس عشر ، هناك « لأنه بوربوني » في لويس فيليب . إن كلا منهما بمثل ، إلى حد ما ، مصادرة الحق ؛ ولـــكى مُسَمِّح الاغتصاب الشامل ، ينبغي أن محارَبا . ينبغي ؛ وهنا تكون فرنسة هي التي تبدأ دائماً . وحن يسقط السيد في فرنسة ، يسقط في كــــل مكان . وبالاختصار ، فأية قضية أعدل ، وبالتالي أية حرب اسمى من أقامة الحق الاجتباعي ، وأعادة الحرية إلى عرشها ، وأعادة الشعب إلى الشعب، وأعادة السيادة إلى الانسان ، وإرجاع الارجوان إلى رأس فرنسة ، وإحياء العقل والعدالة في كمالها ، وقمع كل جرثومة من جراثيم الخصومة بردّ كل امريء إلى نفسه ، وأزاحة العقبة التي تقيمها الملكية في سبيـــل الوفاق الكوني الهائل ، ورفع المستوى البشري كرة اخرى الى مستوى الحق ؟ هذه الحروب تنشيء السلم . أن قلعة ضخمة من الاهواء والامتيازات ، والخرافات ، والاكاذيب . والمظالم ، وضروب التعسف، والعنف ، والبغي ، والظلام ، لا تزال تتحدى العالم بابراجها التي هي ابراج البغض . أن هذه القلعة بجب أن تدك . هذا الركام الرهيب بجب ان بقوَّض. إن الانتصار في اوسترليتز شيء عظيم . وان الاستيلاء على الباستيل شيء هائل.

لبس ثمـة شخص لم يلحظ هذا في ذات نفسه : أن للنفس ـ وتلك اعجوبة وحدتها المعقدة وكلية وجودها ـ مقدرة بارعة على ان تفكر تفكيراً يكاد يكون بارداً في الشدائد الموئسة إلى أقصى الحدود . وكثيراً ما يتفق ان تعمد العاطفة المحزونة والبأس العميق ، حتى في آلام مناجاتها الاشد قتاماً ، إلى درس الموضوعات ، ومناقشة الفكرات . إن المنطق ليمتزج بالتشنج ،

وان خيطاً من قياس منطقي ليطفو غير منقطع في عاصفة الفكر الكئيبة . تلك كانت حالة ماريوس الذهنية .

وحتى وهو يفكر على هذا النحو ، مرهقاً ولكن مصمماً ، متردداً مع ذلك ، مرتعداً امام ما كان يوشك ان يقدم عليه ، تاهت عينه مطوفة في داخل المتراس . كان المتمردون يتحدثون في همس ، من غير ان ينحركوا ، وكان المرء يستشعر ثمة شبه الصمت ذاك السذي يطبع آخر مرحلة من مراحل الانتظار . وفوقهم ، وعند كوة في طابق ثالث ، تبن ماريوس شبه شاهد أو رقيب بدا له شديد الانتباه على نحو فريد . كان هو البواب الذي قتله «لو كابوك» . ومن ادنى ، وعلى ضوء الشعلة المخبوءة بين حجارة الرصيف ، كان ذلك الرأس يرى على نحو باهت . ولم يكن ثمة ما هو اغرب ، في ذلك الضوء القاتم المتردد ، من ذلك الوجه الشاحب ، الجامد ، المندهش ، بشعره الشائك ، وعينه المحدقين ، وفمه الفاغر ، منحنياً فوق الشارع في فضول . لقد كان خليقاً بالمرء ان يقول إن ذلك الذي كان ميتاً إنما يحدق إلى اولئك الذين خليقاً بالمرء ان يقول إن ذلك الذي كان ميتاً إنما يحدق إلى اولئك الذين يوشكون ان يموتوا . كان خط طويل من الدم الذي جرى من رأسه قد سقط في قطرات مشربة بالحمرة من النسافسذة إلى اعلى الطابق الاول حيث انقطع .

## الكتاب الابع عشر

عظمت الأول الأول الأول

ولم يكن أحد قد أقبل كانت ساعة سان مير قد اعلنت العاشرة ، وكان آنجولراس وكومبوفير قدجلسا، وفي يسد كل منهما بندقيته القصيرة الخفيفة ، قرب فتحة المتراس الكبير . ولم يكونا يتكلمان ؛ كسانسا يصغيان ، محساولين ان يتصيدا ولو انأى وأخفت صدى من اصداء الزحف .

وفجأة ، وسط هذا الهدوء الحدادي ، انبعث صوت واضح ، غض مرح ، بدا وكأنه مقبل من شارع سان دونيز ، وبسدأ يغني في وضوح

على اللحن الشعبسي القديم « في ضوء اللمو » Au clair de la lune « هذه الأبيات التي تنتهسي بضرب من الصرخة يشبه صياح الديك :

إن انفي يذرف الدمع يا صديقي بوغو ، أعرني استبتك حتى اقول لها كلمة . في ثوب عسكري ازرق ، وقلنسوة مريشة مي ذي الضاحية !

وشبك كل منهما يده بيد الآخر .

وقال آنجولراس :

« إنه غافروش . »

فأجابه كومبوفىر :

- « إنه عذرنا . »

ور نق الشارع المقفر ركض عاجل . ورأى القوم مخلوقاً ارشق من مهرج يمتطي متن العربة العمومية ، ورأوا غافروش يثب إلى المتراس لاهثاً وهو يقول :

- ( بندقيتي ! ها هم ! »

وسرت رعدة كهرباثية في أوصال المتراس كله ، و ُسمعت حركة أيد تتلمس البنادق .

وقال آنجولراس للمتشرد:

- « أتريد بندقيي الخفيفة ؟ »

فأجابه غافروش :

- و اريد البندقية الكبرة . .

واخدُ بندقية جافس .

كان اثنان من الحرس قد انكفاً ، وانتهيا إلى المتراس لحظة بلغه غافروش تقريباً . كانا الحارس القائم عند اقصى الشارع والرقيب العامل في الد « بيتي تروواندري » . أما رقيب زقاق الـ « بريشور » فلسم يفسارق مركزه ، مما دل على ان أحداً لم يكن مقبلا من ناحية الجسور والاسواق .

وتراءى شارع الد وشانفريري ، حيث كانت بعض حجارة الارصفة تبدو باهتة بانعكاس الضوء الملقى على الراية ــ تراءى ذلك الشارع امام اعين المتمسردين وكأنسه باب اسود ضخم منفتح في سحابة من دخان .

كان كل امريء قسد انخذ موقعه للقتال .

كان ثلاثة واربعون متمرداً — بينهم آنجولراس ، وكومبوفسر ، وكورفيراك ، وبوسوويه ، وجولي ، وباهوريل ، وغافروش — راكعين على ركبهم في المتراس الكبير ، ورووسهم على مستوى قمة الجدار ، وانابيب بنادقهم وبنادقهم الخفيفة مسددة فرق ارصفة الشوارع وكأنها تعمل من خسلال كوى مفتوحة في الحصون ، وقد غلب عليهم الانتباه الشديد ، واستبد بهم الصمت ، واستعدوا لاطلاق النار . وكان ستة نفر، بقيادة فويي ، قد تمركزوا ، متنكبين بنادقهم ، في نوافذ الدورين العلويين من كورنث ؟

وتصرمت بضع لحظات اخرى ، ثم ُسمع في وضوح من ناحيـــة «سان ليو» وقع اقدام ، موزونة ، ثقيلة ، عديدة . واقترب هــذا الوقـع ــ الذي كان خافتاً اول الامر ، ثم متميزاً ثم ثقيلاً ومرناناً ــ اقترب هــذا الوقع شيئاً فشيئاً من غير توقف ، من غير مقاطعة ، وفي اتصال هاديء وفظيـع . ولم يُسمع شيء غير هذا . كان في آن معاً صمت «تمثال القائد» وصوته ، ولكن هذه الخطوة الحجرية كانت هائلة

ومتعددة إلى حد لا يوصف حتى لقد اثارت في الاذهان فكرة الكتلة البشرية وفكرة الشبح في وقت واحد . ولقد كان خليقاً بالمرء ان يحسب انه سمع خطى و تمثال الليجيون » ، المروع . واقتربت تلك الخطوة . واقتربت اكثر ، ثم توقفت . لقد بدا للمرء وكأنه يسمع عند اقصى الشارع انفاس جمهرة من الناس . ومع ذلك ، فلم يروا شيئاً . بيسد أنهم اكتشفوا عند ابعد نقطة في الشارع ، في تلك الظلمة الكثيفة ، أنهم اكتشفوا عند ابعد نقطة في الشارع ، في تلك الظلمة الكثيفة ، مجموعة من الخيوط المعدنية ، دقيقة كالابر فهي لا تكاد تُلحظ ، تختلج مثل تلك الشبكات الفوصفورية الممتنعة على الوصف والتي نلمحها تحت اجفاننا المغمضة لحظة نمضي إلى النوم ، عندما يطلق السبات ضبابه الأول . كانت حراباً وانابيب بنادق اضيئت على نحو باهت بانعكاس الشعلة القصى .

كانت ثمـة وقفة اخرى ، فكأن القوم في كلتا الناحيتين كانواينتظرون . وفجـأة ، ومن اعمـاق ذلك الظلام ، صاح صوت تعاظم شومه بسبب من ان احداً لم يكن ليرى احداً وبسبب من أنه بـدا وكـأن الظلمــة نفسها كانت تتكلم :

« آمن هناك ؟ »

وفي الوقت نفسه ُسمعت قرقعة البنادق المسددة .

وأجاب آنجولراس في جرس متغطرس 'مر ن' :

-- « الثورة الفرنسية ! »

وقال الصوت :

-- « النار ! »

والتمع برق خضَّبَ بالارجوان جميـع واجهات الشارع ، لكــأن باب فرن قد ُفتح ثم أوصد فجــأة .

وانفجر دوي رهيب فوق المتراس . وسقطت الراية الحمراء . كان

<sup>•</sup> الليجيون Légion اسم كان يطلق على بعض فرق الجند في فرنسة .

وابل الطلقات ثقيلا جداً ، وكثيفاً جداً ، بحيث كسر ساريتها ، يعني طرف عريش العربة العامة نفسه . ودخلت المراس بضع قذائف كانت قد ارتدت عن افاريز المنازل . وجرحت عدة رجال .

كانت الانطباعة التي أوقعها هذا الوابل الأول في نفوس القوم انطباعة راعبة . كان الهجوم محوفاً ، وذا طبيعة تحمل اكثر الناس شجاعة على التفكير . وكان واضحاً انه كان عليهم ان يواجهوا كتيبة كاملة على الاقل .

. وصاح كورفىراك :

لا تفرطوا بالبارود . فلنرجيء الأجابة إلى حين يدخلون الشارع . »

وقال آنجولراس:

– « وقبل كل شيء ، فلنرفع الرابة مرة اخرى ! »
 وتناول الرابة التي كانت قد مقطت على قدميه نفسيها .

ومن خارج ، سمعوا قعقعة الفتاشات في البنادق . كان الجنود يعيدون شحن الاسلحة .

وتابسع آنجولراس :

ــــ « من يملك قلباً شجاعاً هنا ؟ من الذي سوف ينصب الراية من جديد ، فوق المتراس ؟ »

ولم يجب احد . فقد كان ارتقاء المتراس لحظمة م يكن شك في ان اللجند سوف يصوبون النار اليه كرة اخرى ، هو الموت بعينه . إن اشجع الناس ليتردد في الحكم على نفسه بالموت . واستشعر آنجولراس نفسه وعدة . وكور :

\_ « اليس هناك متطوع واحد ؟ »

### ٢ الراية : الفصل الثاني

إن احداً لم يكد يلقي ابما انتباه إلى الاب مابوف منسذ ان وصلوا إلى كورنث وبدأوا في إقسامة المتراس . ومسع ذلك ، فسان مسيو مابوف لم يفارق الجماعة . كان قد دخل الدور الارضي من الحانة وجلس خلف منضدة المحاسبة . وهناك كان ــ إذا جاز التعبير ــ قد فني في ذاته . لقد بدا وكأنه لم يعد ينظر أو يفكر . ومرتنن أو ثلاث مرات كان كورفىراك وغيره قــداقتربوا منه،ليحذروه من الخطر، وبحضوه على الانسحاب ، وكأنه لم يسمعهم . وحين كانوا يكفون عن توجيـــه الكلام اليه ، كانت شفتاه تتحركان وكأنها تجيبان شخصاً ما . حتى إذا وجهت اليه كلمة ما ، سكنت شفتاه ، وفقدت عيناه كل مظهر من مظاهر مكاناً لم يفارقه منذ تلك اللحظة ، ويدأه على ركبتيه ، ورأسه منكس وكأنه كان يحدق إلى هاوية . ولم يستطمع شيء أن ينتزعه من هذا الوضع . لقد بدا وكأن ذهنه لم يكن في المتراس . وحين مضى كل امريء واتخذ موقعه استعداداً للقتال ، لم يكن في الحجرة السفلي غير جافير موثقاً إلى الوتد، وأحد المتمردين شاهرَ السيف مراقباً جافير، وهو \_ مابوف . ولحظـة الهجوم ، حين انفجر وابل الطلقات ، بلغته الهزة الجسديــة فأيقظته أو بدت وكأنها ايقظته . فنهض فجأة ، واجتاز الغرفة . وفي اللحظــة التي كرر آنجولراس فيها نداءه : ﴿ اليس هناك متطوع واحد ؟ ﴿ شوهد العجوز على عتبة الحانة .

واحدث ظهوره شبه هزة في الجماعة . وارتفعت صيحة :

\_ وإنه المقترع! إنه عضو المؤتمر الوطني! إنه ممثل الشعب! ه ومن المحتمل ان يكون العجوز لم يسمع ذلك .

ومضى قدماً نحو آنجولراس ، وتراجع المتمردون أمامه في خشية تقوية ، وانتزع الراية من آنجولراس الذي انكسفا متحجراً ، وعندئذ شرع هذا العجوز الثهانيي ، بعد ان لم بجرو احد على ايقافه ، أو مساعدته – شرع يرتقي في بطء ، مرتعش الرأس ولكن ثابت القدم، تلك السلم المبنية من حجارة الارصفة والمؤدية إلى المتراس . وكان ذلك قاتماً جداً ، وجليلا جداً ، حتى لقد صاح كل من حوله : « ارفعوا قبعاتكم ! » وكان ارتقاؤه كل درجة من درجات السلم رهيباً . وانبثق شعره الاشيب ، ووجهه الهرم ، وجبينه العريض الاصلع المتغضن ، وعيناه الغائرتان ، وفعه الفاغر المرتجف ، وذراعه العجوز ترفع الرايسة الحمراء – انبئق ذلك كله من الظلام ، وأمسى جليلا في ضياء الشعلة الدامي ، وتراءى لهم أنهم يرون شبح عام ٩٣ ينبجس من الارض ، وفي يده راية الارهاب .

وحين انتهى إلى اعلى الدرجة الأحيرة ، حين نهض ذلك الطيف المرتعد الفظيع واقفاً فوق ركام الانقاض امام الف ومئتي بندقية غير منظورة ، في وجه الموت ، وكأنه كان اقوى منه ، انخذ المتراس كلمه في غمرة من الظلام مظهراً خارقاً هائلا .

وران صمت من تلك الصُّموت التي لا ترين إلا في حضرة المعجزات. ووسط هذا الصمت لوّح العجوز بالراية الحمراء ، وصاح :

ـــ « فلتحي الثورة ! فلتحي الجمهورية ! الاخاء ! المســـاواة ! والموت ! »

وسمعوا من المتراس همهمة خفيضة وسريعة متل همس كاهن مستعجل ينجز صلاة . ولعل ذلك الصوت كان صوت مفوض الشرطة الذي كان يجري الاخطار الرسمي في الطرف الآخر من الشارع .

ثم ان الصوت المرن الذي سبق له ان صرخ : • مُـن هناك ؟ » صساح :

– « تراجعوا ! »

ورفع مسيو مابوف ، شاحب الوجه ، زائغ البصر ، ملتمسع العينين بلهب الجنون الفاجع – رفع الرابة فوق رأسه وكرر :

- « فلتحى الجمهورية ! »

وقال الصوت :

ـ « النار ! »

وانقض على المتراس وابل جديد اشبه ما يكون بوابل من قذائف المسدفعيسة .

وخر العجوز على ركبتيه ، ثم نهض ، وترك الراية تقع ، وسقط إلى الوراء فوق الرصيف ، مشل لوح خشبـي ، على طوله كلــه ، متصالب الذراعين .

وجرت سيول من الدم من تحته . وبدا وجهه العجوز ، الشـــاحب المحزون ، وكأنه ينظر إلى السـماء .

واستبدت بالمتمردين احدى تلك العواطف المتفوقـة على الانسان ، والتي تجعلنا ننسى الدفاع حتى عن انفسنا ، واقتربوا من الجثة في ذعر يرشح بالاحترام .

وقال آنجولراس :

س « اي رجال هم قاتلو الملوك هولاء ! »

وانحنى كورفيراك فوق اذن آنجولراس:

- « هذا من اجلك فقط ، فأنا لا اريد أن أضع ف من الحماسة . ولكنه لم يكن من قتلة الملوك قط . انا اعرفه . انه يدعى مسيو مابوف . ولكنه لم يكن ما الذي أصابه اليوم . ولكنه كان أبله شجاعاً . انظر إلى رأسه . »

- فأجاب آنجولراس:
- ۔ و رأس ابله وقلب بروتوس . » ثم إنـه رفـع صوته :
- « ايها المواطنون ! هذا هو المثل الذي يضربه الشيوخ للشبان . لقد ترددنا ، أما هو فتقدم . وتراجعنا أما هو فأقدم ! انظروا اي شيء يلقنه اولئك المرتجفون بالشيخوخة لاولئك المرتجفين بالخوف ! إن هذا الجد لمبجل في نظر الوطن . لقد عاش حياة طويلة ومات موتاً رائعاً ! فلنحم ، الآن ، جثمانه ! وليدافع كل امريء عن هدا العجوز الميت كما يدافع عن ابيه الحي ، وليكن في وجوده بيننا ما يجعل المراس أمنع من عقاب الجو ! »

وتبعت هذه الكلمات همهمة من الرضا القاتم المصمم.

وانحنى آنجولراس ، ورفع رأس الرجل العجوز ، وفي ضراوة طبه على جبينه قبلة ، ثم فصل ما بين ذراعيه ، وأمسك برآسه في عنساية رفيقة ، وكأنما كان بخشى ان يؤذيه ، ونزع سترته ، وأطلع القوم كلهم على الثقوب الدامية ، وقال :

\_ « هو ذا علمنا بعد الآن ! »

# كان من الخير لغافروش ان يقبل بندقية آنجولراس الخفيفة

ونشروا فوق جثمان الأب مابوف شالاً طويلا أسود خاصاً بالارملة هوشلو . واتخذ ستة رجال من بنادقهم حمالة ، ووضعوا الجثمان عليها ،

ونقلوه ، حاسري الرؤوس ، في بطء احتفالي ، إلى المائدة الكبرى في الحجرة السفلية .

إن هولاء الرجال ، المستغرقين استغراقاً كلياً في المهمة الخطيرة المقدسة الني كانوا يودونها ، لم يعودوا يفكرون في الحسالة الخطرة السي كانت تحيط مهم .

وحين امست الجثة على مقربة من جافير ، الذي كان ثابت الجنان ابدأ ، قال آنجولراس للجاسوس :

- ﴿ أنت ! في الحال ! ،

وفي اثناء ذلك اعتقد غافروش -- وكان الوحيد الذي لم يفارق مركزه والذي ظل يقوم بواجب المراقبة - انه شاهد نفراً من الرجال يقتربون من المتراس خلسة . وفجأة صاح :

– « احذروا ! »

وفي صخب ، فارق الحانة كل من كورفيراك ، وآنجولراس ، وجان بروفير ، وكومبوفير ، وجولي ، وباهوريل ، وبوسوويه . ولم يكن ثمة لحظة تضاع . ولمحوا كثافة متلألاة من الحراب تتموج فوق المتراس . لقد تسربت جماعة من الحرس البلدي ذوي القامة الطويلة ، بعضهم من طريق الوثوب فوق العربة العمومية ، وبعضهم من طريق الفتحة ، دافعين امامهم ه المتشرد » الذي تراجع ، ولكنه لم يفر .

كانت اللحظـة حرجة . كانت لحظة الطوفان الرهيبة الأولى ، عندما يرتفع النهر إلى مستوى الضفة ، وعندما تشرع المياه تتسرب من خلال صدوع السد . وبعد ثانية ليس غير ، كان المتراس قــد سقـط فــي ايدي الجند .

ووثب باهوريل على اول متسلل من رجال الحرس ، وقتله بانبوب غدارته نفسه . فما كان من الثاني إلا ان قتل باهوريل بحربته . وكسان آخر قسد هزم كورفيراك الذي راح يصيسح : «النجدة !» . واندفع

اضخم الجماعة ، وكان اشبه بعملاق من العمالقة ، نحو غافروش مسدداً حربته اليه . فتناول « المتشرد » بندقية جافير الضخمة بذراعيه الصغيرتين ، وسددها في تصميم إلى العملاق ، وضغط على الزناد . ولم ينطلق شيء . ذلك ان جافير لم يكن قدد شحسن بندقيته . وانفجر الحرس الوطني في ضحكة مدوية ، ورفع حربته فوق رأس الطفل .

وقبل ان تمس الحربة رأس غافروش سقطت البندقية من يدي الجندي، فقد اصابت الحرس الوطني قذيفة في وسط الجبين ، وخر على ظهره ه واصابت قذيفة اخرى الحرس البلدي الآخر ، الذي كان قلد انقض على كورفيراك للله الصابته في صميم صدره ، وطرحته على الرصيف . كان ذلك هو ماريوس ، الذي دخل المتراس منذ لحظة .

# برميل البارود الصغير

كان ماريوس ، المختبئ حتى ذلك الحين عند زاوية شارع مونديتور ، قد راقب المرحلة الاولى من الصراع ، متردداً مرتعشاً ه ومع ذلك ، فانه لم يستطع ان يقاوم طويلا ذلك الدوار الغريب القاهر الذي نستطيع ان ندعوه نداء الهوة . وأمام وشك الخطر ، وأمام موت مسيو مابوف ، ذلك اللغز المأتمي ، وأمام باهوريل القتيل ، وكورفيراك الصائح « النجدة ! » ، وامام ذلك الطفل المهدد ، وامام اصدقائه الذين كان عليهم أن ينجدوه او يثاروا له ـ أمام هذا كله تلاشي التردد جميعه ، فاندفع نحو المعترك ، وفي يديه غدارتاه . وبالرصاصة الأولى انقذ غافروش ، وبالرصاصة الثانبة خلص كورفيراك .

ولدى انطلاق الرصاصتين ، وصيحات رجلي الحرس الجريحين ، تسلق المتمردون المتراس ، الذي كان في استطاعة القوم الآن ان يروا فوق قمته كيف احتشد جماعات من الحرس البلدي والجند والمشاة ، وحرس الضواحي الوطني ، وانتصبوا فبدا من كل منهم اكثر من نصف قامته ، وبندقيته في يده . كانوا قد غطوا اكثر من ثلثي الجدار، ولكنهم فم يثبوا إلى السور ، لقد بدوا مترددين ، يخشون شركاً ما . ونظروا إلى المتراس المظلم كما ينظر المرء إلى عرين آساد . ولم يضء نور الشعلة غير حرابهم ، وقبعاتهم الوبرية والجزء الاعلى من وجوههم القلقة المغضبة .

ولم يكن مسع ماريوس سلاح ما . كان قد طرح غدارتيـــه المفرغتين ، ولكنه كان قد لاحظ برميل البارود الصغير في الحجرة السفلى قرب البــاب .

وفيها هو يستدير نصف استدارة ، ناظراً في تلك الناحية ، سسدد جندي سلاحه اليه . ولحظه اتخذ الجندي من ماريوس هدفاً له ، انقضت يه على انبوب البندقية ، وسدته كان شخصاً وثب إلى أمام ، هو العامل الشاب ذو البنطلون المخملي . وانطلقت الرصاصة ، واخرقت اليد ، ولعلها ان تكون قد اخرقت العامل ايضاً فقد خرعلى الارض ، ولكن الرصاصة لم تبلغ ماريوس . وانما كان ذلك كله في غمرة من اللخان ، ومن هنا حزره القوم حزراً اكثر مما رأوه روية . وبشق النفس لاحظه ماريوس الذي كان يدخل الحجرة السفلى . ومع ذلك فقد كان قد لمح على نحو باهت تلك البندقية المسددة اليه ، وتلك اليد التي سدتها ، وكان قد سمع الطلق . ولكن في مثل تلك اللحظات تتذبذب سدتها ، وكان قد سمع الطلق . ولكن في مثل تلك اللحظات تتذبذب الأشياء التي نراها وتندفع إلى أمام ، ولا نقف نحن من اجل شيء . إننا نستشعر على نحو غامض اننا مدفوعون إلى ظلمة اشد وأعمق ، وان كل نستشعر على نحو غامض اننا مدفوعون إلى ظلمة اشد وأعمق ، وان كل نستشعر على نحو فامض اننا مدفوعون إلى ظلمة اشد وأعمق ، وان كل نستشعر على نحو فامض اننا مدفوعون إلى ظلمة اشد وأعمق ، وان كل نستشعر على نحو فامض اننا مدفوعون إلى ظلمة اشد وأعمق ، وان كل نستشعر على نحو فامض اننا مدفوعون إلى ظلمة اشد وأعمق ، وان كل نستشعر على نحو فامض اننا مدفوعون إلى ظلمة اشد وأعمق ، وان كل نستشعر على نحو فامض اننا مدفوعون إلى ظلمة اشد وأعمق ، وان كل نستشعر على نحولنا ضباب .

وكان المتمردون قد جمعوا شملهم ، منذهلن ولكن غير مروعين . وكان آنجواراس قد صاح : و انتظروا ! لا تطلقوا النار كيفها اتفق ! ه والواقع ان بعضهم كان خليقة به ان يصيب بعضهم الآخر في غمرة الاضطراب الاول هده . وكان معظمهم قد صعدوا إلى نافذة الطابق الثاني وإلى نوافذ العلية ، حيث اطلوا على المغيرين . وكان اشدهم تصميمة قد اسندوا ظهورهم ، مع آنجولراس ، وكورفيراك ، وجان بروفير ، وكومبوفير ، إلى البيوت الخلفية ، في اعتزاز ، وواجهوا ، من غير ما وقاية ، صفوف الجند والحرس المحتشدين في المتراس .

وتم ذلك كله في غير ما عجلة ، بتلك الرصانة الغريبة المتوعدة التي تسبق القتال . وفي كلتا الناحيتين كان المحاربون يسددون بنادقهم السي اهدافها ، وقد كادت انابيب تلك البنادق ان تتهاس . وكان الفريقان من القرب بحيث يستطيعان ان يتحدثا في جرس عادي . ولحظة اوشكت الشرارة أن تنطلق ، بسط ضابط ذو طوق معدني للعنق وكتافتين ضخمتين— بسط سيفه وقال :

\_ د سددوا بنادقسکم! پ

فقال آنجولراس :

\_ ۾ النار! ۽

وانطلق الانفجاران في وقت معاً ، واختفى كل شيء وسط الدخان ؟ دخان لاسع خانق تلوى في غمرته ، في انبن واهن أبكم ، عـدد من القتلى والجرحى .

حتى اذا انجاب الدخان ، أمسى في ميسور المرء ان يرى المتقاتلين من الفريقين وقد نقص عددهم ولكنهم ما يزالون محتفظين بمواقعهم نفسها معيدين شحن اسلحتهم في صمت .

وفجأة ، سمع صوت راعد ، يصيح :

ـ د انصرفوا ، وإلا نسفت المتراس! »

والتفتوا جميعاً نحو الجهة التي أقبل منها الصوت .

كان ماريوس قسد دخل الحجرة السفلى ، وكان قسد اخسذ برميل المبارود الصغير ، ثم كان قسد أفساد من الدخان ومن شبه الضبساب المظلم ذاك الذي ملا السور المحصن لكي ينسل على طول المتراس حتى ذلك القفص المصنوع من حجارة الارصفة ، حيث ركزت الشعلة . وكان اقتلاع الشعلة ، ووضع برميل البارود الصغير مكانها ، ودفع كركام الحجسارة فوق البرميل الصغير ، الذي نزع أسفله في الحسال ، بضرب من ضبط الذات رهيب – كان ذلك كله بالنسبة إلى ماريوس عمل انحناء وتصدر . وفي خسلال هسذا راح القوم كلهم – من حرس وطني ، وحمرس بلدي ، وضباط ، وجنود ، محتشدين في الطرف الآخر من وحرس بلدي ، وضباط ، وجنود ، محتشدين في الطرف الآخر من والشعلة في يده ، ووجهه الصارم مضاء بعزم مهلك ، حانياً لهب الشعلة والشعلة في يده ، ووجهه الصارم مضاء بعزم مهلك ، حانياً لهب الشعلة الصيحة المروعة :

- « انصرفوا ، وإلا نسفت المراس! ،

- « انسف المتراس! وانسف نفسك ايضاً! » فأجاب ماريوس:
  - « وسأنسف نفسي ايضاً ! »
     وقرب الشعلة إلى برميل البارود الصغير :

ولكن لم يكن قد بقي احد على الجدار . لقد تراجع المغيرون ، محلفين قتلاهم وجرحاهم ، تراجعاً فوضوياً نحوطوف الشارع، واختفوا كرة اخرى في الظلام . كان ذلك فراراً .

لقد أنقرذ المتراس.

#### نهاية قصيدة جان بروفير

واحاطوا كلهم بماريوس. ووثب كورفىراك إلى عنقه :

\_ « أنت هنا ! »

وقال كومبوفىر :

\_ و اية سعادة! ي

وقال بوسوويه :

\_ a لقد جثت في اللحظة المناسبة! a

وعاد كورفىراك إلى القول

\_ « لولاك لكنت في عداد الموتى! ه

وأضاف غافروش :

\_ « ولولاك لكنت قد ابتُلعت ! 🔏

وتساءل ماريوس :

— « این الزعیم ؟ »

فقال آنجولراس:

- « انت الزعيم . »

كان فرن يضطرم في دماغ ماريوس طوال النهار ، اما الآن فقسد استحال الفرن إلى زوبعة . واثرت فيه هذه الزوبعة الباطنية وكأنها مقبلة من خارج فهسي تجرفه جرفاً . لقد بسدا له وكأنما انتهسي إلى مسافة بعيدة جداً عن الحياة . وتراءى له شهراه المشعان بالبهجة والحب ، المنتهيان فجاة عند هذه الهوة الرهيبة ، وكوزيت التي خسرها ، وهذا المتراس ، وموت مسيو مابوف من اجل الجمهورية ، واختياره هدو

زعيماً للمتمردين – تراءى له ذلك كله مثل كابوس مروّع . وكان عليه يبذل جهداً عقلياً لسكي يقنع نفسه بأن كل هذا الذي محيط بـه كــان واقعياً . ولم يكن ماريوس قد عاش غير فترة قصيرة لا تمكنه من ان يدرك أنه ليس ثمـة ما هو ادنى واقرب من المستحيل ، وان ما يتعين علينا دائماً أن تنتظر وقوعه هو الطاريء غير المتوقع . لقد شاهد مأساته الشخصية كا يشاهد المرء مسرحية لا يفهمها .

وفي ذلك الضباب الذي كان عقله يناضل في غمرة منه ، لم يتبين جافير الذي كان بحرك رأسه – وقد أوثرق إلى الوتد – طوال الهجوم على المتراس ، والذي راقب الثورة تضطرم من حوله بمثل إذعان شهيد ، وجلال قاض . ولم يلمحه ماريوس ولو مجرد لمح .

وفي غضون ذلك ، لم يأت المغيرون بحركة ما . لقد سُمعوا يزحفون ويتكاثرون عند اقصى الشارع ، ولكنهم لم يغامروا بالهجوم ، فلعلهم كانوا ينتظرون الأمداد قبل ان بهجموا على المتراس الممتنع الحصين كرة احرى . وكان المتمردون قد أقاموا حرساً ، وكان بعض الذين كانوا طلبة في مدرسة الطب قد انصرفوا لتضميد حراحات الجرحى .

كانوا قد طرحوا الموائد إلى خسارج الحسانة ، ما عدا اثنتين حفظتا للنسالة والخراطيش ، وتلك المائدة التي سنجي عليها الآب مابوف . لقد اضافوها إلى المتراس ، واستعاضوا عنها في الحجرة السفلي بحشايا سرر الارملة هوشلو والخادمتين . وعلى هذه الحشايا ، كانوا قد مددوا الجرحى . اما المخلوقات الثلاث البائسة التي كانت تعيش في كورنث فلم يدر احد ما الذي حل بها . بيد انهن و جدن ، آخسر الامر ، مختبئسات في القبسو .

كان انفعال مرير قد اخد يكدر ابتهاجهم بالمتراس المنقدَ. ونودي عليهم باسمائهم . كان احد المتمردين غائباً . ومن ؟ واحد من آثرهم لديهم . واحد من اشدهم شجاعة ، جان بروفير . والتمسوه بين الجرحى ، فلم يقعوا عليه هناك . والتمسوه بين القتلى ، فلم يجدوه هناك ، لقد كان اسبراً من غير شك .

وقال كومبوفىر لآنجولراس :

لقد اسروا صدیقنا ، ولکنا أسرنا ضابطهم . هل عقدت العزم
 علی قتل هذا الجاسوس ؟ )

فقال آنجولراس :

د نعم ، ولكن اقل مما عقدته على حياة جان بروفير . ،
 وإنما جرى ذلك في الحجرة السفلية غير بعيد عن وتد چافير .
 واجاب كومبوفير :

- د حسن . سوف اربط مندیلی بعصای ، وانطلق برایة الصلیح لاعرض علیهم ان یأخذوا رجلهم لقاء اعطائنا رجلنا . ، فقال آنجولراس ، واضعاً یده علی ذراع کومبوفیر :

« ! إسمع ! » —

كانت ثمية قعقعة سلاح معبرة في نهاية الشارع .

وسمعوا صوت رجل يصيسح:

- « فلتحي فرنسة ! فليحي المستقبل ! ،

وعرفوا في ذلك الصوت صوت بروفير .

والتمع ومیض ، ودوّی انفجــار .

وخيم الصمت من جديد .

وصاح كومبوفير :

« لقد قتلوه ! »

فنظر آنجولراس إلى جافير وقال له :

- و لقد قتلك رفاقك اللحظة ، رمياً بالرصاص . ،

من فرائد هـ ذا النوع من الحرب أن الهجوم على المتاريس يتم دائماً ، تقريباً ، من امام ، وان المهاجمين بحجمون على العموم عسن الالتفاف حول المواقع ، إما لانهم يخشون الكيائن ، واما لانهم يخافون التورط في الشوارع الملتوية . واذن ، فقد حُول انتباه المتمردين كله نحو المتراس الكبير ، الذي كان من غير شك النقطة التي لا تزال مهددة ، وحيث كان محتوماً على القتال ان يُستأنف من جديد . ومع ذلك ، فقد فكر ماريوس بالمتراس الصغير ، ومضى نحوه . كان مهجوراً ، ولم يكن ليحرسه غير المصباح الصغير المرتجف بين الحجارة . وإلى هذا ، يكن ليحرسه غير المصباح الصغير المرتجف بين الحجارة . وإلى هذا ، فقد كان الهدوء نحيم على زقاق مونديتور ، وامتدادي شارع الديروراندري ، الصغير وشارع و دو سيني المخيماً تاماً .

وفيها كان ماريوس ينسحب ، بعد المناداة على الاسهاء ، سمع اسمه يلفظ في خفوت ، وسط الدجنة :

- « مسيو ماريوس ! »

وارتعد ، ذلك انه تبن الصوت الذي كان قد ناداه قبل ساعتين من خلال الباب المقضب في شارع بلوميه .

كل ما في الامر أن هذا الصوت بدا له الآن مجرد نفسَس.

واجال طرفه في ما حوله ، فلم ير احداً .

وحسب ماريوس أنسه خُدع ، وان ذلك لم يكن غير وهم أضاف عقله إلى الوقائع الخارقة التي كانت تحتشد حوله . وخطا أولى خطواته في سبيل الابتعاد عن الفجوة المنعزلة التي كان المتراس قائماً فيها .

وكرر الصوت :

ــ « مسيو ماريوس ! »

هذه المرة لم يكن في ميسوره أن يشك . كان قد سمع النداء فسي وضوح . ونظر ، فلم ير شيئاً .

وقال الصوت :

\_ « عند قدميك . .

وانحنى ، فرأى شكلاً ، في الظلام ، كان بجر نفسه نحوه . كــان يزحف على الرصيف . وكان ذلك هو الذي خاطبه من قبل .

ومكنه المصباح من أن يتبين بلوزة ، وبنطلوناً ممزقاً من مخمل خشن . وقدمين حافيتين ، وشيئاً كان يشبه بركة دم . ولمح ماريوس وجهاً شاحباً ارتفع نحوه وقال له :

- ـــ « ألا تعرفني ؟ ،

  - 🗕 د ايبونين . .

وانحنى ماريوس في الحال . كانت هي في الحق تلك الطفلة التعسة . وكانت ترتدي ملابس الرجال .

- « كيف جئت إلى هنا ؟ ماذا تفعلن هناك ؟ »

فقالت:

\_ « أنا أموت . »

إن ثمـة كلمات وحوادث تثير المخلوقات المرهفة . وصاح ماريوس مجفـــلا :

- « انت جريح ! انتظري ، سوف أحملك إلى الغرفة ! هناك سوف يضمدون جراحك ! هل هي خطيرة ؟ كيف استطيع ان انقلك بطريقة لا توديك ؟ عونك ، يا الآهي ! ولكن من اجل مساذا جئت إلى هنا ؟ .

وحاول ان ُمر ذراعه تحتها لكي يرفعها .

وإذ كان يرفعها لمس يدها .

وأطلقت صرخة واهنة .

وسألها ماريوس :

-- « هل اوجعتُك ؟ »

. قليلا

- « ولكني لم امس ً غير يدك . »

ورفعت يدها نحو عيني ماريوس ، فرأى ماريوس في وسط تسلك اليد ثقباً أسود .

#### وقال:

س « ما بال يدك ؟ »

- « إنهـا مثقوبة . » -

– « مثقوبة ؟ »

-- « نعم . »

س عاذا ؟ س

- لا برصاصة . ،

س الکیف ؟ س

- « هل رأيت بندقية مسددة نحوك ؟ »

- « نعم ، ويداً سدتها . »

« تلك كانت يدي . » —

وارتعد ماريوس .

- لا اي جنون ؟ يا لك من طفلة بائسة ! ولكن هذا ليس رديئاً جداً إذا كان ذلك كل شيء ؛ انه ليس شيئاً . دعيني احملك إلى سرير. إنهم سوف يعتنون بك . ان الناس لا يموتون بسبب من يد مثقوبة . ، وغمغمت :

- و لقد اخترقت الرصاصة بدي ، ولكنها خرجت من ظهري . لا فائدة في نقلك اپاي من هنا . سوف اقول لك كيف تضمد جراحي خيراً مما يضمدها الطبيب الجراح . إجلس قربي على ذلك الحجر . و وامتثل أمرها . ووضعت رأسها على ركبتي ماريوس . ومن غير ان تنظر اليه ، قالت :
- اوه! ما احسن ذلك! انظر، اني لم اعد احس بالألم! واعتصمت بالصمت لحظة، ثم ادارت رأسها في جهد ونظرت إلى ماريوس:
- و أتدري يا مسيو ماريوس ؟ لقسد أزعجني دخولك إلى تلك الحديقة . كان ذلك حمقاً ، لأنني أنا الذي دللتك على ذلك المنزل . وفوق هسذا فقد كان على ان اعرف جيداً ان شاباً مثلك ... وكفت عن الكلام ، واثبة فوق الالتفاتات القاتمة التي كانت في ذهنها
- وكفت عن الكلام ، واثبة فوق الالتفاتات القائمة التي كانت في ذهنها من غير شك ، ثم اضافت في ابتسامة تمزق الفواد :
  - ه لقد وجدتني قبيحة ، اليس كذلك ؟ » وتابعت حديثها :
- « انظر ، ها انت ذا هالك ! إن احداً لن يستطيع الخروج من المتراس ، الآن . إني انا الذي قدنك إلى ذلك ، اجل انا ! انت سوف تموت ، انا واثقة من هذا . ومع ذلك ، فحين رأيته يصوب النار اليك ، وضعت يدي على انبوب البندقية . كم كان ذلك مضحكاً! ولكني اقدمت على ذلك لانني اردت ان اموت قبلك . وحين اصابتني هدف الرصاصة جررت نفسي إلى هنا . إن احداً لم يرني ، إن احداً لم يرفعني عن الارض . لقد انتظرتك ، وقلت : « ألن يجيء اذن ؟ اوه ! ليتك تعرف ، لقد عضضت بلوزتي ، لقد قاسيت آلاماً قاسية ! والآن ، تعرف ، لقد عضضت بلوزتي ، لقد قاسيت آلاماً قاسية ! والآن ، رات في خير . هل تذكر يوم جئت إلى غرفتك ، ونظرت إلى وجهسي في راتك ، ويوم التقيت بك في الجادة قرب بعض النسوة العاملات بالمياومة ؟

ما كان اجمل تغريد العصافير! إن ذلك لم يكن منذ زمن بعيد جدآ ولقد أعطيتني مئة وسو ، ولقد قلت لك : وانا لا اريد دراهمك. هل التقطت قطعتك النقدية على الأقل ؟ انت لست غنياً . ولم أفكر في ان اقول لك ان تلتقطها . كانت الشمس مشرقة ، ولم يكن الجو بارداً . هل تذكر ، يا مسيو ماريوس ؟ أوه ! إني سعيدة ! إننا كلنا سوف نمسوت . »

كانت ترين على وجهها سيهاء ذاهلة ، رزينة ، مؤثرة . وكشفت بلوزتها الممزقة عن حنجرتها العارية . وفيها كانت تتحدث أسندت يدها الجريح إلى صدرها حيث كان ثقب آخر انبعث منه مع كل نبضة سيل من الدم مثل انبجاس الخمر من فم برميل مفتوح .

وحدق ماريوس إلى هذه المخلوقة التعسة في حنان عميق .

وصرخت فجأة :

- « اوه ! لقد عاودتني . إني اختنق ! »

وأمسكت ببلوزتها وعضتها ، وتلوث قدماها على الرصيف .

وفي هذه اللحظة دوى صوت الصفير الشبيه بصوت ديك فتي ، من خلال المتراس . كان الطفل قـد امتطى متن احدى الموائد لكي يشحن بندقيته ، وكان يتغنى في ابتهاج بتلك الاغنية الشديدة الذيوع آنـذاك :

واذ رأوا لافاييت ، كرر رجال الدرك ،

فلننج بانفسنا ! فلننج بانفسنا ! فلننج بانفسنا !

ورفعت ايبونين نفسها ، وأصغت ، ثم غمغمت : -- « إنـه هو . »

ثم التفتت نحو ماريوس وقالت :

- د أخي هنا . ينبغي ان لا يراني . إنه سوف يونبني . »

فنساءل ماريوس الذي فكر ، في اعماق قلبه الاشد مرارة والأشــد حزنــاً ، بالواجبات التي كان أبوه قد اوصاه بها نحو اسرة تيناردييه :

- ــ و اخوك ؟ من هو اخوك ؟ »
  - ـ « هذا الصبى الصغير . »
  - \_ « الصبى الذي يغني ؟
    - ... « نعم . n
    - وأتى ماريوس بحركـــة .
      - فقالت:
- ــ « اوه ! لا تذهب ! لن يطول الأمر كثيراً . »

كانت جالسة على نحو منتصب تقريباً ، ولكن صوتها كان خفيضاً . جداً ، تقطّعه الشهقات . وبن الفينة والفينة كانت الحشرجة تقاطعها . وقربت وجهها ، اكبر ما استطاعت ، من وجه ماريوس . واضافت في انطباعة عجيبة :

- « إسمع ، انا لا اريد أن اخدعك . ان في جيبسي رسالة اليك . منذ امس . لقد كلفوني ان أضعها في البريد . ولقد احتفظت بها . أنا لم أرد أن تصل اليك . ولكن ذلك قد لا يرضيك مني حين نجتمع مرة اخرى عثل هسذه السرعة . لقد اجتمعنا كرة ثانية ، أليس كذلك ؟ خذ رسالتك . »

وفي تشنج ، امسكت يد ماريوس بيدها الجريح ، ولكنها بــدت وكأنها ما عادت تستشعر الألم . ووضعت يد ماريوس في جيب بلوزتها . وأحس ماريوس بأن ثمــة ورقــة حقاً .

وقالت :

\_ « خدها . » \_

واخذ ماريوس الرسالة .

وقامت محركـة تؤذن بالارتياح والرضا.

- ــ و والآن إكراماً لآلامي ، عيدني .... ه
  - و تر دد*ت* .
  - فسألها ماريوس :
    - و ماذا ؟ ي
  - ۔ و عدنی ! ،
  - \_ و أعدك . و
- ۔ ۵ عدني بأن تطبع قبلة على جبيبي حين اموت . سوف اشعر بــذلك . ،

وتركت رأسها يسقط على ركبتي ماريوس ، وأطبقت اجفانها . وظن ان تلك الروح البائسة قد فاضت . لقد انطرحت ايبونين من غير حراك ، ولكن ما إن حسب ماريوس انها رقدت إلى الابد حتى فتحت ببطء ، عينيها اللتين بدأ فيهما عمق الموت المظلم ، وقالت له في نبرة كانت حلاوتها قد بدت وكانها قادمة من عالم آخر :

لا والى هذا ، فهل تعرف يا ماريوس ؟ إني اعتقد اني كنت
 عاشقة لك بعض الشيء . »

وحاولت ان تبتسم مرة اخرى ، وأسلمت الروح .

### ٧ غافروش ، حاسب عميق للمسافات

وأوفى ماريوس بعهده . لقد قبل ذلك الجبين الشاحب الذي تحلّب منه عرق مثلوج . ولم يكن ذلك خيانة لكوزيت . كان توديعاً متأمــلا وعذباً لنفس تعسة .

ولم يكن قسد تناول الرسالة التي اعطته كوزيت اياها من غير رعشة .

كان قد استشعر في الحال أنه أمام حدث ذي شأن . وكان شديد التوق إلى تلاوتها . إن فؤاد الانسان هكذا جُعل . فما ان اغمضت الطفلة التعسة عينيها حتى فكر ماريوس في ان ينشر تلك الورقة . فوضع المبتة على الارض ، في رفق ، ومضى لسبيله . لقد انبأه شيء ما بأنه لسن يستطيع ان يتلو هذه الرسالة على مشهد من هذا الجثهان .

واقترب من شمعة في الحجرة السفلية . كانت مذكرة صغيرة . طويت وختمت بعناية المرأة الانيقة . وكان العنوان مكتوباً بخط نسوي . وكان بجري على هذا النحو :

- الى سيدي، مسيو ماريوس بونميرسي، منزل مسيوكورفيراك. شارع الـ «فيريري»، رقم ١٦. . وكسر الختم، وقرأ:

- « يا حبيبي ، واأسفاه ! إن والدي يريد ان يسافر في الحال .
 سوف نكون هذا المساء في شارع الرجل المسلح ، رقم ٧ . وبعد ثمانية ايام سوف نكون في انكلترة . كوزيت . ٤ حزيران . «

كذلك كانت براءة هذا الحب ، حتى لقد عجز ماريوس عن معرفة خط كوزيت .

إن ما حدث يمكن ان يروى في بضع كلمات . كانت ايبونين قسد فعلت ذلك كله . فبعد مساء الثالث من حزيران ، راودتها فكرة مزدوجة : أن تحبط موامرة ابيها وقطاع الطرق على المنزل القائم في شارع بلوميه ، وأن تفصل ماريوس عن كوزيت . وكانت قد تبادلت الاسمال البالية مع أول أفاق رأى من المسلي ان يرتدي ثياب امرأة ، بينا تقنعت ايبونين بملابس رجل . كانت هي التي قدمت إلى جان فالجان ، في الدوسان دو مارس ، ذلك التحذير المعر : « انتقل من منزلك ! » ورجع جان فالجان إلى المنزل ، وقال لكوزيت :

• سوف نسافر هذا المساء،ولسوف نذهب الى شارع الرجل المسلح مع تومين . وفي الاسبوع التالي سوف نكون في لندن . •

وسارعت كوزيت، وقد جندلتها هذه الضربة غبر المتوقعة، إلى كتابة سطرين إلى ماريوس . ولكن كيف تستطيع ان تضع الرسالة في البريد ؟ إنها ما كانت لتخرج وحدها ، ولو قد كلفت توسن بذلك اذن لكانت خليقة بأن تعجب لهذه المهمة ، واذن لأطلعت مسبَّو فوشلوفان ، مسن غير شك ، على الرسالة . وفي غمرة من هذا القلق رأت كوزيت ، من خلال الباب الحديدي ، ايبونين في ملابس الرجال ، وكانت هـذه قد بدأت تطوّف في غير ما انقطاع حول الحديقة . ونادت كوزيت « هذا العامل الشاب ، ، وقدمت اليه خمسة فرنكات والرسالة ، قائلة له : و احمل هذه الرسالة إلى عنوانها في الحال . ، ووضعت ايبونين الرسالة في جيبها . وفي اليوم التاني ، ٥ حزيران ، مضت إلى غرفة كورفىراك تسأل عن ماريوس ، لا لكي تعطيه الرسالة ، ولكن \_ وهذا شيء تستطیس ان تفهمه کل نفس غیور وعاشقهٔ ــ و لکی تری و . وهناك انتظرت ماريوس ، أو على الاقل انتظرت كورفىراك ـــ ، لكى ترى ، ايضاً . وحن قال لها ماريوس / نحن ذاهبون إلى المتاريس . أومضت في ذهنها فكرة . أن تقذف بنفسها في اشداق ذلك الموت ، كما كـان خليقاً سها ان تقذف بنفسها في اشداق اي موت آخر ، واذ تدفــــع ماريوس إلى مثل ذلك . وتبعت كورفراك ، واستيقنت من الموقع الذي اقاموا المتراس فيه . وإذ تأكد لدمها ، بسبب من ان ماريوس لم يتلـق اي إعلام بعد ان احتجزت الرسالة ، أنه سوف بمضي عند هبوط الليل إلى موعده المسائي المعتاد ، فقد قصاءت إلى شارع بلوميه ، وانتظرت ماريوس هناك ، وحملت اليه ، باسم اصدقائه ، ذلك النداء الذي كان ينبغي \_ في اعتقادها \_ ان يقوده إلى المتراس . لقد اعتمدت على اليأس الذي كان خليقاً بأن يصيب ماريوس حبن يفتقد كوزيت ، ولم تكن مخطئة . أما هي فرجعت إلى شارع الـ « شانفريري » . ولقد رأينـــــــــا ما عملت هناك . لقد ماتت بتلك البهجة الفاجعة التي تعصف بالقلوب الغبرى ، الدافعة من تحب إلى الموت معها ، قائلة : ﴿ إِنَّ احسداً لَنْ

يفوز بــه 1 ،

وأمطر ماريوس رسالة كوزيت بالقبل. لقد أحبته اذن ؟ وراودته لحظة فكرة تقول بسأنه لم يعد واجباً عليه الآن ان يموت. ثم قال في ذات نفسه: « إنها ذاهبة . ان اباها يريد ان يأخذها إلى انكلترة ، وجدي يرفض الموافقة على الزواج . إن شيئاً لم يتغير في القدر . » والواقع ان ذوي النفوس الحالمة ، مثل ماريوس ، يصابون عادة مهذا الضي الرفيع ، ومن هنا تختار السبل في يأس . إن إجهاد الحياة شيء لا يطاق ، وهكذا ومن هنا تختار السبل في يأس . إن إجهاد الحياة شيء لا يطاق ، وهكذا تمثيل الموت على نحو أعجل .

عندئذ فكر انه لا يزال ثمة واجبان يتعن عليه ان يودهما : ان يخبر كوزيت بموته وان يبعث اليها بكلمة وداع اخبرة ، وان ينقذ من الكارثة المحدقة ، الزاحفة ، ذلك الطفل البائس ، اخا ايبونين وابن تيناردييه . وكانت في جيبه حافظة أوراق ، هي نفسها التي سبق لها ان احتوت على الصفحات التي خط عليها كثيراً من خواطر الحب لكوزيت . وانتزع ورقة ، وكتب هذه الاسطر القليلة بقلم رصاصي :

ان زواجنا مستحیل . لقد سألت جدي ، فرفض . أنا لا املك ثروة ، وكذلك انت . لقد هرعت إلى منزلك ، فلم اجدك ، انست تعرفين ما عاهدتك عليه . سوف أنفذه ؛ سوف اموت ؛ انا احبك . وحين تقرأين هذه الكلمات ستكون روحي قريباً منك، وستبسم لك . ، وإذ لم يكن عنده ما يختم به تلك الرسالة ، فقد اكتفى بأن طوى الورقة ، وكتب عليها هذا العنوان :

ه الى الآنسة كوزيت فوشلوفان ، منزل مسيو فوشلوفان ، شارع الرجل المسلح رقم ٧ ،

وظل لحظة يفكّر ، والرسالة مطوية ، ثم اخرج حافظة اوراقه من جديد ، وفتحها ، وكتب على الصفحة الاولى ، وبالقلم الرصاصي نفسه ، هذه الاسطر :

و إن اسمي ماريوس بونميرسي . احملوا جثني إلى منزل جدي ،

مسيو جيلنورمان شارع « فتيات كالغبر ، رقم ٦ ، في الـ « ماريه ٩ . واعاد الدفتر إلى جيب سترته ، ثم نادى غافروش . وما ان سميم المتشرد » صوت ماريوس ، حى هرع بوجهه البهيج المتفاني .

- « هل ترغب في ان تقوم نحوي بخدمة ؟ »

فقال غافروش :

ــ « مهما تكن . يا الـتهــي الطيب ! لولاك لكنت طبّعت ، من غير شك . »

- « ترى هذه الرسالة ؟ »

« نعم . »

- « خذها . اخرج من المتراس في الحال ( واستبد القلق بغافروش، فشرع بخدش اذنه ) وغداً صباحـــاً سوف تحملها إلى عنوانها ، إلى الآنسة كوزيت ، منزل مسيو فوشلوفان ، شارع الرجل المسلح ، رقم ٧ . ، فأجابه الفتى الباسل :

- «آه، حسناً ، وفي خلال ذلك ، سوف يستولون على المتراس،
 ولن اكون أنا هنا . »

– « ان المتراس لن بهاجم من جدید قبل الفجر ، علی ما یُفهم من
 جمیع المظاهر ، ولن یُستولی علیه قبل ظهر غد . »

والواقع ان المهلة الجديدة التي مُنحها المتراسُ من قبل المهاجمين قد مُددت . كانت واحدة من فترات انقطاع الحمتى تلك ، المألوفة فـــي المعارك الليلية ، والتي تتبعها دائماً سورة مضاعفة .

وقال غافروش :

- «حسن ، وما قولك في ان احمل رسالتك غداً صباحاً! و - « عندئذ يفوت الاوان . من الجائز ان يحاصر المتراس , إن الحراسة سوف تُفرض على جميع الشوارع ، ولن يكون في ميسورك ان مخرج . إذهب ، في الحال ! ه ولم بحر غافروش جواباً . لقد وقف هناك ، متردداً ، بخدش اذن. في اكتئاب . وفجأة ، وبأحدى حركاته الشبيهة بحركات العصافير ، اخذ الرّسالة .

#### وقسال :

--- و حسن ، ،

وانطلق راكضاً من خلال زقاق مونديتور .

لقد خطرت لغافروش فكرة جعلته يزمع على الانطلاق . ولكنه لم يصرح جا خشية أن يبدي ماريوس اعتراضاً ما عليها .

وكانت الفكرة هي هذه :

الليل لم يكد ينتصف ، وشارع الرجل المسلح ليس بعيدا ،
 ولسوف احمل الرسالة في الحال ، ولسوف ارجع في الوقت المناسب . »

# الكتاب لنحاميرعشر

شاع الرسب المسلح المورق النشاف، الثرثار

أي شيء هي تشنجات مدينة ما ، بالقياس إلى ثورات الروح ؟ إن الانسان يظل اعمق عمقاً من الشعب بكثير . ففي تلك اللحظة بالذات ، كان جان فالجان فريسة لجيسان رهيب . كانت جميع المهالك قسد فتُتحت كرة اخرى في ذات نفسه . وكان هو ايضاً يرتعد ، مثل باريس على عتبة ثورة راعبة وغامضة . وكانت بضع ساعات كافية لذلك .لقد حجب الظلام ، فجأة ، قدرة وضميره . وعنه ايضاً نستطيع ان نقول كما نقول عن باريس : كان المبدءان وجهاً لوجه . كان ملاك الضياء

وملاك الظلام على وشك ان يتصارعا فوق جسر الهاوية . اي الملاكين موف بجندل الآخر ؟ من الذي سيستحوذ عليه ؟

وعشية ذلك اليوم نفسه ، الخامس من حزيران ، كان جان فالجان قد استقر به المقام ، تصحب كوزيت وتوسين ، في شارع الرجل المسلح . كان تحوّل ينتظره هناك .

ولم تكن كوزيت قد فارقت شارع بلوميه من غير ان تحاول المقاومة. فللمرة الأولى منذ سكناهما معاً ، ظهرت ارادة كل من كوزيت وجان فالجان على نحو متميز ؛ صحيح ان الارادتين لم تصطدما ، ولكنها تناقضتا على الاقل . كان تمة اعتراض من ناحية ، وتصلب من الناحية الاخرى . وكانت النصيحة المباغتة «انتقل من منزلك ! » وقد قذف بها جان فالجان شخص مجهول ، قد أرعبته إلى درجة جعلته جازماً . لقد اعتقد انه ملاحق مقتص الأثر . واضطرت كوزيت إلى الاذعان .

ووصلا معاً إلى شارع الرجل السلح من غير ان ينبسا ببنت شفة ، وكل منهما مستغرق في تأملاته الخاصة فأما جان فالجان فكان من القلق عيث لم يلحظ حزن كوزيت ، وأما كوزيت فكانت من الحزن بحيث لم تلحظ قلق جان فالجان .

وكان جان فالجان قد اصطحب توسين ، وهو ما لم يفعله قط في غيباته السابقة . لقد رأى ان من الجائز ان لا يعود إلى شارع بلوميه ، ولم يكن بقادر على ان يخلف توسين وراءه ، أو يطلعها على سره . وإلى هذا ، فقد استشعر انها كانت متفانية موثوقة . إن الخيانة ، بين الخادم والسيد ، تبدأ بالفضول . ولكن توسين لم تكن فضولية ، فكأنما كان مقدراً لها أن تكون خادماً لجان فالجان . لقد قالت من خلال تلجلجها ، في لهجتها الريفية الخاصة بابناء بارنفيل : « انا من مثل إلى مثل ؛ أنا أمل عملي ، الباقي ليس عملي » . (أنا هكذا ؛ أنا اقوم بعملي ، وسائر ذلك ليس من شأني . )

وفي هذه المغادرة لشارع بلوميه ، التي كادت ان تكون فرارآ ، لم يحمل جان فالجان شيئاً غير الحقيبة الصغيرة المعطرة التي عمدتها كوزيت خالعة عليها اسم « ممتنعة الانفصال » . ذلك بأن الحقائب الملاى كانت خليقة بان تحتاج إلى حمالين ، والحمالون شهود . وكانوا قد استدعوا عربة اجرة إلى الباب المطل على شارع بابل ، ومضوا لسبيلهم .

وفي صعوبة بالغة انتزعت توسين اذناً بأن ترزم قليلا من الملابس الداخلية ومن الثياب وبعض ادوات الزينة . أما كوزيت فلم تصطحب غير ادواتها المكتبية وورقها النشاف .

ولكي يزيد هذا الاختفاء وحشة وغموضاً ، كان جان فالجان قسد رتب كل شيء بحيث لا يغادر البيت الصغير القائم في شارع بلوميه إلا عند انحسار النهار مما ترك لكوزيت متسعاً من الوقت لتكتب إلى ماريوس مذكرتها . ووصلوا إلى شارع الرجل المسلح ، بعد هبوط الليل .

وآوى كل منهم إلى فراشه في صمت .

كان المنزل الذي في شارع الرجل المسلح قائماً في فناء خلفي ، في الطابق الثاني ، وكان مولفاً من حجرتي نوم ، وحجرة طعام ، ومطبخ محاذ لحجرة الطعام ، وعلية فيها فراش ذو سيور تخصت به توسين . وكانت حجرة الطعام هي في الوقت نفسه غرفة الانتظار ، وكانت تفصل احدى حجرتي النوم عن الاخرى . لقد اشتمل المسكن على جميع الاثاث الضروري .

إننا نستعيد الطمأنينة بمثل الحمق الذي نروع فيه ؛ تلك هي الطبيعة البشرية . فيا إن حل جان فالجان في شارع الرجل المسلح حتى تضاءل قلقه ، وشيئاً بعد شيء تبدد بالكلية . إن ثمة مواطن مهدئة توثر ، بطريقة ما ، تأثيراً آلياً في العقل . فحين يكون الشارع مغموراً ، يكون السكان آمنين . واستشعر جان فالجان عدوى اطمئنان غريبة في زقاق باريس العتيقة ، ذاك ، الضيق إلى حد جعله مسدوداً في وجه العربات

بلوح خشبي ثخين معترض نُصب على وتدين ، الاصم الابكم وصط المدينة الصاخبة ، فهو غسق في وضح النهار ، العاجز عن الانفعالات ، إذا جاز التعبير ، بين صفي بيوته العالية البالغ عمرها قرناً من الزمان ، تلك البيوت الصامتة مثل العجائز الذين كانتهم . إن ثمة نسياناً راكداً في هذا الشارع . وتنفس جان فالجان هناك . بأي طريقة يستطبع اي امرىء ان مجده في ذلك المكان ؟

وكان اول ما اهتم به ان يضع و ممتنعة الانفصال ، إلى جانبه .
ونام نوماً عميقاً . إن الليل ينصح ، وفي ميسورنا أن نضيف : الليل يهدى ، وفي صباح اليوم التالي بهض مبتهجاً أو يكاد . لقد خيل اليه ان حجرة الطعام فاتنة ، برغم أنها كانت رهيبة موثثة مماثدة مستديرة ونصد للماثدة منخفض تعلوه مرآة منحنية ، وكرسي نخر ذي ذراعين ، وبضعة كراسي اخرى مثقلة بصرر توسين . ومن خلال فتحة في احدى هذه الصرر كان في ميسور المرا ان يرى بزة الحرس الرسمية الخاصة عان فالجان فالجان .

أما كوزيت ، فكانت قد سألت توسين ان تجمل قصعة من حساء إلى غرفتها ، ولم تبرز للعيان إلا عند المساء .

وحوالى الساعة الخامسة تقدمت توسين – وكانت تروح وتجيء منشغلة إلى ابعد الحدود بهذه النقلة اليسيرة وما اقتضته من ترتيب الأثاث في المنزل الجديد – ووضعت دجاجة باردة على مائدة حجرة الطعام وافقت كوزيت ، مراعاة لوالدها ، على ان تنظر اليها .

حتى إذا تم ذلك تذرعت كوزيت بصداع شديد ، وقالت وطابت ليلتك ، لأبيها ، وقصدت إلى حجرة نومها واوصدت بابها عليها . وأكل جان فالجان أحد جناحي الدجاجة في شهية جيدة . واذ انحنى فوق المائدة ، وقد عاودته طلاقة الوجه شيئاً فشيئاً ، استشعر الأمن والسلامة مسن جديد .

وفيها هو يتناول عشاءه المتقشف ذاك ، انتبه على نحو مشوش ، في مناسبتين أو ثلاث ، إلى تمتمة توسين الني قالت له : «سيدي ، هناك ضوضاء . إنهم يتقاتلون في باريس ، ولكنه ، وقد استغرق في جمهرة من التفاعلات الداخلية ، لم يلق اليها بالا . والصدق يقتضينا ان نقول إنه لم يسمع كلماتها تلك .

ونهض، وبدأ بمشي من النافذة إلى الباب ، ومن الباب إلى النافذة . مستعيداً طمأنينته شيئاً بعد شيء .

ومع الطمأنينة عادت كوزيت ، همنَّه الاوحد ، إلى أفكاره . ولم يكن ذلك لقلق الم به من ذلك الصداع ، فليس يعدو ان يكون اضطراباً في الاعصاب ، أو من ذلك العبوس الذي يرين على وجوه الفتيات الصغيرات، فليس يعدو ان يكون سحابة عابرة لا بد ان تنقشع بعد يوم أو يومين ، ولكنه فكر في المستقبل ، وكدأبه دائماً فكر فيه بعذوبة . وعلى اية حال، فانه لم ير ابما عقبة تحول دون عودة سعادتهما إلى مجاربها . ففي بعض الساعات يبدو كل شيء مستحيلا ، وفي بعض الساعات يبدو كل شيء سهلاً . ولقد كان جان فالجان في احدى ثلث الساعات السعيدة . إنهــــا تجيء عادة بعد الساعات التعسة ، كما يعقب النهار الليل ، يحكم قــانون التعاقب والتغاير القائم في أساس الطبيعة ، والذي تدعوه العقول السطحية التضاد » . ففي هذا الشارع الآمن الذي فزع اليه جان فالجـــان ، تحرر من كل ما كان قد أقلقه منذ فترة ما . ولمجرد انــه كان قد رأى كثيراً من الظلام بدأ يلمح شيئاً من السهاء اللازوردية . كان تركه شارغ بلوميه من غير ما إشكال ولا حادث هو في ذاته فلذة من الحظ السعيد. ولعل من الحكمة ان يغادر البلاد ، ولو بضعة اشهر ليس غير ، وأن يذهب إلى لندن . حسناً ، سوف يذهبون . واي فرق بن ان يكون في فرنسة او ان يكون في انكلترة ، ما دامت كوزيت معه ؟ كانت كوزيت وطنه . وكانت كوزيت كافية لسعادته . أما الفكرة القائلة بان من الجائز ن لا يكون هو كافياً لسعادة كوزيت ، تلك الفكرة التي كانت ذات يوم حُمّاه وسهده ، فلم تتمثل لعقله ولو مجرد تمثل . كانت آلامه الماضية كلها قد تلاشت ، وكانت تغمره موجة عارمة من التفاوئل . لقد بدت له كوزيت ، وهي في قربه ، وكأنها ملكه به أثر بصري يعرفه كلله المريء بالتجربة . لقد رتب في ذات نفسه ، وفي كل سهولة ممكنة ، أمر الذهاب إلى انكلترة مع كوزيت ، ورأى إلى سعادته تزهو من جديد ، بقطع النظر عن المكان ، على ضوء أحلامه .

وفيها هو لا يزال يذرع الغرفة جيئة وذهوباً ، في خطى وئيدة ، وقعت عينه فجأة على شيء غريب .

لقد رأى تجاهه ، في المرآة المنحنية التي تعلو نضَد المائدة ، وقرأ في وضوح الاسطر التالية :

« يا حبيبي ، واأسفاه ! إن والدي يريد أن يسافر في الحال سوف نكون هذا المساء في شارع الرجل المسلح ، رقم ٧ . وبعد ثمانية ايام سوف نكون في انكلترة . كوزيت . ٤ حزيران . ه

ووقف جان فالجان شارد اللب .

كانت كوزيت قد وضعت ورقها النشاف ، لدن وصولها ، على نضد المائدة امام المرآة ، وكانت لعظيم استغراقها في هلعها المحزون قد نسيته هناك ، من غير ان تلاحظ انها تركته منشوراً على مداه ، ومنشوراً عند الصفحة نفسها التي نشفت بها الاسطر الاربعة التي خطتها ، والتي حملتها ذلك العامل الفتى المار في شارع بلوميه . كانت الكتابة قد انطبعت على الورق النشاف .

لقد عكست المرآة تلك الكتابة .

وانما نتج عن ذلك ما ندعوه في الهندسة الصورة المتناظرة . بحيث ان الصورة المعكوسة على الورق النشاف قد صُححت بالمرآة ، فأستردت شكلها الاصلي . وهكذا وجد جان فالجان تحت ناظريه تلك الرسالة التي

كتبتها كوزيت عشية البارحة ، إلى ماريوس . كانت بسيطة وصاعقة .

ومضى جان فالجان إلى المرآة . وقرأ تلك الاسطر الاربعة كـــرة اخرى . ولكنه لم يصدقها قط . لقد تركت في نفسه مثل الاثر الــــذي تتركه رؤيا وسط وميض البرق . كان ذلك وهماً . كان مستحيلا . إن ذلك لم يكن .

وشيئاً بعد شيء أمسى ادراكه اكثر دقة. لقد نظر إلى ورق كوزيت النشاف ، وعماوده وعي الحقيقة الواقعة . وتناول الورق النشاف وقال : « إنما بجي ذلك من هنا » . وتأمل على نحو محموم في الاسطر الأربعة المنطبعة على الورق النشاف ، وقد جعل انعكاس الاحرف من تلسك الاسطر خربشة عجيبة ، ولم بجد لها معنى البتة . ثم قال مخاطباً نفسه : ولكن هذا لا يعني شيئاً . ليس ثمة شي مكتوب هنا . » واخد نفساً طويلا ، وقد استشعر اطمئناناً لا سبيل إلى وصفه . ومن ذا الذي نفساً طويلا ، وقد المبتعر الممئناناً لا سبيل إلى وصفه . ومن ذا الذي المنشعر مثل هذه المباهج الحمقاء في لحظات الذعر ؟ ان النفس لا تستسلم الميأس إلا بعد ان تستنفد الاوهام كلها .

ورفع الورق النشاف بيده ، وحدق اليه ، سعيداً على نحو أبله ، وهو يكاد يضحك ساخراً من الوهم الذي خدعه . وفجأة ، وقعت عيناه كرة اخرى على المرآة ، وبصر بالرؤيا من جديد . لقد ارتسمت الاسطر الاربعة ، هناك ، في وضوح لا يرحم . وهذه المرة لم تكن سراباً . إن تكرر الرؤيا يؤذن بأنها حقيقة . كانت ملموسة ، كانت الكتابة مقومة بالمرآة . وفهم .

وتمايل جان فالجان ، وافلت الورق النشاف . وارتمى في الكرسي العتيق ذي الذراعين المجاور لنضد المائدة ، منكس الرأس ، زجاجي العينين ، ذاهل اللب . وقال في ذات نفسه ان الامر واضح ، وان ضياء العالم قد كُسف إلى الابد ، وان كوزيت قد كتبت ذلك إلى شخص ما .

ثم سمع روحه ، وقد ارتدّت فظيعة ً ، تطلق زئراً أبكم فسي الظلام . اذهب اذن ؛ وانتزع من الاسد الكلب الذي في قفصه !

شيء غريب ومحزن ، ففي تلك اللحظة بالذات لم يكن ماريوس قد تلقيّ بعدُ رسالة كوزيت . كانت المصادفة قد حملتها ، كالمخائنة ، إلى جان فالجان قبل ان تسلمها إلى ماريوس .

وحتى ذلك اليوم ، لم يسبق للمحنة أن قهرت جان فالجان قط . كان قد أخضع لتجارب رهيبة ، ولم تكن قد وفرته ايما ضربة من ضربات الشقاء كانت ضراوة القدر ، مسلحة بضروب الانتقام والازدراء الاجتاعيين كلها ، قد جعلت منه عبداً رقيقاً لها ، وطاردته في شره . ولم يتراجع قط ولم يستسلم قط أمام اي شيء . وكان قد ارتضى ، حين تعين عليه ذلك ، ضروب الشدائد على اختلافها . كان قد ضحى بحرمة رجولت المستعادة ، وتحلى عن حريته ، وغامر برأسه ، وخسر كل شيء ، وقامي كل شيء ، وظل نزماً ثبت الجنان إلى درجة كانت تخيل إلى المرء في بعض الاحيان أنه غافل عن نفسه ، مثل شهيد من الشهداء . وكان وجدانه ، المتمرس بكل ممكن من هجهات الشقاء ، خليقاً بأن يبدو ممتنعاً وجدانه ، المنحرس بكل ممكن من هجهات الشقاء ، خليقاً بأن يبدو ممتنعاً على دخيلة على المخترين ، إلى الابد . ومع ذلك فلو تقدر لامريء ان يطلع على دخيلة نفسه في تلك اللحظة اذن لاضطر إلى التسليم بأن الوهن قد اتخذ

ذلك أن هذا العذاب كان ، من بين جميسع ضروب النكال السي اخضعه لها ديوان تفتيش القدر ، اشدها فظاعة وترويعاً . إن كلا بتين من مثل هاتين لم تعضاه قط ، في يوم من الايام . لقد استشعر الرعدة الغريبة التي تلازم كل انفعال خفي . استشعر قرص الانفعال المجهول . واأسفاه ، ان المحنة الوحيدة ، هي خسارتنا الكائن الذي نحب . المحنة الوحيدة ، هي خسارتنا الكائن الذي نحب . وليس من ريب في أن جان فالجان العجوز المسكين لم يحب كوزيت وليس عن ريب في أن جان فالجان العجوز المسكين لم يحب كوزيت

نفسُهُ قد ادخل على هذه الأبوة كل حب . لقد احب كوزيت وكأنهـــا ابنته ، واحبها وكأنها أمه،واحبها وكأنها اخته.وإذ لم تكن لـه في يوم من الايام حبيبة او زوجة ، ولما كانت الطبيعة دائناً لا يقبل احتجاجاً ، فأن تلك العاطفة ايضاً ، وهي اشد العواطف دعومة على الاطلاق ، قـــد امتزجت بالعواطف الاخرى ، غامضة ً . جاهلة ً ، طاهرة ً طهارة العمى ، غير واعية ، سماوية ً ، ملائكية ً ، الـــهية ، اقل شبهاً بعاطفة منالعواطف منها بغريزة من الغرائز ، واقل شبهاً بغريزة من الغرائز منها بميــل من الميول ، غير مدرّكة وغير منظورة ، ولكن حقيقية . والحب ، محصر المعنى . كان منطوياً في حنوه العظيم على كوزيت ، كما ينطوي عـِـرْق الذهب في الجبل ، قاتماً وبتولياً .

لنذكر حال القلب تلك التي اشرنا اليها اللحظة . لم يكن ابما زواج ممكناً بينهما ، حتى زواج النفوس ؛ ومع ذلك فقد كان واضحــاً أن قدَربها كانا مقترنين . فباستثناء كوزيت ، يعني باستثناء طفولة ما ، لم يعرف جان فالجان ، في حياته الطويلة كلها ، اياً مــن تلك الاشياء التي يستطيـع المرء ان يحبها . ولم تكن ضروب العاطفة والحب التي يعقب بعضها بعضاً قد تركت في ذات نفسه ذلك الاخضرار المتتالي ـــ اخضراراً زاهياً فوق اخضرار قاتم ــالذي نلمحه على اوراق الشجر التي تجتاز فصل الشتاء ، وعلى الرجال الذين بجتازون سن الخمسين . وخلاصة القِول ، وقد أصررنا على ذلك غير مرة ، أن ذلك الاتحاد الداخلي كله ، ذلك الاتفاق كله ، الذي كانت حصيلته فضيلة شامخة ، انتهلي إلى جعل جان فالجان أباً لكوزيت . أبا غريباً مصوغاً من الجد، والابن ، والاخ ، والزوج ، التي انطوت عليها نفس جان فالجان . أباً كان فيه حتى الأم ذاتُها ، أباً أحب كوزيت ، وعبدها ، وكانت له تلك الطفلة ضياءً ، وكانت بيتاً ، وكانت أسرة ، وكانت وطناً ، وكانت فردوساً .

-019-

وهكذا عندما رأى ان ذلك قد انتهى من غير ريب ، أنها قسد أفلت منه ، أنها قد انسلت من بين يديه ، أنها قد غابت عنه ، أنها كانت سحابة ، أنها كانت ماء ، وعندما وجد امام عينيه هذا الدليل الماحق : ان شخصاً آخر هو غاية فوادها ، ان شخصاً آخر كان أمل حياتها ، ان هناك محبوباً ، وانه هو لم يعد غير أبيها ، وانه لم يبت موجوداً البتة ، وعندما قال في ذات نفسه : «إنها انفصلت عني » تخطى الألم الذي أصابه حد الاحتمال . أيكون قد عمل كل ما قد عمله لينتهي إلى هذا ؟ وماذا ! أن يصبح لا شيء ! عندئذ ، كما قلنا منذ لحظة ، أحس برعدة ثورة تعصف به من رأسه إلى أخمص قدميه . لقد أحس حتى جذور شعره بيقظة الانانية الهائلة ، وعوت «الانا » في هوة ذلك الرجسل .

إن ثمة الهيارات داخلية . فنفاذ اليقين الموئس إلى الانسان لا يتم من غير أن تزييح وتحطم بعض العناصر العميقة التي هي الانسان نفسيه في بعض الاحيان . والأسى ، حين يبلغ هذه المرحلة ، يكون فراراً تقوم به جميع قوى الروح . تلك ازمات مهلكة . وقليلون هم اولئك الذين يخرجون منها كها دخلوا ، وراسخي القدم في اداء الواجب . وحين يتخطى المرء حدود العذاب ، فان الفضيلة الاكثر ثباتاً ورباطة جاً شتضطرب وتحار . وتناول جان فالجان الورق النشاف ، وأقنع نفسه من جديد . وظل منحنياً ، وكأنه قد استحال إلى حجر ، فوق الأسطر الأربعة التي لا سبيل إلى تكذيبها ، مسمتر العين . وتشكلت في ذات نفسه سحابة كانت من العظم عيث غيل إلى المرء ان باطن تلك النفس كله آخذ في الأنهاد .

وفحص هذا الكشف، من خلال قوى التفكير الحالم المضخِّمة، في هدوء ظاهري ورهيب. ذلك بأن من الفظاعة ان يبلغ هدوء الانسان برودة التمثال.

وقاس الخطوة الراعبة التي خطاها القدر من غير ان يستثير ريبه '. واستعاد في الذاكرة المخاوف التي ألمت به في الصيف الماضي والتي بدُدت بتلك الحماقة كلها . وادرك الهوة . كانت لا تزال هي هي . كل ما في الأمر ان جان فالجان لم يعد على الحافة ؛ كان في القعر .

شيء خارق وممض ً. لقد سقط من غير أن يعي . كان الضياء كله قد فارق حياته ، وكان هو يعتقد أنه يرى الشمس ابدأ .

ولم تردد غريزته . وقرن بعض المناسبات إلى بعضها الآخر ، وبعض التواريسخ إلى بعضها الآخر ، وبعض احمرار وجمه كوزيت إلى بعضه الآخر ، وقال في ذات نفسه : « إنه الآخر ، وبعض شحوبه إلى بعضه الآخر ، وقال في ذات نفسه : « إنه هو . » إن تكهن اليأس ضرب من قوس عجيب لا يخطىء هدفة البتة . وعدسه الاول ، اصاب ماريوس . انه لم يعرف الاسم ، ولكنه وجد الرجل في الحال . لقد لمح على نحو واضح ، في قعر استحضار ذكرياته الحقود ، ذلك المطوف المجهول في اللوكسومبورغ ، ذلك الباحث الدني الحقود ، ذلك المباطل الروماني ، ذلك المعتوه ، ذلك الجبان ، لأن من الجب ، ذلك المبطل الروماني ، ذلك المعتوه ، ذلك الجبان ، لأن من الجن ان يفد المرء ويرنو في تودد إلى الفتيات الجالسات قرب آبائهن الذين محبوبهن .

وبعد ان قرر على نحو يقيني ان ذلك الفتى كان وراء هذه الورطة ، وان كل شيء جاء من هناك ، نظر هو جان فالجان ــ الرجل السذي خُدِق خلق آخر ، الرجل الذي انهمك طويلا في تهذيب نفسه ، الرجل الذي انفق جهوداً كثيرة لكي يحل الحياة كلها ، والبوس كله ، والتعاسة كلها ويذيبها في الحب ـ نظر هو جان فالجان إلى ذات نفسه ، وهناك رأى شبحاً : الضغينة .

إن الآلام الكبيرة تنطوي على تثبيط . إنها تثبيط الوجود . وكل من تلم به يستشعر أن شيئاً قد ابتعد عنه . وفي الشباب ، تكون زيارتها حدادية ، وفي السنوات التالية تكون تلك الزيارة مشؤومة . واأسفاه !

إذا كان اليأس شيئاً رهيباً حين يكون الدم حاراً ، حين يكون الشعر أسود ، حين يكون الرأس منتصباً فوق الجسد مثل الشعلة فوق المشعل ، حين تكون حزمة القدر ملأى ما تزال . حين يكون القلب ، المفعم محب سعيد . لا تزال له نبضات يمكن ان يستجاب لها ، حين يكون امامنا متسع من الوقت لاصلاح الخلل ، حين تكون النساء كلهـــن أمامنا ، والبسيات كلها ، والمستقبل كله ، والافق كله ، حين تكون قوة الحياة كاملة \_ إذا كان اليأس شيئاً رهيباً في هذه الحال ، فكيف يكون في الشيخوخة ، حين تندفع السنوات ، وهي تزداد شحوباً على شحوب ، في تلك الساعة الغسقية التي نشرع فيها برؤية نجوم القبر .

وفیها هو یفکر ، دخلت توسین . ونهض جان فالجان ، وسألها : - « فی ای اتجاه هو ؟ هل تعرفین ؟ »

واستولى الدهش على توسين فلم تستطع ان تجيب بغير قولها :

س « من فضلك ؟ » —

وتابسع جان فالجان :

فأجابت توسين :

- « ، نعم ، يا سيدي . إنه في ناحية سان ميرتي . »

ان هناك بعض الاندفاعات الميكانيكية التي تجيئنا، دون ان ندري، من أعمق افكارنا. وليس من ريب في أنه تحت تأثير اندفاعة من هـــذا النوع لم يكد يشعر بها، وجد جان فالجان نفسه بعد خمس دقـــائــق في الشارع.

كان حاسر الرأس ، جالباً على المَعْلُم المجاور لمنزله . لقد بــــدا وكسأنه يصغى .

كان الليل قد هبط.

### «المتشرد»عدو الضياء

ما المدة التي قضاها على هذا النحو؟ أيّ شيء كان مد ذلك التأمل الفاجع وجزره ؟ هل تصدر ؟ هل ظل منحنياً إلى حد يخشى معه من ان ينكسر ؟ اكان لا يزال في ميسوره ان يتصدر ، وان يثبت قدمه من جديد في ضميره فوق شيء صلب ؟ انه هو نفسه ما كان يدري في اغلب الظن .

كان الشارع مقفراً . ولم يلمحه ، بشق النفس ، غـــــــــر بضعة بورجوازين قلقين ، عائدين إلى بيوتهم على جناح السرعة . ففي ساعات الخطر لا يفكر المرء إلا بنفسه , وأقبل مُشعل المصابيــح ، كالعــادة ، ليضيء المصباح المتدلي مقابل باب المنزل رقم ٧ مباشرة ، ومضى لسبيله . و لو قدرً لامريء ما ان يدرس جان فالجان في ذلك الظلام اذن لما بدا له انساناً حياً . هنالك كان ، قاعداً على المَعلّم المجاور لباب بيته، جامداًمثل مار د من ثلج . إن في اليأس تجمَّداً. وسُمع ناقوس الخطر، وسمعت اصوات عاصفة غامضة.ووسط تشنجات الناقوس هذه كلها ، الممتزجة باصداء القتنة ، دقت ساعة سان بول الحادية عشرة ، في رزانة وفي غير عجلة . دَلك ان ناقوس الخطر هو الانسان ، والساعة هي الالــّــه . ولم يترك انقضاء الساعة أبما أثر في نفس جان فالجان ، إن جان فالجان لم يتحرك قط . ومسع ذلك ففي تلك اللحظة نفسها تقريباً ، وقع انفجار عنيف في ناحيــــة الاسواق ؛ وتبعه ثان ، اشد عنفاً . ولعله كان ذلك الهجوم الذي شُن على متراس شارع الـ «شانفريري» ، والذي رأينا منذ لحظـة كيف صده ماريوس . ولدن سماع هذا الانفجار المزدوج الذي بدّت سورته وكأنمسا ضاعفها انذهال الليل ، اجفل جان فالجان. لقد نهض في الاتجاه الذي

أقبل منه الصوت . ثم ارنمى على المعلم من جديد ، وطوى ذراعيه . وسقط رأسه فوق صدره في بطء .

واستأنف حواره المظلم مع نفسه .

وفجسأة رفسع عينيه . كان شخص ما ، يمشي في الشارع . لقسد سمع وقسع خطى على مقربة منه . ونظر . وعلى ضوء المصباح ، في اتجاه الـ « آرشيف » ، لمسح ، وجها شاحباً ، فتياً ، مشعاً .

كان غافروش قد وصل منذ لحظة الى شارع الرجـــل المسلّـح . كان غافروش ينظر إلى الفضاء ، ولقد بدا وكأنه يبحث عن شيء . لقد رأى جان فالجان في وضوح كامل ، ولكنه لم يلق بالا اليه .

وبعد النظر إلى الفضاء ، راح غافروش ينظر إلى الارض . لقسد رفع نفسه على رؤوس اصابعه ، ولمس ابواب الطابق الأرضي ونوافذه . كانت كلها مغلقة ، مثقلة بالحديد ، مطوقة بالسلاسل . وبعد أن وجد خمسة منازل أو ستة منازل ممترسة على هذا النحو ، هز « المتشرد ، كتفيه ، واستهل الكلام مع نفسه مهذه العبارة :

- « وحق الألمه! »

ثم شرع ينظر إلى الفضاء من جديد .

واستشعر جان فالجان - الذي كان في اللحظة السابقة ، وبحكم الحال العقلية التي كان عليها ، خليقاً بأن لا يتكلم مع احد ، بل أن لا بجيب احداً - استشعر انه مضطر على نحو لا يقاوم إلى ان يوجه كلمة إلى هــــذا الطفل .

#### وقال:

- « ايها الصبي الصغير ، ما خطبك ؟ »

فأجابه غافروش في لذع :

- « خطبسي انبي جائع . »

ئم أضاف :

« الصغر هو أنت . »

وبحث جان فالجان في جيب صدرته الصغير ، واخرج قطعة نقدية من فئة الفرنـكات الخمسة .

ولكن غافروش ، الذي كان من نوع الطائر المعروف بأم سكعكع ، والذي انتقل في سرعة من عمل إلى عمل ، كان قد التقط حجراً .كان قــد لمح مصباحاً .

وقسال:

لا تزال هنا . أنتم غير نظاميين ،
 يا أصدقائي . هذه فوضى . اكسروا لي هذا . »

وقذف المصباح بالحجر ، فسقط زجاجه في دوي جعـــل بعض البورجوازيين ، الجاثمين تحت ستائرهم في البيت المقابل ، يصيحون : «هناك ثلاث وتسعون ! » «

وتمايل المصباح في عنف ، وانطفأ . وأمسى الشارع مظلمـــأ على نحو مفاجىء .

وقال غافروش :

- « ذلك هو ، الها الشارع العجوز . إعتمر بقلنسوتك الليلية . ، والتفت نحو جان فالجان ، وأردف :

- « ما تدعو هذا النصب القائم هناك في أقصى الشارع ؟ انسه الد « آرشیف » ، ألیس كذلك ؟ یجب أن تُشظی هذه الاعمدة الضخمة الحمقی ، قلیلا ، ویُصنع منها متراس من المتاریس في لطف . ، واقترب جان فالجان من غافروش .

وقال في همس ، مُخاطباً نفسه :

- « يا له من مخلوق مسكين . إنـه جائـع . » ووضع قطعة المئة « سو » في يده .

يقصد ارهاباً كالذي وقع عام ١٧٩٣ خلال الثورة الفرنسية .

ورفسع غافروش أنفه ، وقد استولى عليه الدهش لضخامة هسلما الدوسو ، البالغة . لقد نظر اليه في الظلام ، وبهره بياض الدوسو ، الكبير . كان يعرف قطم الفرنكات الخمسة بالسماع . كانت شهرتها محببة إلى نفسه . ولقد أبهجه ان يرى إحداها عن كثب . وقال :

\_ « فلنتأمل النَّمر . »

وحدق اليها بضع لحظات في انخطاف . ثم التفت إلى جان فالحان وقدم اليه القطعة النقدية ، وقال في عظمة :

- « ایها البورجوازی ، أنا افضل ان اکسر المصابیسع . استرجع وحشك الضاری . انت لا تستطیع ان تفسدنی . إن له خمسة برآثن ، ولكنها لا تخدشنی . »

وسأله جان فالجان :

# ألك أم ؟ »

فأجابه غافروش :

\_ « لعل لي أكثر مما لك . .

فقال جان فالجان:

-- « حسناً ، احتفظ هذه الدراهم من أجل امك . »

واستشعر غافروش شيئاً من الطمأنينة . وإلى ذلك ، فقد سبق ان تبين منذ لحظمة ان الرجل الذي كان يتحدث اليه لم يكن يعتمر بقبعة ، فأوقع ذلك الثقة في نفسه .

وقسال :

— « حقاً ، انت لم تعطني اياها لكي تحول بيني وبين تحطيم مصابيح الشوارع ؟ »

\_ « حطم قدر ما ترید. »

فقال غافروش :

انت رجل راثیع . »

ووضع قطعة الفرنكات الخمسة في احد جيوبه .

وإذ تعاظمت ثقته ، أضاف :

« هل انت من الشارع ؟ »

- « نعم . لماذا ؟ » -

→ « هل تستطيع ان تدلني على رقم ٧ ؟ »

« ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٣

وهنا كف الطفل عن الكلام . لقد خشي آن يكون قد قال اكثر مما ينبغي . وأقحم اظافره بعنف في شعره . واكتفى بأن اجاب :

- « آه ! هو ذاك . »

وخطرت لجان فالجان فكرة . إن للألم النفسي المرير مشــــــــــل هــــذه الفطنــة .

وقال للطفل:

- « أأنت الذي يحمل الي الرسالة التي أنتظرها ؟ ،

فقال غافروش :

- « انت ؟ انت لست امرأة . »

- « الرسالة موجهة إلى الآنسة كوزيت ، أليس كذلك ؟ »

فغمغم غافروش:

- «كوزيت ؟ اجل ، اظن انهـا موجهـة إلى صـاحبــة ذلك الاسم المضحك . »

فعاد جان فالجان إلى القول :

- « حسناً ، انا الذي ينبغي ان أسلمها تلك الرسالة . أعطني إياها .»
 - « في هذه الحال ، ليس من ريب في انك تعرف انني مرسل من جسانب المتراس ؟ »

فقال جان فالجان:

\_ « طبعــاً . »

وأقحم غافروش يده في جيب آخر من جيـوبــه ، وسحب ورقة مطويـــة .

ثم ادى تحيسة عسكرية .

وقسال :

« الاحترام للرسالة . إنها مرسلة من الحكومة الموقتة . »

فقال جان فالجان:

\_ و أعطني اياها . ،

ورفــع غافروش الورقة عالية فوق رأسه .

- لا تحسب ان هذه الرسالة غرامية . انها موجهة إلى امرأة . ولكنها موجهة إلى الشعب . نحن الرجال نخوض الآن المعركة ، ولكننا نحترم الجنس . إننا لا نفعل ما يفعله أبناء الطبقة المترفة حيث توجه اسود تبعث برسائل الغرام إلى النياق . ه

\_ « أعطني إياها . »

وواصل غافروش :

ــ « في الواقع انك تبدو في نظري مثل رجل رائع . ،

\_ « أعطني إياها في سرعــة . »

ـ « خذها . »

وقدم الورقة إلى جان فالجان .

ـــ « وأسرع انت ايها السيد لا أعرف اسمه ، لأن الآنسة لا اعرف اسمها تنتظر . .

وكان غافروش فخوراً بأن يبدع هذه الكلمة ,

وسأله جان فالجان :

\_ و أإلى سان ميري بجب ان يرسل الجواب ؟ ه

فهتف غافروش :

ـ و في مثل هذه الحال . سوف تعمل واحدة من تلك الفطائر التي

يدعونها في العامية «برييوش» . ان الرسالة آتية من المتراس الذي في شارع الـ «شانفريري » ، وأنا راجع إلى هناك . طابت ليلتك ، ايها المواطن . »

قال غافروش ذلك ومضى لسبيله ، أو على الاصح ، استأنف ظيرانه مثل طاثر هارب ، نحو البقعة التي أقبل منها . لقد عاود الغوص في الظلام وكأنما قد احدث فيه ثقباً ، بمثل سرعة القذيفة ودقتها . وأمسى شارع الرجل المسلح صامتاً متوحداً كرة اخرى . وفي طرفة عين ، غرق ذلك الطفل العجيب الذي كان ينطوي على الظلمة والحلم في ضباب تلك البيوت السوداء القائمة صفاً ، وضاع ثمة مثل دخان في اللجنة . ولقد كان خليقاً بالمرء ان يحسبه قد تبدد أو تلاشى لولا ما سمع ، بعد بضع دقائق انقضت على اختفائه ، من تحطم زجاج صارخ وسقوط راثع لمصباح ينقض على الرصيف ، فعاود إيقاظ البورجوازيين الساخطين على نحو مفاجىء . كان غافروش مجتاز بشارع شوم .

# م فیما تنام کوزیت وتوسین

ورجع جان فالجان حاملاً رسالة ماريوس .
وارتقى السلم متلمساً طريقه تلمساً ، سعيداً بالظلمة مثل بومة تمسك بفريستها ، وفتح الباب وأغلقه في لطف ، وأصغى لبرى ما إذا كان قد سمع صوتاً ما ، وقرر أن كوزيت وتوسين كانتا نائمتين ، وغطس ثلاثة اعواد أو اربعة اعواد ثقاب في زجاجة صندوق الصوفان قبل ان يستخرج شرارة ، فقد ارتعاشاً عظيماً . كان ثمة سرقة في ما كان يوشك ان يعمله .

ه Brioches وهي حلوى تصنع بالدقيق والسمن والبيض .

واخيراً، أضيئت شمعته. وأسند مرفقيه على الطاولة، ونشر الورقة، وقرأ. إننا تحت وطأة الانفعالات العنيفة لا نقرأ ؛ نحن نذل \_ إذا جاز التعبير \_ الورقة التي نحملها ؛ نحن نخنقها مثل ضحية من الضحايا ؛ نحن نسحق الورقة ؛ نحن ننشب اظافر غيظنا أو بهجئتا فيها ؛ نحن نعدو إلى النهاية ، ونحن نثب إلى البداية . إن الانتباه لمحموم . إنه يفهم بالجملة ، تقريباً ، كل ما هو أساسي . إنه يتعلق بنقطة ما ، وعند ثنة تتلاشى سائر النقاط . ففي مذكرة ماريوس إلى كوزيت ، لم ير جان فالجان غير هذه الكلمات :

وأمام هذين السطرين ، استبد به انذهال رهيب . وظل لحظة وكأنما سحقه تغير الانفعال الذي تم في ذات نفسه ، ونظر إلى مذكرة ماريوس في ضرب من الدهش الثمل . كانت امام عينيه تلك الروعة : موت السكائن البغيض .

وأطلق صيحة رهيبة من الابتهاج الباطني . واذن ، فقد قضي الأمر . لقد اقبلت النهاية بأسرع مما جروً على ان يرجو . كان المخلوق السذي عاق قدر ره في طريقه إلى الزوال . كان ذاهبا بارادته ، عن رضا ، وعن طيب نفس . ومن غير ما تدخل من جانبه ، جانب جان فالجان ، ومن غير ما خطأ من ناحيته هو ، كان «هذا الرجل » على وشك ان موت . بل لعله ان يكون قد مات وانتهى . وهنا اخذت حماه تحسب وتقد ر . لا ، إنه آما مت . كان واضحا ان الرسالة كتبت لكي تقرأها كوزيت في الصباح . ومنذ سمع هذان الوابلان من الرصاص بسين كوزيت في الصباح . ومنذ سمع هذان الوابلان من الرصاص بسين الساعة الحادية عشرة ومنتصف الليل ، لم يقع شيء البتة . إن المتراس لن يهاجم جديا إلا عند منبلج الصباح . ولكن سيان ، لأنه في اللحظة التي يخوض فيها «ذلك الرجل» غمار تلك المعركة يلنم به الهلاك . لقد وقع

في الشبكة . واستشعر جان فالجان انه قد أنقر فد . إنه خليق بعد ذلك بأن يجد نفسه ، كرة اخرى ، وحيداً مع كوزيت . لقد انقضت المنافسة ، وبدأ المستقبل من جديد . لم يكن يتعين عليه غير ان يبقي المذكرة في جيبه . عندثذ لن تعرف كوزيت ما الذي حل به «ذلك الرجل» أبداً . وليس علي إلا ان ادع الامور تتخذ سبيلها . ذلك الرجل لمن يستطيع الفرار . إن لم يكن قد مات بعد ، فمن المؤكد انه سموف موت . يا للسعادة ! »

حتى إذا قال ذلك كله في ما بينه وبين نفسه استشعر الكآبة والغم . وبعد ساعة تقريباً ، خرج جان فالجان في لباس الحرس الوطني الكامل متنكباً سلاحه . كان البواب قد وجد ، في الجوار ــ بسهولة ــ كــل ما كان ضرورياً لاتمام تسلحه . كانت معه بندقية مشحونة ، وجعبة ملأى بالخراطيش . ومضى في اتجاه الاسواق .

## ع اندفاع غافروش المفرط

 في الممثى المظلل بالشجيرات راح العصفور يطعن ويغتاب زاعماً ان آتالا ذهبت أمس مع رجل روسي.

> حيث تذهب الفتيات الجميلات ، فونلا .

را صدیقی بیبرو ، انت تبرئر لان و میلا ، دقت ذلک الیوم علی زجاج نافذتها ونادتی .

حيث تذهب الفتيات الجميلات ، لونلا .

الفتيات الحالعات العذار لطيفات جداً . ان سُمهن الذي يسعرني يُنضيع صواب مسيو أورفيلا .

> حيث تذهب الفتيات الجميلات ، فونلا .

انا احب الحب وخصوماته الخفيفة ؛ انا احب آغنيس ، انا أحب باميلا ولقد احترقت ليزا وهي تشعلني .

> حيث تذهب الفتيات الجميلات ، لونلا .

بالامس حين رأيت خماركي و سوزيت و و زيلا » الاسودين الكبيرين الكبيرين المتزجت روحي بطياتها .

حيث تذهب الفتيات الجميلات ، لونلا . ایها الحب ، حین تعتمر بورود و لولا » فی الظلام ، حیث تتألق فانی اهلک هلاکاً ابدیاً بسبب من هذا .

> حيث تذهب الفتيات الجميلات ، لونلا .

أيه يا جان ، وقد جلست الى مرآتك تتزينين ! لقد اختفى قلبي ذات يوم صاح . وانا اعتقد ان جان هي التي استولت عليه .

> حيث تذهب الفتيات الجميلات ، لونلا .

وفي المساء حين خرجت من الرقص أريت و ستيلا " للنجرم ، وقلت لهن : انظرن البها

حيث تذهب الفتيات الجميلات ، لونلا .

كان غافروش يسرف ، خلال إنشاده ، في ارسال الحركسات والايماءات . فالايماءة هي مرتكز اللازمة الغنائية . واحدث وجهه ، وهو قائمة لا تنتهي من الاقنعة ، تجهات اكثر تشنجاً وغرابة من افواه قماشة ممزقة تعبث بها ريح عاتية . وإذ كان وحده ، وتحت جنسح الظلام ، فان ذلك لم يُر لسوء الحظ – وما كان قابلا لأن يُرى . ان ثمة مثل هذه الكنوز الضائعة .

وفجأة كف عن السير .

وقسال :

\_ « فلنقطع الاغنية . »

كانت عينه السنورية قد تبيينت ، اللحظة ، في فجوة احد ابواب العربات ، ما يدعى في فن الرسم تناسقاً ، يعني مخلوقاً وشيئاً . أما الشيء فكان كارة 'تجر باليد ، وأما المخلوقة فكان رجلا من ابناء « اوفيرني ، نائماً في داخلها .

لقد استند ذراعا الكارة إلى الرصيف ، واستند رأس الرجل الافيرنيي إلى عارضة الكارة الخلفية . كان جسده ملتفاً فوق ذلك السطح المنحني . وكانت قدماه تمسان الارض .

وعرف غافروش ، بما تم له من تجارب في هذا العالم ، انه امـــام رجل سكران .

> كان حمالاً ما ، اسرف في الشراب ، وأسرف في النوم . وقال غافروش في ما بينه وبن نفسه :

ـــ « لمثل هذا تصلح ليالي الصيف . ان الرجل الاوفرنيي نائم في كارته . سوف نأخذ الكارة من اجل الجمهورية ، ونترك الاوفيرنيي للملكية . »

وكان عقله قد تلقيى هذه الاعاضة منذ لحظة :

ـ « هذه الكارة تلائم متراسنا احـن الملاءمة . » كان الاوفىرنيبي يغط .

وفي رفق ، سحب غافروش الكارة من وراء ، والرجل الاوفيرنيبي من أمام ، يعني من قدميه . وما هي إلا دقيقة حتى كان الاوفيرنيبي ، الرابط الجأش ، منطرحاً على الرضيف .

لقد تم الاستيلاء على الكارة.

وكان غافروش الذي تعود ان يواجه كل ما ليس بمتوقع من الجهات جميعاً ، كامل العدة مستعداً لكل الاحتيالات . ومد يده إلى احد جيوبه، وسحب قصاصة من ورق ، وبقية من قلم رصاصي أحمر مسروقاً من احسد النجارين .

#### وكتب :

### ﴿ الجمهورية الفرنسية

تسلمت كارتك . »

ووقع : « غافروش » .

حتى إذا تم له ذلك ، وضع الورقة في جيب الصدرة المخملية التي كان يرتديها الاوفيرنييي المستمر في غطيطه ، وامسك بذراعي الكارة بيديه الاثنتين ، وانطلق في انجاه الاسواق ، دافعاً الكارة امامه في سرعة بالغة ، وفي صخب ماجد مظفر .

وكان ذلك خطراً. فقد كان في المطبعة الملكية مركز للجند. ولم يكن غافروش قد فكر في هذا . وكان محتل هذا المركز بعض رجال حرس الضواحي الوطني . وبدأت يقظة ما ، تثير الكتيبة ، فارتفعت رؤوسها فوق سُرر المعسكر . فقد كان تحطيم مصباحين الواحد تلو الآخر ، وتلك الاغنية المنشدة بأعلى الصوت ، شيئاً كثيراً بالنسبة إلى تلك الشوارع البالغة البعن ، التواقة إلى الرقاد عند الغروب ، والمسارعة في ساعة مبكرة جداً البعن ، التواقة إلى الرقاد عند الغروب ، والمسارعة في ساعة مبكرة جداً إلى وضع المطفأة على شمعتها . فمنذ ساعة ، و « المتشرد » يطلق في تلك المنطقة الآمنة مثل طنين ذبابة في زجاجة . وأصغى ضابط الضاحية .

وجاوز جري العربة المجنون حدود الابطاء الممكن ، وحمل الضابط على ان محاول الاستطلاع .

#### وقسال :

- « ان ههنا عصبة كاملة . بجب ان نمضي في تؤدة . »
 كان واضحاً ان افعوان الفوضوية قد خرج من صندوق، وانشأ يضطرب في الحى .

وغامر الضابط فغادر المركز في خطى متسللة .

وفجأة ، فيها كان غافروش يدفع كارته ، وفيها كان على وشك ان ينبثق من شارع «فيمي هودرييت» ، وجد نفسه وجهاً لوجه ، أمام بذلة عسكرية وقلنسوة ، وريشة قلنسوة ، وبندقية .

وللمرة الثانية كف عن الانطلاق.

#### وقسال :

« هاي ! إنه هو . صباح الخبر ، ايها النظام العام . »
 ولكن دهش غافروش كان قصيراً ؛ لقد ذاب ، في سرعة .
 وصاح الضابط :

\_ « إلى أين انت ذاهب ، ايها المتشرد ؟ » فقال غافروش :

\_ « اسها المواطن ، انا لم أدعُكَ بورجوازياً حتى الآن . لمـــاذا تهيننــي ؟ »

\_ « إلى أين انت ذاهب . أمها الوغد ؟ »

فعاد غافروش إلى القول :

ــ « أنا اسألك إلى اين انت ذاهب ، ايها الجرو الطويل الشعر ؟ » فأجابه غافروش :

- « انت تتحدث في لطف . حقاً ، إن احداً لا يستطيع ان يحزر ما عمرك . يجب ان تبيع شعرك كله ، لقاء مئة فرنك للشعرة الواحدة. وبذلك بجتمع لك خمسمئة فرنك ! »

۔ « إلى أين انت ذاهب ؟ إلى أين انت ذاهب ؟ إلى أين انت ذاهب ؟ إلى أين انت ذاهب ، يا قاطع الطريق ؟ »

فأجاب غافروش :

 وسدد الضابط رأس حربته ، وقال :

– « أتريد أن تخبرني ، آخر الأمر ، إلى أين انت ذاهب ، أيها الدنيء ؟ »

فقال غافروش :

-- « ايها الجنرال ، أنا ذاهب لآتي بطبيب لزوجتي طريحــــة الفــراش . »

فصاح الضابط:

" ! إلى السلاح ! " -

إن من معجزات الرجال العظام ان ينقذوا انفسهم بواسطة ذلك الذي أهلكهم . واستعرض غافروش الموقف كله في لحظة . كانت الكارة هي التي عرضته للخطر ، وكان على الكارة نفسها أن تحميه

ولحظة كان الضابط على وشك أن يهجم على غافروش ، غدت الكارة قذيفة ، واندفعت عليه في ضراوة – بعد ان قددف بهسا « المتشرد » بكامل قوته . وخر الضابط ، وقد اصابته فسي صميم بطنه ، إلى الوراء ، في الساقية ، بينا وثبت بندقيته في الهواء .

ولم يكد رجال المركز يسمعون صيحة الضابط حتى اندفعوا في اختلاط وفوضى . لقد ادى صوت البندقية إلى اطلاق نار جماعي ، كيفها اتفق ، عساد بعده الجند إلى شحن اسلحتهم ، وشرعوا يطلقون النار من جديد. ودام اطلاق النار هذا ، المرسل على غير هدى ، خمس عشرة دقيقة كاملة ، وقتل بضعة الواح من الزجاج .

وفي غضون ذلك كان غافروش ــ الذي ارتد في يأس ، قد وقف بعد ان اجتاز خمسة شوارع أو ستة شوارع من هناك ، وجلس لاهشاً فوق المعلم الذي يشكل زاوية شارع «الاطفال الحمر».

واصغى في انتباه .

وبعد ان تنفس بضع لحظات ، التفت نحو الجهة التي كان اطلاق النار

جائشاً فيها ، ورفع يده اليسرى إلى مستوى أنفه ، وقذف بها شـلاث مرات إلى أمام ، ضارباً مؤخرة رأسه ، في الوقت نفسه ، بيده اليمنى : حركة فخيمة كشف فيها « المتشرد » الباريسي التهكم الفرنسي ، وكانت فعالة من غير شك ، إذ عُمَّرت ، حتى تلك اللحظة ، نصف قـرن من الزمان .

وعكر ابتهاجه ذاك تفكير مرير .

لقد قسال:

- « اجل ، انا اقهقه ، أنا ألوي نفسي ، أنا أفيض بالبهجة ،
 ولكني أضل عن سبيلي ، وبجب علي الآن ان اقوم بدورة . شرط ان اصل إلى المتراس في الوقت المناسب . »

و في الحال استأنف انطلاقـــه .

وقال ، من غير ان يكف عن العدو:

\_ « آه ، أجل ، أين كنت ؟ »

وبدأ ينشد اغنيته من جديد ، فيها غاص في الشوارع بسرعة . وتراجعت اصداء هــــذه الابيات في الظلام :

> ولكن لا تزال هناك سجون باستيل. وانا اريد ان أطفىء الخصومة. في النظام العام الذي هناك.

حيث تذهب الفتيات الجميلات ، لونلا .

ايريد احد ان يلعب لعبة الاساطين والكرات الخشبية ؟ ان العالم القديم كله ينهار ، حين تجري الكرة الضخمة .

> حيث تذهب الفتيات الجميلات ، لونلا .

أيها الشعب العجوز الطيب ، فلنكسر بضربة عكاز هذا اللوفر ، حيث تُعرض الملكية في زينتها وتخريجها .

حيث تذهب الفتيات الجميلات ، لونلا .

لقد اقتحمنا القضبان المشبكة ، وفي ذلك اليوم لم يحسن شارل العاشر المقاومة ، وانحل غراؤه .

> حيث تذهب الفتيات الجميلات لونلا .

ولم يكن تقلد رجال المركز لسلاحهم من غير ثمرة. لقد استولسوا على الكارة ، واسروا السكير ، فأما الأولى فوضعوها في مستودع الحطب ، واما الثاني فقد حوكم بعد ذلك امام المجلس الحربي بوصفه مشارك في في الحريمة . لقد اتخذت نيابة ذلك العهد العامة من هذه الحادثة وسيلة لاظهار غيرتها التي لا تعرف الكلل من اجل الدفاع عن المجتمع .

إن مغامرة غافروش ، المصونة بين تقاليد حي التامبل وأحاديثه ، هي احدى ذكريات بورجوازيي اله «ماريه» القدماء ، الادعى إلى الرعب ، وهي تحمل في ذواكرهم هذا العنوان : هجوم ليليّ على مركز الجند في المطبعة الملكية .

تم الحجلاد الرابع ويليد الحجلاد الخامس

مُظْمِعُ لُكُمُ الْمُحْدِلُ لُعِمْ الْمُحْدِلُ لُعِمْ الْمُحْدِلُ لُعِمْ الْمُحْدِلُ لَعِمْ الْمُحْدِلُ لَكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# فهرست القسم الرابع: قصيدة شارع بلوميه الرعائية وملحمة شارع سان دونيز

|                                                     |   |   | من         |
|-----------------------------------------------------|---|---|------------|
| الكتاب الاول : بضع صفحات من التاريخ                 |   |   |            |
| ۱ . تفصیل حسن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ |   |   | ٧          |
| ۲ . خياطة رديئة                                     |   |   | 10         |
| ۳. لويس فيليب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | • |   | 15         |
| ٤ . شقوق تحت الإساس ، ، ،                           | • | • | ۳.         |
| ه . وقائع ينبثق منها التاريخ وينكرها التاريخ .      | • |   | ٤٠         |
| ٦. آنجولراس واعوانه ، ، ، .                         | • | • | ۲.         |
| الكتاب الثاني : ايبونين                             |   |   |            |
| ١ . حقل القبرة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                      | • |   | ٦٣         |
| ٢ . تكوَّن الجرائم الجنيني في حضانة السجون          | • | • | <b>V</b> 1 |
| ۳ . شبح يتبدى للاب مابوف                            | • | • | ٧٧         |
| ٤ . وشبح يتبدى لماريوس                              | • | • | ۸۳         |

## الكتاب الثالث: المنزل الذي في شارع بلوميه

| 4.3                      | • | • | •            | •                 | ١ ـ المنزل السري ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---|---|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44                       | • | • | •            | •                 | ٢ . جان فالجان عضواً في الحرس الوطني                                                                                                                                                                                               |
| 1 - 1                    | • | • | •            | •                 | ٣ ـ مع الاوراق والجذوع ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                                       |
| 1 - 1                    | • | • | •            | •                 | <ul> <li>تغير الباب الحديدي المقضب</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| 117                      | • | • | •            | ٠                 | <ul> <li>الوردة تكتشف انها ماكينة حرب</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| 114                      | • | • | •            | ٠                 | ٦ . المعركة تبدأ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                                                                                                                                           |
| 177                      | • | ٠ | •            | •                 | ٧. للحزن، حزن ونصف ٠٠٠                                                                                                                                                                                                             |
| 14.+                     | • | • | •            | •                 | ٨. الاغلال ٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |   |   | لِ           | عاو               | الكتاب الرابع : العون السفلي قد يحكون عوناً                                                                                                                                                                                        |
| 1 £ V                    | • | • | •            | •                 | ۱ . جرح من خارج ، شفاء من باطن ۰                                                                                                                                                                                                   |
| 10.                      | • | ٠ | ظواهر        | ى ال              | ٢ . الأم بلوتارك لا ترتبك عند تفسير احد                                                                                                                                                                                            |
|                          |   |   |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          |   |   |              |                   | الكتاب الخامس: حيث النهاية لا تشد البداية                                                                                                                                                                                          |
| 371                      | • | • | •            | •                 | ١ . العزلة والثكنة مجتمعتين                                                                                                                                                                                                        |
| 178<br>178               | • | • | •            | •                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          | • | • | •            |                   | ١ . العزلة والثكنة مجتمعتين                                                                                                                                                                                                        |
| 174                      | • | • | •            |                   | <ul> <li>العزلة والثكنة مجتمعتين</li> <li>مخاوف كوزيت</li> <li>مخاوف كوزيت</li> </ul>                                                                                                                                              |
| 1 7 V<br>1 Y Y           | • |   | •            | •                 | <ul> <li>العزلة والثكنة مجتمعتين</li> <li>مخاوف كوزيت</li> <li>مخاوف كوزيت</li> <li>تعليقات توسين تذكي جذوة مخاوفها</li> <li>قلب تحت الحجر</li> <li>قلب تحت الحجر</li> <li>كوزيت بعد الرسالة</li> <li>كوزيت بعد الرسالة</li> </ul> |
| 17V<br>1YT<br>1Y1        | • |   | •            | •                 | <ul> <li>العزلة والثكنة مجتمعتين</li> <li>مخاوف كوزيت</li> <li>مخاوف كوزيت</li> <li>تعليقات توسين تذكي جذوة مخاوفها</li> <li>قلب تحت الحجر</li> <li>قلب محت الحجر</li> </ul>                                                       |
| 177<br>177<br>177        |   |   | •            | •                 | <ul> <li>العزلة والثكنة مجتمعتين</li> <li>مخاوف كوزيت</li> <li>مخاوف كوزيت</li> <li>تعليقات توسين تذكي جذوة مخاوفها</li> <li>قلب تحت الحجر</li> <li>قلب تحت الحجر</li> <li>كوزيت بعد الرسالة</li> <li>كوزيت بعد الرسالة</li> </ul> |
| 177<br>177<br>177        | • | • | ملائماً      | د<br>ذ <b>ا</b> ك | <ul> <li>العزلة والثكنة مجتمعتين</li> <li>مخاوف كوزيت</li> <li>تعليقات توسين تذكي جذوة مخاوفها</li> <li>قلب تحت الحجر</li> <li>قلب تحت الحجر</li> <li>كوزيت بعد الرسالة</li> <li>لقد جعل العجائز للخروج حين يكون</li> </ul>        |
| 17V<br>1YT<br>1XT<br>1X0 | • | • | ملائماً<br>• | ذاك               | ۱ . العزلة والثكنة مجتمعتين                                                                                                                                                                                                        |

## الكتاب السابع: لغة السوقة

| Y = Y      | •     | •     | •      | •      | ٠       | ٠     | •      | •             | ٠          | الاصل         | . 1   |             |               |    |
|------------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|---------------|------------|---------------|-------|-------------|---------------|----|
| 4 7 E      | •     | •     | •      | •      | ٠       | •     | •      | •             | ٠          | الجلور        | - 7   |             |               |    |
| 740        | •     | •     | ك      | تضح    | ة الي   | السوة | ولغة   | تبكي          | نة الي     | لغة السوة     | ٠ ٣   |             |               |    |
| f A 7      | •     | •     | •      | •      | •       | مل    | والا   | لمراسة        | .1 :       | الواجبان      | . ٤   |             |               |    |
|            |       |       |        |        |         |       |        |               |            |               |       |             |               |    |
|            |       |       |        |        |         |       |        | ひ             | وأطا       | : زقی         | من    | <u>سا</u> ۔ | لحسكتار       | 11 |
|            |       |       |        |        |         |       |        |               |            |               |       |             |               |    |
| 443        | •     | •     | ٠      | •      | •       | ٠     | ٠      | •             | ہار        | وضح الن       | . 1   |             |               |    |
| 444        | •     | •     | •      | •      | •       | ٠     | لة     | الكاما        | سادة       | دوار ال       | ٠ ٢   |             |               |    |
| * • *      | •     | ٠     | ٠      | •      | •       | •     | •      | •             | مة         | بداية الظل    | ٠ ٣   |             |               |    |
| 4.7        | •     | •     | رقة    | ة السو | پ ني لئ | رتمري | يزية و | الانكا        | ي في       | العربة تجر    | . ٤   |             |               |    |
| <b>T1A</b> | •     | •     | •      | ٠      | •       | ٠     | •      | 1             | _ل         | اشياء اللي    | . •   |             |               |    |
| 414        | كوزيت | . الى | عنوانه | يقدم   | تجعله   | درجة  | أالى   | وأقعيا        | يصبح       | ماريوس        | ٠,٠   |             |               |    |
| 777        | •     | •     |        | •      | بهان    | يتوا- | الفي   | <b>رالقلب</b> | _<br>جوز و | القلب الم     | . ٧   |             |               |    |
|            |       |       |        |        |         |       |        |               |            |               |       |             |               |    |
|            |       |       |        |        |         |       | ان     | ذاها          | ر ما       | : إلى أو      | سع    | ، التا      | <b>س</b> ختاب | ħ  |
|            |       |       |        |        |         |       |        | •             |            |               |       |             |               |    |
| T & A      | •     | •     | ٠      | •      | •       | ٠     | •      | •             | مان        | جان فالج      | . 1   |             |               |    |
| T = 1      | •     | •     | ٠      | •      | •       | •     | •      | •             | •          | باريوس        | ٠. ٢  |             |               |    |
| T 0 2      | •     | •     | ٠      |        | •       | •     | •      | •             | ۣٺ         | سيو مايو      | ٠. ٣  |             |               |    |
|            |       |       |        |        |         |       |        |               |            |               |       |             |               |    |
|            |       |       |        | ۱۸۳    | ن ۲     | ١,٠;  | ن -    | س , م         | اغاء       | البوم         | ئىر : | ، الما،     | سكتاب         | H  |
|            |       |       |        |        |         | -,-   | •      |               |            | 1             | •     |             | •             |    |
| 411        |       |       | •      |        | •       | •     | •      | •             | <b>ચ</b> ી | ظاهر المسأ    | . 1   |             |               |    |
| ***        |       |       |        |        |         |       |        |               |            | باطن المس     |       |             |               |    |
| TYY        |       |       |        |        |         |       |        |               |            | دفن : فر      |       |             |               |    |
| 47.5       |       |       |        |        |         |       |        |               |            | ۔<br>فورات اا |       |             |               |    |
| 444        |       |       |        |        |         |       |        |               |            | <br>أصالة بار |       |             |               |    |
| , , ,      | -     |       |        |        |         |       |        |               | <b>-</b>   | - •           | -     |             |               |    |

## الكتاب الحادي عشر: الذرة تؤاخي الاعصار

|              |   |   |     | ١ . بعض الايضاحات جول اصل أبيات                 |
|--------------|---|---|-----|-------------------------------------------------|
|              |   |   |     | غافروش الشمرية . اثر احد رجال                   |
| 444          | • | • | • • | الإكاديمية في هذا الشعر • •                     |
| ٤٠٣          | • | • | • • | ۲ . غافروش پتقدم ۰ ۰ ۰                          |
| £ • A        | • | • | • • | ٣ . سخط مشروع يستبد بأحد الحلاقين ٠             |
| \$ 1 Y       | • | • | • • | <ul> <li>٤ . الطفل يعجب الرجل العجوز</li> </ul> |
| 610          | • | • |     | ه . العجوز ۰ ۰ ۰ ۰                              |
| 111          | • | • |     | ۲ . مجندون جدد ۰ ۰ ۰ ۰                          |
|              |   |   |     |                                                 |
|              |   |   |     | الكتاب الثاني عشمر : كورنث                      |
|              |   |   |     |                                                 |
| 2 Y 2        | • | ٠ |     | ۱ - تاریخ کورنٹ منذ تأسیسها                     |
| 173          | • | • | • • | ۲ ابتهاج عهيدي ۲                                |
| 1133         | • | • |     | ٣ . الليل يبدأ في التجمع فوق غرانتير            |
| ٤٥٠          | • | • |     | <ul> <li>عاولة لتعزية الارملة هوشلو</li> </ul>  |
| 202          | • | • |     | ه الاستعدادات ٠ ٠ ٠                             |
| t o A        | • | • |     | ٣ . في فترة الانتظار ٢ • •                      |
| ٤٦٣          | • | ٠ |     | ν . الرجل المجند في شارع الـ « بيليت »          |
|              |   |   |     | ٨ . عدة علامات استفهام حول شخص ید               |
| 473          | • |   |     | و لوكابوك » لعله لم يكن و لوكابوك               |
|              |   |   |     |                                                 |
|              |   |   | -4  | الكتاب الثالث عشر: ماريوس يدخل في الظ           |
|              |   |   | ۲^  | اريديا ٻ ان ڪ حسن ۽ ساريوس ڀندس ي اسم           |
| ٤٧٥          |   |   |     | tta Mara II a dan terra                         |
|              |   |   |     | ١ . من شارع بلوميه الى حي سان دونيز             |
| <b>4 V 1</b> |   |   |     | ٢ . نظرة بوم على باريس ٠ ٠ ٠                    |
| 143          | • | • | • • | ٣ الحد الأقصى ٠٠٠٠                              |

## الكتاب الرابع مشر: عظمة اليأس

| 293   | • | • | • | ٠ | ١ . الراية : الفصل الاول ٠                           |
|-------|---|---|---|---|------------------------------------------------------|
| £44   | • | • | • | • | ٢. الراية : الفصل الثاني ٠٠٠                         |
|       |   |   |   |   | <ul> <li>٣ . كان من الخير لغافروش ان يقبل</li> </ul> |
| • • • | • | ٠ | • | • | بندقية آنجولراس الخفيفة .                            |
| ۲ • ه | • | • | * | ٠ | ٤ . برميل البارود الصغير ٠ .                         |
| 7.0   | • | • | ٠ | • | <ul> <li>ه . نهایة قصیدة جان پروفیر</li> </ul>       |
| • • • | • | • | • | • | ٦ . آلام الموت بعد آلام الحياة ٠ .                   |
| 010   | • | ٠ | • | • | ٧ . غافروش حاسب عميق للمسافات                        |
|       |   |   |   |   | الكتاب الخامس عشر: شارع الرجل المسلح                 |
| • ۲ 1 | • |   |   |   | ١ . الورق النشاف ، الثرثار                           |
| • * * | • | ٠ | • | ٠ | ۲ . « المتشرد » عدو الضياء · ·                       |
| 089   | • |   | • | • | ۳ . فیما تنام کوزیت و توسین و                        |
| 0 2 1 | • |   | • | • | ٤ . اندفاع غافروش المفرط                             |

